## بشم والته التجر التجم

الحمد لله الذي أوضح لنا مناهج الهدى بمفاتيح الكلم ، و مصابيح الظلم سيد الورى على الذي بشربه الأنبياء جميع الأمم ، و أهل بيته الاطهرين الذين هم معادن الكرم ، و سادة العرب و العجم ، وببقائهم تم نظام العالم ، صلوات الله عليه وعليهم ما نهاد أضاء وليل أظلم .

اما بعد: فهذا هو المجلّد السّابع من كتاب بحار الأنوار ممّا الّفه الخاطي. القاصر العاثر عمّل بن عمّل تقي المدعو بباقر ، أوتيا كتابهما يميناً في اليوم الآخر و هومشنمل على جمل أحوال الائمة الكرام عليهم الصّلاة و السّلام و دلائل إمامتهم و فضائلهم و مناقبهم و غرائب أحوالهم .

## ﴿ بابٍ ﴾

ث ( الاضطراد الى الحجة و ان الارض لا تخلو من حجة ) بالایات : الر عد د ۱۳ ، إنها أنت منذر ولكل قوم هاد د ۸ ، . القصص د ۲۸ ، : ولقد وصلمنا لهم القول لعلهم ينذكرون د ۵ ، .

تفسير: قال الطّبرسي رحمة الله عليه في قوله تعالى: « إنّما أنت منذرولكل قوم هاد » فيه أقوال: أحدها أن معناه إنّما أنت منذر، أي مخو ف، و هاد لكل قوم، و ليس إليك إنزال الآيات، فانت مبتدأ، و منذر خبره، و هاد عطف على منذر، و فصل بين الواو و المعطوف بالظرف.

و الشَّاني: أنَّ المنذر عِّل ، و الهادي هو الله .

و الشَّالث : أنَّ معناه إنَّما أنت منذر يا يِّل ، و لكلَّ قوم نبيٌّ يهديهم و داع يرشدهم .

و الرَّابع : أنَّ المراد بالهادي كلُّ داع إلى اللحقِّ .

روي عن ابن عبّاسأنّه قال: لمّانزلت الآية قال رسول الله عَمَلِيَاللهِ اللهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله و على الهادي من بعدي ، يا على بك يهتدي المهتدون .

وروى أبوالقاسم الحسكاني في شواهد التنزيل بالاسناد عن إبراهيم بن الحكم أبن ظهير عن أبيه عن حكم بن حبير عن أبي بردة الاسلمي قال: دعا رسول الله صلى الله عليه و آله بالطهور و عنده علي بن أبي طالب عَلَيْكُم فأخذ رسول الله عَلَيْالله بيد علي علي علي الله بعد ما تطهر فألزقها بصدره ثم قال: «إنها أنت منذر» ثم رده اإلى صدر علي تَلَيَّكُم ثم قال: «ولكل قوم هاد» ثم قال: إنك منارة الأنام، وراية الهدى (١)، وأمير القرى (٢) أشهد على ذلك (٣) أنتك كذلك.

و على هذه الأقوال الثلاثة يكون هاد مبتدأ ، و لكل قوم خبره ، على قول سيبويه ، و يكون مرتفعاً بالظرف على قول الأخفش انتهى (٤)

أقول: على هذا الوجه الأخير تدلّ أخبار هذا الباب و هي أظهر من الآية الكريمة بوجوه لا يخفي على الولى الألباب.

\ \_ ختص: عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبي الحسن (٥) قال: قال أبوعبدالله تخليل : إن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلّا بامام حي يعرف (٦) .

ختص : عن الر"ما عَلَيْكُم قال: قال أبو جعفر المَيْكُم،مثله (٧).

<sup>(</sup>١) غاية الهدى خل .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : و أمير القراء .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ، بذلك ..

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ٤ : ٢٧٨

<sup>(</sup>۵) لعل المراد من ابى الحسن هذا على بن موسى الرضا عليه السلام ، يؤيد ذلك ان الكلينى روى الحديث باسنادين في الكافي عن الرضا عليهالسلام راجع اصول الكافي ، ١٧٧ .

<sup>(</sup>٦) الاختصاص ، ۲۶۸

<sup>.</sup> YZA: > (Y)

ختص: عن داود الر"قي" عن العبد الصّالح مثله (١).

٢ \_ يو : أحمد ، عن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن الثمالي" قال : سمعت أبا جعفر تَحْلَيْكُمْ يقول : دعا رسول الله عَلَيْكُمْ بطهور فلمنّا فرغ أخذ بيد علي تَحْلَيْكُمْ فألزمها يده ثمّ قال : إنّما أنت مذذر ، ثمّ ضمّ يده إلى صدره و قال : و لكل قوم هاد ، ثمّ قال : يا علي أنت أصل الدّين و منار الإيمان ، و غاية الهدى ، و قائد الغر المحجّلين ، أشهد بذلك (٢) .

٣ - يو: ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بريد العجلي عن أبي جعفر تحلي في قول الله تعالى: « إنها أنت منذر و لكل قوم هاد ، قال رسول الله عَلَيْكُمُ في قول الله تعالى: « إنها أنت منذر و لكل قوم هاد ، قال رسول الله عَلَيْكُمُ : المنذر في كل (٦) زمان مناهاد يهديهم (٤) إلى ماجاء به نبي الله ، ثم الهداة من بعده (٥) على تحلي الكيالي ، ثم الأوصياء واحدا بعد واحد (٦) .

عن الفضيل قال : سألت أبا عبدالله عن الحسين ، عن النفض وفضالة ، عن موسى بن بكر عن الفضيل قال : سألت أبا عبدالله عن قول الله تبارك و تعالى : « إنسّما أنت منذر و لكل قوم هاد » قال : كل إمام هاد للقرن الذي هو فيهم (٧) .

<sup>(</sup>۱) الاختصاص : ۲۶۹ ، رواه الكليني في الاصول ۱ : ۱۷۷ باسناده عن محمد بن يحيى المطار عن احمد بن محمد بن عيسي عن ابن أبي عمير عن الحسن بن محمد بن عيسي عن ابن أبي عمير عن الحسن بن محموب عن داود الرقي .

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات ، ١٠ فيه ، اشهد لك بذلك .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر و في نسخة ، [ و في كل زمان ] فلمل الصحيح على ذلك ؛ أما المندر
 و في كل زمان مناهاد .

<sup>(</sup>٣) اى يهدى الامة .

<sup>(</sup>۵) في المصدر ، ثم الهداة من بعد على عليه السلام .

<sup>(</sup>٤) يصائر الدرجات: ٩و١٠.

<sup>(</sup>٧) < ح ١٠١. القرن ، أهلزمان واحد ورواه النعماني في كتاب الغيبة

ص ۵۳ باسناده عن موسى بن بكير عن المفضل و فيه ، للقرن الذي هومنهم ٠

<sup>(</sup>٨) في البصائر و الغيبة ، عبدالرحمن القصير .

قوم هاد ، فقال عَلَيْكُمُ : رسول الله مَلَيْكُمُ المنذر ، و علي الهادي ، والله ما ذهبت (١) منا و ما زالت فينا إلى السّاعة (١) .

نى : ابن عقدة عن على بن سالم عن علي بن الحسين بن نباط عن ابن حازم مثله  $\binom{(7)}{2}$  .

٦ - يو : الحسين بن على عن معلى بن على عن على بن جمهور عن على بن إسماعيل عن سعدان عن أبي بصير عن أبي عبدالله تلكي قال : قلت له : « إنها أنت مذر و عن سعدان عن أبي بصير عن أبي عبدالله تلكي قال : قلت له : « إنها أنت مذر و لكل قوم هاد ، فقال تلكي : رسول الله المنذر ، وعلى تلكي الهادي ، يابا على فهل مناهاد اليوم ؟ قلت : بلى جعلت فداك ، مازال فيكم هاد من بعد هاد حتى رفعت مناهاد اليوم ؟ قلت : بلى جعلت فداك ، مازال فيكم هاد من بعد هاد حتى رفعت إليك ، فقال : رحمك الله يابا على ، ولو كانت إذا نزلت آية على رجل ثم مات ذلك الر جل مات الآية مات الكتاب ، و لكنه حي يجري فيمن بقي كما جرى فيمن منى (٤) .

بيان: قوله ﷺ: [لوكانت] جلة شرطية، والشّرط فيها قوله: [إذا نزلت] مع جزائه (٥) أعني قوله: [ماتت الآية] و قوله: [مات الكتاب] جزاء له (٢)، و هو على هيئة قياس استثنائي ، و قوله: [ولكنّه حي ] رفع للتّالي، و المراد بموت الآية عدم عالم بها و مفسّر لها، و بموت الكتاب رفع حكمه و عدم

<sup>(</sup>١) أي هذه الآية .

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات ، ١٠ .

<sup>(</sup>٣) غيبة النمانى ، ٥٣ فيه ، [ احمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن عقدة قال حدثنا محمد بن سالم بن عبد الرحمن الازدى فى شوالسنة احدى وثمانين و ما تين قال: حدثنى على بن الحسين بن زنباط عن منصور بن حازم عن عبد الرحمن بن البسير ] و الظاهر ان البسير مصحف القسير و فيه : قال رسول الله ، المنذر انا و على الهادى ، اما والله ما ذهبت و ما زالت مناحتى الساعة جملنا الله لما يرضيه عاملين .

<sup>(</sup>۴) بصائر الدرجات ، ۱۰.

<sup>(</sup>۵) ای جزاء إذا .

<sup>(</sup>۶) في نسخه ، جزاء لو .

التكليف بالعمل به ، و الحاصل أنه لو لم يكن بعد النبي عَيْنَ الله من يعلم الآيات و يفسرها كما هوالمراد منها لزم بطلان حكمها ، ورفع التكليف بها ، لقبح تكليف الغافل والجاهل مع عدم القدرة على العلم ، وبطلان التّالي ظاهر بالاجماع وضرورة الدّين .

٧ \_ يو : أحمد بن جل ، عن صفوان عن ابن مسكان عن الحجر (١) عن حمر ان عن أبي جعفر تُليِّنْ في قول الله تبارك و تعالى : « و ممَّن خلقنا المَّة يهدون بالحق و به يعدلون ، قال : هم الأثمَّة عَالِيَهُمْ (٢) .

٨ ــ ك : أبي و ابن الوليد معاً عن سعد عن ابن أبي الخطّاب و ابن يزيد معاً عن حيّاد عن حريز عن عن عن مسلم قال قلت لابي جعفر (٢) عَلَيْكُمُ في قول الله عن حيّا د عن حريز عن عن عن مسلم قال قلت لابي جعفر (٢) عَلَيْكُمُ في قول الله عن وجل : « إنسما أنت منذرولكل قوم هاد » فقال: إمام هادلكل قوم في زمانهم (٤).

٩ ـ ٤ : أبي عن سعد عن ابن عيسى عن ابيه (٥) عن ابن أبي عمير عن ابن الذينة و بريد العجلي" (٦) قال : قلت لأبي جعفر تحليل : « إنها أنت منذر ولكل قوم هاد » فقال : المنذر رسول الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ

ابن الصّقر عن أبي معاوية عن الأعمش عن الصّادق المَّكِمُ عن أبيه عن علي بن الصّقر عن أبيه عن علي بن الصّقر عن أبيه عن أمَّه المسلمين ، وحجج الله على العالمين ، وسادة المؤمنين

<sup>(</sup>١) الممهود ، حجر بلا الف ولام

<sup>(</sup>٢) بسائل الدرجات: ١١ . و الاية في الاعراف ، ١٨١ .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر ، لابي عبدالله عليه السلام ، و في نسخة : مامعني قول الله عروجل .

<sup>(</sup>٣) اكمال الدين ، ٣٧٥ فيه : كل امام هادى كل قوم في زمانه .

<sup>(</sup>۵) المصدر خال عن قول ؛ عن أبيه .

<sup>(</sup>۶) في المصدر : عن بريد .

<sup>(</sup>٧) اكمال الدين: ٣٧٥٠

و قادة (١) الغر" المحجد المن ، و مو لي المؤمنين ، و نحن أمان أهل (٢) الارض كما أن النجوم أمان لأهل السماء ، و نحن الذين بنا يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا باذنه ، و بنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها ، و بنا ينزل الغيث ، و بنا ينشر الرسمة ، و يخرج بركات الارض ، و لولا ما في الأرض منا لساخت بأهلها (١) ثم قال علي الأرض منذ خلق الله آدم من حجة لله فيها ظار مشهور أو غائب مستور ، ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة الله فيها ، و لولا ذلك لم يعبدالله ، قال سليمان (٤) : فقلت للصادق علي الشمس إذا سترها الساحة الله السرها الساحة الله المستور ؟ قال علي الله عنها و لولا السرها و أن النه المستور ؟ قال علي المناه المستور ؟ قال علي الله الله المستور ؟ قال علي الله المستور ؟ قال المناه الله المستور ؟ قال المناه ا

ج: مرسلاً إلى قوله عَلَيْكُا: لم يعبدالله (٦).

بيان : ماد الشيء يميد ميداً : تحر ك .

<sup>(</sup>١) في الإمالي : و قائد الغر المحجلين .

<sup>(</sup>٢) في أكمال الدين و الاحتجاج : لاهل الارش .

<sup>(</sup>٣) ای خسفت بهم .

<sup>(</sup>۴) اى سليمان بن مهران الاعمش .

 <sup>(</sup>۵) أكمال الدين، ١١٩ و ١٢٠ ، آمالي الصدوق : ١١٢ .

<sup>(</sup>٦) احتجاج الطبرسي س ١٧٣.

<sup>(</sup>٧) اى يونس بن عبدالرحمن كما في المصدر ٠

- 4 -

عظم ذلك على"، فخرجت إليه ودخلت البصرة في يوم الجمعة ﴿ فَلْتُنْهِ مُسْجِدَالْبُصِرَةُ ﴿ فا ذا أنا بحلقة كبيرة و إذا أنا بعمر وبن عبيد عليه شملة سوداء متنزر بها من صوف و شملة من تدبها ، و النباس يسألونها، فاشتفرجت النباس فافرجوالي ، ثم قعدت في آخر القوم على ركبتي ثم" قلت : أيتها العالم أنا رجل غريب تأذن لَيْ فأسألك عن مسئلة ؟ قال : فقال : نعم ، قال : قلت له : ألك عين ؟ قال(١) : يا بني أي شيءهذا من السوُّال (٢) ؟ فقلت : هكذا مسلِّلتي ، فقال : يا بني سل و إن كانت مسألتك حقا (٢) قال: فقلت: أجبني فيها، قال: فقال لئي: سل، فقلت: ألك عين ؟ قال: نعم ، قال : قلت : فماترى بها ؟ قال : الالوران و الأشخاص ، قال : فقلت : ألك أنف؟ قال: نعم، قال: قلمت: فما تصنع بها؟ قال: أتَّشمُّ م بها الرَّ اتَّحَة ، قال: قال: قالت: : ألك فم ؟ قال : نعم ، قللت :: و ما تصنع به ؟ قال : أعرف به طعم الأشياء (٤) ، قال : قلت : ألك لسان ؟ قال : نعم ، قلت : وما تصنع به ؟ قال : أتكلُّم به ، قال : قلت : ألك أُذن ؟ قال : نعم ، قلت : و ما تصنع بها ؟ قال : أسمع بها الأصوات ، قال : قلت : ألك يد (٥)؟ قال : نعم ، قلت :: و ما تصنع بها ؟ قال :: أَبَّطِش بها ، وأعرف بها الليِّن من الخشن ، قال : قلت : ألك رجلان ؟ قال : نعم ، قلت : ما تصنع بهما ؟ قال: أنتقل بهما من مكان إلى مكان ، قال : قلت : ألك قلب ؟ قال : نعم ، قلت :: و ما تصنع به ؟ قال:: الميتن به كل ماورد على هذه الجوارح ، قال : قلت : أفليس

<sup>(</sup>١) قال: إذا يوي شيء كيف يسأل عنه بالمبنى خل ..

<sup>(</sup>٢) حكدًا في الأمالي و العلل ، و في الاكمال : [[يا بنني الى:شهر، هذا من السؤال||ذا ترى شيئا كيف تسأل عنه ؟ ] وراما الاحتجاج و رجال النكشي ففيهما تصحيف راجعهما ٠

<sup>(</sup>٣) في العلل و الاجتجاج ، [ و أن كان مسائلتك حمقي ] و يحتمل أن تكون كلمة [ حمقا ] في الكتاب و سائر المصادر بالمد .

<sup>(</sup>٣) في العلل و الاكمال: ["أعرف به المطاعم على اختلافها"] بورفي رجال الكشي ا [ اذوق به الطمم ] يو في الاحتجاج ، اعريف به المُطاعم و المشارب على اختلافها .

<sup>(</sup>۵) في الملل و الاكمال والاحتجاج: [[اللك يدان ؛ ] وفيها الضمائر الاتية على صيغة التشنيه .

في هذه الجوارح غنى عن القلب ؟ قال : لا، قلت : وكيف ذلك وهي صحيحة سليمة قال : يا بني "إن الجوارح إذا شكت في شيء شمسته أورأته أوذاقته أو سمعته أولمسته رد"ته إلى القلب فتقن" (١) اليقين و يبطل الشك ، قال : فقلت : إنسما أقام الله القلب الشك الجوارح ؟ قال : نعم ، قال : فلابد من القلب وإلالم يستقم (١) الجوارح ؟ قال : نعم ، قال : فقلت : يا أبا مروان إن الله تعالى ذكره لم يترك جوارحك حسى قال : نعم ، قال الصحيح ، و يتقين ما شك فيه (١) و يترك هذا الخلق كلم م يحر تهم و شكم و اختلافهم لا يقيم لهم الماماً يرد ون إليهم شكم وحير تهم و يقيم لك إلماماً لجوارحك ترد إليه حيرتك و شكك ؟ قال : فسكت ولم يقل شيئاً قال : ثم التفت إلى فقال : أنت هشام ؟ فقلت : لا ، فقال لي : أجالسته ؟ فقلت : فقلت : فنان : فمن أين أنت ؟ قلت : من أهل الكوفة ، قال : فأنت إذا هو ، قال : ثم ضماني إليه و أقعدني في مجلسه ، وما نطق حتى قمت ، فضحك أبو عبدالله تحلي ثم قال : يا هشام من علمك هذا ؟ قال : فقلت : يا بن رسول الله جرى على لساني ، قال : يا هشام هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم و موسى (٤) .

كش : على بن مسعود عن على بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن على بن يزيد القمى عن عن على بن حماد عن الحسن بن إبراهيم عن يونس مثله (٥) .

 <sup>(</sup>١) فتقى به خ فتستيقن خ ، اقول ، في الاكمال ، [ فيقربه الميقين ] و في الملل ،
 [ فيستيقن اليقين ] و في الامالي ، [ فييقن اليقين ] و في الاحتجاج ورجال الكشي و نسخة من الكتاب ، فتيقن اليقين .

<sup>(</sup>۲) لم تستيقن خ ، اقول ، في الاكمال و الملل و الاحتجاج و الكشي ، [ لم يستيقن ] و في الامالي : لم يستقم .

<sup>(</sup>٣) في الامالي ، [ و ييقن ما شك فيه ] و في رجال الكشي ، [ وتيقر ما شكتفيه ] و في الاكمال و الاحتجاج ، [ و ينفي ما شكت فيه .

<sup>(</sup>۴) اكمال الدين: ۱۲۰، على الشرايع، ۷۵ و ۷٦، أمالي الصدوق، ۳۵۱ و ۳۵۲ و في المصادر اختلافات لفظية راجعها .

<sup>(</sup>۵) رجال الكشى ، ۱۷۵ - ۱۷۷ فيه ، محمد بن مسعود قال ، حدثنى على بن محمد بن --

ج : عن يونس مثله <sup>(١)</sup> .

١٨ - ج : عن يونس بن يعقوب قال : كنت عنداً بي عبدالله تابيكي فورد عليه رجل من الشام (٢) فقال : إنّي صاحب كلام و فقه و فرائض ، وقد جئت لمناظرة أصحابك ، فقال له أبو عبدالله تليكي : كلامك هذا من كلام رسول الله تابكي ، أو من عندك ؟ فقال نه أبو عبدالله تليكي ومنعندي بعضه ، فقال له أبوعبدالله عليه السلام : فأنت إذا شريك رسول الله عليه الله ؟ قال : لا ، قال : فسمعت الوحي عن الله (٣) ؟ قال : لا ، قال : فنجب طاعتك كما تجب طاعة رسول الله تابكي ؟ قال : لا ، قال : فسمعت الوحي أن : فالتفت الي أبوعبدالله تابكي فقال : يا يونس هذا خصم نفسه قبل أن يتكلم ثم قال : يا يونس لو كنت تحسن الكلام كلمته ، قال يونس: فيالهامن حسرة ، فقلت : مناكلام كلمته ، قال ونس: فيالهامن حسرة ، فقلت : عناكلام و تقول : ويل لأصحاب الكلام يقولون : هذا بنقاد و هذا لا ينساق (١) و هذا نعقله و هذا لا نعقله فقال أبوعبدالله تابكي : إنّما قلت : ويل لقوم تركوا قولي بالكلام (٩) و ذهبواإلى ما يريدون به ، ثم قال : اخرج إلى الباب من ترى (١) من المتكلمين فأدخله ، قال : فخرجت فوجدت حمران بن أعين (٧) و كان يحسن الكلام ، و على بن النّعمان فخرجت فوجدت حمران بن أعين (٧) و كان يحسن الكلام ، و على بن النّعمان فخرجت فوجدت حمران بن أعين (٧) و كان يحسن الكلام ، و على بن النّعمان فخرجت فوجدت حمران بن أعين (١)

 <sup>→</sup> يزيد الفيروزانى القمى قال : حدثنى محمد بن احمد بن يحمى عن أبي اسحاق قال : حدثنى محمد ابن حماد عن الحسن بن ابر اهيم قال ؛ حدثنى يونس بن عبد الرحمن عن يونس بن يعقوب .

<sup>(</sup>۱) احتجاج ألطبرسي . ۲۰۰ .

<sup>(</sup>٢) في المصدر و الكافي ا من أهل الشام .

<sup>(</sup>٣) في الكافي : عن الله عزوجل يخبرك .

<sup>(</sup>۴) في هامش النسخة المطبوع ، اى هذا يؤدى إلى المطلوب و هذا لا يؤدى ، أوهذا ينساق إلى نهج الاصطلاح و هذا لا ينساق

 <sup>(</sup>۵) في هامش النسخة المطبوع ، فيه دلالة على أن علم الكلام حق لكن لابد منسماعه
 من الممصوم .

<sup>(</sup>٦) في نسخة : فانظر من ترى و في المصدر : فمن ترى .

<sup>(</sup>٧) هو حمران بن اعين الشيباني كوفي تابعي اخو زرارة ،كان من اكبر، شايخ الشيعة ←

الاستول (الكتان متكلماً (۱) وهنام بن (۱) سالم قهيس (۱) الماصر وكانا متكلمين ، وكان قيس عندي أحسنهم كلاماً ، وكان قد تعلم الكلام من علي بن الحسين عليه الله فأحسنه عليه ، فلما استقر بنا المجلس و كنا في خيمة لا بي عبدالله عليه في طرف جبل في طريق الحرم و ذلك قبل الحج بأيام أخرج أبو عبدالله عليه السه من الخيمة فا ذا هو ببعير يخب قال (۱) : هشام و رب الكعبة قال : وكنا ظننا (۱) أن هشاماً رجل من ولد عقيل كان شديد المحبة لا بي عبد الله عليه في ذا هشام بن الحكم (۷) قد

 <sup>-</sup> المفضلين الذين لايشك فيهم ، احد حملة القرآن ، و كان أعالما أبالشهو واللغة ، يروى عن الامامين النباقي و المعادق عليهما الشلام .

<sup>(</sup>١) هو محمد بن على بن النمان ابو جمنو الاحول كوفي صرفي يلقب عندنا مؤمن الطاق ، و المامة يلقبونه الشيطان الطاق ، كان متكلما حاذقاً حاضر الجواب من اصحاب الامامين السادق و الكاظم عليهما السلام و صنف كتبا كثيرة و له حكايات تشتهورة مع أبى حنيفة

<sup>(</sup>٢) في المصدر او كان متكلماً .

<sup>(</sup>٣) هو هشام بن سالم الجوالليّقي الجمفي ولي بشر بن مروان من ثقات اصحاب الأمامين الصادق و الكاظم عليهما السلام و متكلميهم

<sup>(</sup>٤) ليس له ذكر في كتب التراجم ، و يظهر من الحديث انه كان من عهرة علم الكلام و حذاق المتكلمين ، و كان تعلم من الالامام السجاد عليه السلام .

<sup>(</sup>٥) أي قال ابوعبدالله عليه السلام ، حدا حشام

<sup>(</sup>۶) في نسخة ، [ وكنا قلنا ان ] وفي الكافي ، قال ، وظننا الاختاما .

<sup>(</sup>٧) هو ابو محمد هشام البغدادى الكندى المتكلم الممر وقط الشيعي كان يَفْرَل بني شيبان بالكوفة وانتقل الى بغداد سنة ٩٩١، والقال: مات في هذه السنة اليغا ترجمه اضحاب التراجم في كتبهم، قال ابن النديم في الفهرست آت، هو من جلة اضلحاب ابي عبلنا الله جمفر بن محمد السادق عليه السلام، وهومن متكلمي الشيعة الامامية والمطائفة ومدن وعاله المضادق عليه السلام فقال: اقول لك ماقال رسول الله صلى الله عليه والله والمناشئة المؤين المؤين المؤين المؤين ما نصر تنا بلسانك وهوالذى فتق في الامامة، و هذب المذهب الواسه في المؤين المؤين المؤين المؤين ما نصر حاذقا بسنامة الكلام، حاضر الجواب، وكان اولا من السحاب المؤين المؤين المؤين المؤين المؤين المؤين بالانظامة الكلام، وكان مناسلة الله المن السحاب المدهب المؤين المؤين المؤين المؤين المؤين المؤين بالانظامة ولا من منقطما الى البرامكة ملالأما ليحين بن خالدة، والمالقيم بمجالس كلامة ولنظره ثم تبع السادق عليه السلام فا نقطع اليه المؤينو في بمدنكية المؤرا المكافية يسيرة، وقيل سنة

ورد وهو أو ل ما اختطّت (١) لحيته ، و ليس فينا إلا من هو أكبر سنا منه ، قال : فوستع له أبوعبدالله تحليله و قال له : ناصر نا بقلبه ويده ولسانه ، ثم قال لحمران : كلّم الر جل يعني الشامي ، فكلّمه حران و ظهر عليه ، ثم قال : يا طافي كلّمه فكلّم فظهر عليه ، يعني بالطّاقي على بن النّعمان (٢) ثم قال لهشام بن سالم : فكلّمه فنعارفا ، ثم قال لقيس الماصر : كلّمه ، فكلّمه ، فأقبل أبوعبدالله تحليل تبستم (١) من كلامهما وقد استخدل الشّامي في يده ، ثم قال للشّامي ت كلّم هذا الغلام، يعني هشام بن الحكم فقال: نعم ، ثم قال الشّامي لهشام: ياغلام سلني في إمامة هذا، يعني أبا عبدالله تحليل ، فغضب هشام حتى ارتعد ، ثم قال له : أخبر ني ياهذا أربّك أنظر لخلقه أم خلقه لا نفسهم ؟ فقال الشّامي : بل ربّي أنظر لخلقه ، قال : ففعل بنظره لهم في دينهم ماذا ؟ قال : كلّفهم و أقام لهم حجّة ودليلاً على ما كلّفهم (٤) و أذاح لهم في ذلك عللهم ، فقال له هشام : فما هذا الدّليل الّذي نصبه لهم ؟ قال الشّامي : هو رسول الله ، قال هشام : فبعد رسول الله عَلَيْهِ من ؟ قال : الكتاب و السنّة ، فقال رسول الله ، قال هشام : فبعد رسول الله عَلَيْهِ من ؟ قال : الكتاب و السنّة ، فقال رسول الله ، قال هشام : فبعد رسول الله عَلَيْهِ من ؟ قال : الكتاب و السنّة ، فقال رسول الله ، قال هشام : فبعد رسول الله عَلَيْهُ من ؟ قال : الكتاب و السنّة ، فقال رسول الله ، قال هشام : فبعد رسول الله عَلَيْهِ من ؟ قال : الكتاب و السنّة ، فقال رسول الله ، قال هشام : فبعد رسول الله عنه الم ، قال المنّان و السنّة ، فقال السنّة ، فقال المنته ، فقال المنته ، فقال المنته ، فقال المناب و السنّة ، فقال المناب و السنّة ، فقال المناب و المنته ، فقال المنت

<sup>→</sup>بل فى خلافة المأمون، و كان هشام، يقول ، مارأيت مثل مخالفينا عمدوا الى من ولاه الله من سمائه فعزلوه، والى من عزله مر سمائه فولوه، ويذكر قصة مبلغ سورة براءة ومرد ابى بكر وايراد على عليه السلام بعد نزول جبرئبل عليه السلام قائلالرسول الله صلى الله عليه وآله عنالله تعالى ، انه لايؤديها عنك الا انت اورجل منك فرد ابابكر وانفذ عليا عليه السلام، وترجمه فى ص ٢٥٠، ايضا واطراه وذكر من كتبه عدة كثيرة، وقد نسب مخالفونا الليه أمورا شنيمة هو عنها برى ه، ولملها كانت ممااعتقد بها قبل رجوعه الى الصادق عليه السلام كما يشير اليه بعض الاحاديث ووثقوه علماؤنا الامامية وأطرأوه بمدائح جليلة.

<sup>(</sup>١) اختط الغلام: اذا نبت الحيته ٠

<sup>(</sup>٢) في الاحتجاج؛ فكلمه فظهر عليه محمد بن نعمان، وفي الكافي، فظهر عليه الاحول.

<sup>(</sup>٣) في الاحتجاج ونسخة من الكتاب: [ يتبسم ] وفي الكافي: يضحُّ من كلامهما مما قد اصاب الشامي ، فقال للشامي ،

<sup>(</sup>۴) فى الاحتجاج ، [على ماكلفهم به ] وفى الكافى ، [قال : اقام لهم حجة ودليلاكيلا يتشتتوا اويختلفوا، يتألفهم ، و يقيم أودهم ويخبرهم بفرض ربهم ، قال ، فمن هو؟] ثوله ، ازاح عللهم أى ازالها .

هشام: فهل نفعنا اليوم الكتاب والسنة فيما اختلفنا فيه حتى رفع عنا الاختلاف ومكننا من الاتتفاق ؟ فقال الشامي ": نعم، قال هشام: فلم اختلفنا نحن وأنت جئتنامن الشام فخالفتنا (١) وتزعم أن "الر"أي طريق الد"ين وأنت مقر "بان الر"أي لا يجمع على القول الواحد المختلفين ، فسكت الشامي كالمفكّر ، فقال أبوعبدالله تحليلي الكتاب و السنة لاتتكلم ؟ قال: إن قلت: إنّ الكتاب و السنة يرفعان عنا الاختلاف أبطلت ، لأنهما يحتملان الوجوه ، و إن قلت: قد اختلفنا وكل واحد منا يد عي الحق فلم ينفعنا إذا الكتاب و السنة ، ولكن لي عليه مثل ذلك (١) ، فقال له أبوعبدالله تحديد ملياً ، فقال الشامي "لهشام: عليه مثل ذلك (١) ، فقال له أبوعبدالله تحديد ملياً ، فقال الشامي "لهشام: من أنظر للخلق . ربيم أ أنفسهم ؟ فقال : بل ربيم أنظر لهم ، فقال الشامي " نهل أقام لهم من يجمع كلمتهم (٤) ويرفع اختلافهم ، ويبين لهم حقيهم من باطلهم؟ فقال أقام لهم من يجمع كلمتهم (٤) ويرفع اختلافهم ، ويبين لهم حقيهم من باطلهم؟ فقال هشام : نعم ، قال الشامي " : من هو ؟ قال هشام أمّا في ابتداء الشريعة فرسول الله تعلي أبا عبد الله تحليله الشامي " : من هو غير (٥) النبي "القائم مقامة في حجته ؟ قال هشام : في وقتنا هذا أم قبله ؟ قال الشامي " : بل في وقتناهذا قال هشام : (٢) هذا الجالس يعني أبا عبد الله تحليله الذي الذي الديال الهامي " : وكيف لي بعلم قال هشام : (٢) هذا الجالس يعني أبا عبد الله تحليله النسامي " : وكيف لي بعلم قال هشام : (٢) هذا الجالس عن جد " ، قال الشامي " : وكيف لي بعلم ويخبر نا بأخبار السماء (٨) وراثة عن أب عن جد " ، قال الشامي " : وكيف لي بعلم ويخبر نا بأخبار السماء (٨) وراثة عن أب عن جد " ، قال الشامي " : وكيف لي بعلم ويخبر نا بأخبار السماء (٨) وراثة عن أب عن جد " ، قال الشامي " : وكيف لي بعلم ويخبر نا بأخبار السماء (٨) وراثة عن أب عن جد " ، قال الشامي " : وكيف لي بعلم ويخبر نا بأخبر الله المسام (١٠) وراثه عن أب عن جد " ، قال الشامي " : وكيف لي بعلم ويخبر نا بأخبر الله المسام (١٠) وراثه عن أب عن جد " ، قال الشام ويخبر نا بأخبر الله المسام (١٠) وراثه عن أب عن جد " ، قال الشمام المسام (١٠) وراثه عن أب عن جد " ، قال الشمام المسام (١٠) وراثه عن أب عن جد " ، قال الشماء المسام (١٠) وراثه عن أب عن جد " ، قال الشماء المسام (١٠) وراثه عن أب عن حد الله علم المسام (١٠) وراثه عن ال

<sup>(</sup>١) في النسخة المخطوطة والاحتجاج ، تخالفنا .

 <sup>(</sup>۲) النسخة المخطوطة والاحتجاج خاليان منقوله ، و إن قلت الى قوله ، ولكن .

<sup>(</sup>m) في الكافي ، الا أن ليعليه هذه الحجة .

<sup>(</sup>۴) فى الكافى: من يجمع لهم كلمتهم ويقيم أودهم و يخبرهم بحقهم من باطلهم؟ فقال هشام: فى وقت رسول الله صلى الله عليه وآله اوالساعة قال الشامى؛ فى وقت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله، وألساعة من؟ فقال هشام: هذا القاعد الذى تشد اليه الرحال.

<sup>(</sup>۵) في الاحتجاج ، وأما يمد النبي فمترته ، قال الشامي ، من هوعترة النبي .

<sup>(</sup>٦) في النسخة المطبوعة ، خبر هذا .

 <sup>(</sup>٧) في الاحتجاج والكافي : [تشد] أقول : هذا كناية عن كثرة من يفد اليه من الاواق
 لتملم الاحكام وكسب الحقائق والملوم .

<sup>(</sup>٨) في الكافي ، باخبار السماء والارض .

ذلك ؟ فقال هشام : سلم عمّا بدالك ، قال : (١) قطعت عذري ، فعلي "السؤال، فقال أبو عبدالله عَلَيْكُم : أنا أكفيك المسألة ياشامي "، أخبرك عن (٢) مسيرك و سفرك خرجت يوم كذا ، و كان طريقك كذا ، ومردت على كذا ، و مر " بك كذا ، فأقبل الشامي " كلّما وصف له شيئاً من أمره يقول : صدقت و الله ، ثم "قال الشامي الشامي تله السّاعة، فقال له أبوعبدالله : بل آمنت بالله السّاعة إن الإسلام قبل الإيمان وعليه يتابون ، قال الشّامي : صدقت ، فأنا وعليه يتوارثون ويتنا كحون ، والايمان عليه يثابون ، قال الشّامي : صدقت ، فأنا السّاعة أشهد أن لا إله إلا الله ، و أن عران تجري الكلام على الأثر قال : فأقبل أبوعبد الله تحليله على حمران فقال : ياحران تجري الكلام على الأثر فتصيب ، و التفت إلى هشام بن سالم فقال : تريد الأثر ولا تعرف ، ثم "التفت إلى فتصيب ، و التفت إلى هشام بن سالم فقال : تريد الأثر ولا تعرف ، ثم "التفت إلى قيس الماصر فقال : تتكلم و أقرب ما تكون من الخبرعن الرسول عليا التفت إلى قيس الماصر فقال : تتكلم و أقرب ما تكون من الخبرعن الرسول عليا الله أنت علي الله و الأحول قفازان حادقان ، قال يونس بن يعقوب : فظننت والله أنه علي يقول له الأحول قفازان حادقان ، قال يونس بن يعقوب : فظننت والله أنه علي رجليك إذا لهما ، فقال لهما ، فقال لهما ، فقال المناس الم الاتكاد تقع ، تلوي رجليك إذا لهما ، قريباً ممّا قال لهما ، فقال غليكلم الناس ، اتّق الزلّة و الشّفاعة من ورادك (٥).

بيان: قوله المحلق : « فأنت إذا شريك رسول الله عَلَيْكُ » يدل على بطلان الكلام الذي لم يؤخذ من الكتاب و السنة ، و قيل : لماكانت مناظرته في الإمامة والمناط فيها قول الشارع قال له ذلك ، لأنه إذا بني أمر الابد فيه من الرجوع إلى الشارع على قول الرسول ، و قوله معاً يلزمه الشركة معه عَلَيْكُ في الرسالة ، فلما نفى

<sup>(</sup>١) في الاحتجاج والكافي، قال الشامي.

<sup>(</sup>٢) في النسخة المطبوعة ؛ عن سيرك .

<sup>(</sup>٣) في النسخة المطبوعة : الاوسياء .

<sup>(</sup>۳) ای کثیر الخداع و المکر .

<sup>(</sup>ن) الاحتجاج ، ۱۹۸ ـ ۲۰۰

الشركة قال تُلبَّلُمُ : « فسمعت الوحي عن الله ؟ » أي المبيت لأصول الد ين أو خصوص الإمامة ، إعلام الله بها ، إمّا بوساطة الر سول ، أو بالوحي ، بلا و و ما بواسطة الر سول فهو من كلامه عَيْمُ الله لا من عندك ، فتعيس عليك في قو «من عندي » أحد الأمرين : إمّا الوحي إليك بسماعك من الله بلاواسطة ، أو و طاعتك كوجوب طاعة رسول الله عَيْمُ الله ، فلمنا نفاهما بقوله : لا ، في كليهما نفي ما قاله : ومن عندي ، و لذا قال عَلَيْمُ : هذا خاصم نفسه ، وقيل : مخاصمة من جهة أنه اعترف ببطلان ما يقوله من عنده ، لأن شيئاً لا يكون مستند الوحي ولا إلى الرسول عَيْمُ الله ولا يكون قائله في نفسه واجب الاطاعة لا عالمة يا باطلا .

أقول: و يحتمل أن يكون المراد بالكلام الذي رد د كالملك الماد الأمرين الكلام في المتفادة ولا مدخل للعقل فيها، و لابد من استفادها الأمرين الكلام في فروع الفقه، ولا مدخل للعقل فيها، و لابد من عمل الأحكا الوحي، فمن حكم فيها برأيه يكون شريكاً للرسول على الله في تشريع الأحكا المتعميم أظهر، حسن الكلام أي تعلمه، قال يونس التفات، أوقال ذلك عنداله فيالها من حسرة ، تمين للفسمير المبهم.

قوله: هذا ينقاد، يعني أنتهم ين نون ما ورد في الكتاب و السنة بمي عقولهم الواهية، و قواعدهم الكلامية فيؤمنون ببعض، و يكفرون ببعض، هودأب الحكماء و أكثر المتكلمين، أو الأول إشارة إلى ما يقوله أهل المنافي مجادلاتهم: سلمناه، لكن لا نسلم ذلك.

و الثانى: و هو قوله: « هذا ينساق » إشارة إلى قولهم للخصم: أن يقو كذا ، و ليس للخصم أن يقول: كذا .

و في الكافي <sup>(١)</sup> بعد قوله : « و لمنّا استقر"بنا المجلس، قوله : و كانأبوعب عليه السّلام قبل الحج" يستقر" أينّاماً في جبل في طرف الحرم في فازة له مضو

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ( ، ١٧٣ .

-10-

قال: فأخرج أبوعبدالله تَلْيَناكُمُ رأسه من فازته فاذا هو ببعير يخب ".

أقول: الفازة: مظلّة بعمودين. و الخبّ (١) ضرب من العدو، تقول: خبّ الفرس يخبّ بالضم خبّا و خبباً: إذا راوح بين يديه و رجليه، و أخبته صاحبه ذكرهما الجوهري (٢) قوله: فتعارفا، أي تكلّما بماحسل به التّعارف بينهما، وعرف كلّ منهما رتبة الآخر و كلامه، بلا غلبة لأحدهما على الآخر، وفي بعض النسخ: [ فتعارفا ] أي وقعا في الشدّة و العرق، وفي بعضها: [ فتعاوفا ] أي لم يظهر أحدهما على الآخر. قوله: « وقد استخذل ، في بعض النسخ بالذّال، أي صار مخذولا مغلوباً لا ينصره أحد، وفي بعضها بالزّاء من قولهم: انخزل في كلامه أي انقطع.

وفي الكافي: فأقبل أبوعبدالله تَطْيَّكُم يضحك من كلامهما ممّا قد أصاب الشّاميّ. فيمكن أن يقرأ الشّاميّ بالنّصب، أي من الذّ ال<sup>(٣)</sup> الّذي أصابه من المغلوبية و الخجلة، أو بالرّفع بأن تكون كلمة «ما» مصدريّة، أي من إصابة الشّاميّ و كون كلامه صواباً، فالضّحك لمغلوبيّة قيس.

قوله: « فغضب » إنها غضب لسوء أدب الشّامي" في التعبير عن الا مام عَلَيْكُلُهُ و الا شارة إليه بما يوهم التحقير . و المليء بالهمزة وقد يخفّف فيشدد "الياه: الثقة آلغني " قوله: « على الأثر » أي على حسب ما يقتضيه كلامك السّابق فلا يختلف كلامك بل يتعاضد ، أو على أثر كلام السائل و وفقه ، أو على مقتضى ما روي عن رسول الله عَلَيْكُ من الأخبار المأثورة . وراغ عن الشيه : مال وحاد . قوله : « إن " باطلك أظهر » أي أغلب على الخصم ، أو أبين في رد "كلامه . قوله : « و أقرب ما تكون » الظّاهر أن " و أقرب م مبتداء و « أبعد » خبر ه ، و الجملة حال عن فاعل تكون » الخبر أبعد حال تكون أنت عليه من الخبر أبعد حال تكون أنت عليه من الخبر أبعد حال تكون أنت عليه من الخبر أبعد حال تكون

<sup>(</sup>١) في النسخة المخطوطة و القاموس: و الخبب.

 <sup>(</sup>۲) د د کرهما الفیروز آبادی .

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسخة المطبوعة ، و سقطت الكلمة عن النسخة المخطوطة ، و لمل الصحيح : الذل .

عليه من الخبر، و الظّرفان صلتان للقرب و البعد، و «ما » مصدرية ، أي أقرب أوقات كونك من الخبر أبعدها، ويحتمل أن يكون «أبعد » منصوباً على الحالية ساداً مسد الخبر، كما في قولهم : أخطب ما يكون الأمير قائماً، على اختلافهم في تقدير مثله كما هو مذكور في محله، قال الراضي رضي الله عنه في شرحه على الكافية بعد نقل الأقوال في ذلك : و اعلم أنه يجوزرفع الحال الساد مسد الخبر عن أفعل المضاف إلى ما المصدرية الموصولة بكان أو يكون، نحو أخطب ما يكون الأمير قائم، هذا عند الأخفش و المبرد، ومنعه سيبويه، و الأولى جوازه لأنك جعلت ذلك الكون أخطب مجازاً، فجاز جعله قائماً أيضاً، ثم قال : و يجوز أن يقد رفي أفعل المذكور زمان مضاف إلى ما يكون ، لكثرة وقوع ما المصدرية مقام يقد رفي أفعل المذكور زمان مضاف إلى ما يكون ، لكثرة وقوع ما المصدرية مقام الظرف، نحوقو الك : « ماذر شارق » فيكون التقدير أحطب أوقات ما يكون الأمير ، فيكون قد جعلت الوقت أخطب و قائماً ، كما يقال: فائم، أي أوقات كون الأمير ، فيكون قد جعلت الوقت أخطب و قائماً ، كما يقال:

« قفة ازان » بالقاف ثم الفاء ثم الزاء المعجمة من قفز بمعنى وثب ، و في بعض النسخ بتقديم الفاء على القاف و إعجام (١) الراء من فقزت الخرز: ثقبته ، و الأول أظهر .

قوله تُطَبِّلُمُ ؛ « تلوي رجليك » يقال ؛ لويت الحبل ؛ فتلته ، و لو "ى الر "جل رأسه ؛ أمال و أعرض ، و لو "ت النّاقة ذنبها ؛ حر " كته ، و المعنى أنّك كلّما قربت تقع من الطيّران على الارض تلوي رجليك ، كما هو دأب الطّيور ثم " تطير ولا تقع و الغرض أنّـك لا تغلب من خصمك قط " ، و إذا قرب أن يغلب عليك تجد مفر "أ حسناً فتغلب عليه ، و الزّلة إشارة إلى ما وقع منه في زمن الكاظم عَلَيْكُمْ من ترك (٢)

<sup>(</sup>١) الصحيح : وأهمال الراء ، من فقرت الخرز : ثقبته .

<sup>(</sup>٢) وقد ذكررحمه الله وجها لتركه التقية ، و هو انه كان مأمورا بالتقية إلى مدةمملوم و كان بعدها مأذونا في التبليغ و البحث مع المخالفين .

التقينة كما سيأتي في أبواب تاريخه تَتَكِيُّكُ و في الكافي : « و الشَّفاعة من ورائها (١)، و هو أظهر .

١٣ \_ ع : أبي عن سعد عن ابن يزيد عن صفو انبن يحيى عن ابن حاز مقال: قلت لا بي عبدالله ﷺ : إنَّى ناظرت قوماً فقلت : ألستم تعلمون أن" رسول الله هو الحجية من الله على الخلق؟ فحين ذهب رسول الله عَلَيْظَيْهُ من كان الحجية من بعده؟ فقالوا: القرآن، فنظرت في القرآن فا ذا هو يخاصم فيه المرجى" و الحروري" و الزُّ نديق الّذي لا يؤمن حتَّى يغلب الرُّ جل خصمه ، فعرفت أنَّ القرآن لايكون حجّة إلّا بقيتم، ما قال فيه من شيء كان حقاً ، قلت : فمن قيتم القرآن ؟ قالوا: قد كان عبدالله بن مسعود و فلان و فلان و فلان (٢) يعلم ، قلت : كلَّه و قالوا : لا فلم أجد أحداً يقال: إنَّه يعرف ذلك كلَّه إلَّا على " بن أبي طالب عَلَيْكُا ، و إذاكان الشيء بين القوم و قال هذا : لا أدري ، و قال هذا : لا أدري ، و قال هذا : لا أدري و قال هذا : لا أدري (٣) فأشهد أن على بن أبي طالب صلي كان قيم القرآن ، و كانت طاعته مفروضة ، و كان حجَّة بعد رسول الله ﷺ على النَّاس كلَّهم ، و إنَّـه عليه السَّلام ما قال في القرآن فهو حقٍّ، فقال : رحمك الله ، فقبِّلت رأسه ، وقلت : إِنَّ عَلَى " بِن أَبِي طَالَبِ عَلَيْكُمْ لَم يَذُهِبِ حَتَّى تَركَ حَجَّةً مِن بِعِدِه كَمَا تَركُ رسول الله حجيّة من بعده ، و إن الحجيّة من بعد على على الحسن بن على على على الله على الله على الله على الم أشهد على الحسن بن على " كَلْيَكُ أنَّه كان الحجة وأن طاعته مفترضة ، فقال : رحمك الله فقبَّلت رأسه و قلت : أشهد (٤) على الحسن بن على كَالْتِكُمُ انه لم يذهب حتَّى ترك حجة من بعده كما ترك رسول الله عَلَيْهِ وأبوه ، وأن الحجة بعد الحسن الحسين ابن على " ﷺ، و كانت طاعته مفترضة ، فقال : رحمك الله ، فقبلت رأسه ، و قلت ،

<sup>(</sup>١) اصول الكافي ١ ، ١٧٣ .

 <sup>(</sup>۲) في رجال الكشي ؛ فقالوا ؛ ابهن هسمود قد كان يعلم و عمر يعلم و حديفة يعلم .

<sup>(</sup>٣) ذكر في الملل قوله · [ هذا لا ادرى ] ثلاث مرات .

<sup>(</sup>٣) في النسخة المطبوعة ، اني أشهد .

وأشهد على الحسين بن على عَلَيْكُ أنه لم يذهب حتى ترك حجة من بعده (١) وأن الحجة من بعده على بن الحسين عَلَيْكُ ، و كانت طاعته مفترضة ، فقال : رحمك الله فقبلت رأسه و قلت : و أشهد على على بن الحسين أنه لم يذهب حتى ترك حجة من بعده ، و أن الحجة من بعده عن بن على أبو جعفر عَلَيْكُ ، و كانت طاعته مفترضة فقال : رحمك الله ، قلت : أصلحك الله أعطني رأسك ، فقبلت رأسه ، فضحك ، فقلت : أصلحك الله أعلني رأسك ، فقبلت رأسه ، فضحك ، فقلت اصلحك الله أن أباك عَلِيَكُ لم يذهب حتى ترك حجة من بعده كما ترك أبوه ، فأشهد بالله أنك أنت الحجة من بعده ، و أن طاعتك مفترضة ، فقال : كف رحمك الله ، قلت : أعطني رأسك القبله ، فضحك قال : سلني عما شئت فلا النكرك بعد الموم أبدا (١) .

سحم : جعفر بن على بن أيروب عن صفوان عن منصور بن حازم قال : قلت لأ بي عبدالله علي إن الله أجل و أكرم من أن يعرف بخلقه ، بل المخلق يعرفون بالله ، قال : صدقت ، قلت : من عرف أن له رباً فقد ينبغي أن يعرف أن لذلك الرب رضا و سخطا ، و أنه لا يعرف رضاه وسخطه إلا برسول ، فمن لم يأته الوحي فينبغي أن يطلب الرسل ، فا ذا لقيهم عرف أنهم الحجدة ، وأن لهم الطاعة المفترضة فقلت للناس : أليس تعلمون أن رسول الله على خلقه .

وساق الحديث إلى آخره نحوا ممّا مر و فيه: و قال: هذا لاأدري ـ ثلثاً ـ و قال: هذا أدري، ولم ينكر عليه كان القول قوله (٢).

توضيح: المرجئة: فرقة من المخالفين يعتقدون أنه لايضر مع الايمان معصية كما أنه لاينفع مع الكفر طاعة ، سموامرجئة لأنهم قالوا: إن الله أرجاً تعذيبهم على المعاصي ، أي أخره ، وقد يطلق على جميع العامة لتأخيرهم أمير المؤمنين على المعاصي ، عن درجته إلى الرابع ، والحرورية : طائفة من الخوارج نسبوا إلى عليه السلام عن درجته إلى الرابع ، والحرورية : طائفة من الخوارج نسبوا إلى

<sup>(</sup>١) زاد في رجال الكشي ، كما تراك البوم .

<sup>(</sup>٢) علل الشرايع ، ٧٥ .

<sup>(</sup>٣) رجال الكِشي ، ٢٦٣ و٢٤٥ .

الحروراء موضع قرب الكوفة كان أو ل اجتماعهم فيه . و في الكافي و الكشي ": و القدري " (١) .

وقد يطلق على الجبرية و المغورية كما من ، و الزانديق هوالنافي للصانع النعالي المراد وقد يطلق على الجبرية و المغورية من يقوم بسياسة المورهم، وضحكه عليتالي التكرار التقييل ، والأمر بالكف للتقيية ، وقوله عليتالي ؛ فلا أنكرك ، أي لاأتنقيك ، عبر عنه بلازمه ، لانه إناما يتنقى من لايعرف غالباً ، أولا النكر أننك من شيعتنا .

المنه عن الطالقاني عن الجلودي عن النجودي عن النجودي عن المهة عن المهة عن عن رجاء بن سلمة عن عرو بن شمر عن جانور معن أبي جعفر تلكي قال: قلت: لأي شيء يحتاج إلى المنهي والا مام؟ فقال: لبقاء اللغالم على صلاحه، و ذلك أن "الله عز" وجل" يرفع العداب عن أهل الأرض إلاا كان فيها نبي أو إمام، قال الله عز وجل " و وما كان الله ليعد بهم و أنت فيهم (٢) ، وقال النبي على النجوم أمان لأهل السماء، و أهل بيتي أمان لأهل الأردض، نفاذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء مايكرهون و إذا ذهب أهل بيتي أتى أهل الأردض، نفاذا ذهبت النجوم أتى أهل الله بيتي الله و ألى الأردض، نفاذا ذهبت النجوم أتى أهل الله الأثمة الذين قرن الله عز وجل طاعتهم بطاعته فقال: « ياأيها الذين آمنوا أطبعوا الله و أطبعوا الرسول و أولي الأمر منكم (٢) ، وهم المعصومون المطبرون الذين لا يبذنبون ولا يعمر المول و أولي الأمر منكم (٣) ، وهم المعصومون المطبرون الأرض، وبهم يعمر المعاصي ولا يعجل عليهم بالعقوبة والعذاب، لا يفارقهم روح القدس ولا يفارقونه، ولا المعاصي ولا يعجل عليهم بالعقوبة والعذاب، لا يفارقهم روح القدس ولا يفارقونه، ولا يفارقون القرآن ولا يفارقهم صلوات الله عليهم أجعين (٤).

١٥٠ ـ ع: أبي عن سعد عن ابن عيسي عن علمابين سنان عن نعمان الر"ازي"

<sup>(</sup>۱) اصول الكانى 1 ، ١٦٨ ر ١٩٩ .

<sup>(</sup>٢) الانفال: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) المساء: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) علل الشرايع ٥٢٠ .

قال: كنت أنا و بشير الد هان عند أبي عبدالله على الله على انقضت نبو ة آدم وانقطع أكله أوحى الله عز وجل إليه: أن يا آدم قدانقضت نبو تك ، وانقطع أكلك فانظر إلى ماعندك من العلم و الايمان و ميراث النبو ة و أثرة العلم و الاسم الاعظم فاجعله في العقب من ذر يتك عند هبة الله ، فا نتي لم أدع (١) الأرض بغير عالم يعرف به طاعتى ودينى ، ويكون نجاة لمن أطاعه (أ).

سن : أبي عن على بن سغيان عن نعمان الر"اذي" مثله ، و فيه : يكون نجاة لمن يولد ما بين قبض النبي" إلى ظهور النبي" الآخر (٣) .

بيان: الأثرة بالضم": البقيلة من العلم يؤثر ، كالأثرة و الأثارة ذكره الفيروز آبادي".

١٦ - فس: أبي عن حمّاد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه قال: المنذر رسول الله عَلَيْهُمْ، و الهادي أمير المؤمنين عَلَيْهُمْ بعده و الأثمّة عَلَيْهُمْ، و هو قوله: و ولكل قوم هاد (٤) ، في كل زمان إمام عاد مبيّن، وهو رد على من ينكر أن في كل عصر وزمان إماما، و أنّه لا يخلو الأرض من حجّة، كما قال أمير المؤمنين عليه السّدم: لا يخلو الأرض من قائم بحجّة الله، إمّا ظاهر مشهور، و إمّا خائف مغمور، لئلا تبطل حجج الله وبيتنانه (٥).

١٧ - ع: أبي عن سعد عن اليقطيني عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي إسحاق الهمداني قال: حد ثني الثقة من أصحابنا أنه سمع أمير المؤمنين تطبيخ يقول: اللهم لا تخلو الأرض من حجة لك على خلقك ظاهر أو خافي مغمور لئلا تبطل حججك وبيساتك (٢).

<sup>(</sup>١) في المحاسن ، لن أدع .

<sup>(</sup>٢) علل الشرايع ، ٧٤ فيه ، لمن اطاعني .

<sup>(</sup>٣) المحاسن : ٢٣٥ فيه : وآثار العلم ، ولعله مصحف : و اثارة من العلم .

<sup>(</sup>۴) ذكرنا موضع الاية في صدر الباب.

<sup>(</sup>۵) تفسيرالقمي ، ٣٣٦ . والظاهرأن قوله ، «وهورد» الىآخر الحديث منكلام القمي

<sup>(</sup>٤) علل الشرائح : ٧٤ .

١٨ - ع : أبي ، عن على بن يحيى ، عن ابن أبي الخطّاب ، عن ابن محبوب عن يعقوب السّراج قال : قلت لأ بي عبدالله على : تبقى الأرض بلا عالم حي ظاهر عقى غ (١) إليه النّاس في حلالهم وحرامهم ؟ فقال لي : إذا لا يعبدالله يا أبا يوسف (٢).

۱۹ \_ ع : أبي ، عن سعد ، عن اليقطيني ، عن على بن سنان و صفوان وابن المغيرة و علي بن النهمان كلم عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله تَلْيَكُ قال : إن الله لا يدع الأرض إلا و فيها عالم يعلم الزيادة و النهصان فا ذا زاد المؤمنون شيئاً رد هم ، وإذا نقصوا أكمله لهم ، فقال : خذوه كاملا ، ولولا خلك لالتبس على المؤمنين أمرهم ولم يفر ق بين الحق و الباطل (۱) .

٢٠ \_ ع : ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن على بن عيسى ، عن على بن الفضيل عن أبي حزة قال : قلت لا بي عبدالله عليه الأرض بغير إمام ؟ قال : لوبقيت الأرض بغير إمام ساعة لساخت (٤) .

العند البي و ابن الوليد معاً ، عن سعد ، عن اليقطيني و ابن أبي الخطّاب معاً عن على بن الفضيل مثله (٥) .

بيان: يقال: ساخت قوائمه في الأرض، أي دخلت و غابت، ولا يبعد أن يكون سوخ الأرض كناية عن رفع نظامها و هلاك أهلها.

حمد الله عن جعفر بن عن أبيه ، عن عبدالله بن على الخشاب ، عن جعفر بن على ، عن كرام قال : قال أبوعبدالله تطلق : لو كان الناس رجلين لكان أحدهما الإمام و قال : إن آخر من يموت الإمام لئلا يحتج أحدهم على الله عز و جل تركه بغير حجية (٦).

<sup>(</sup>١) يفرغ إليه : قصده . وفي نسخة ، [ يفرع ] وفي المصدر ، [ يفزع ] أي بلجأ إليه .

<sup>(</sup>٢) علل الشرايع ، ٧٤.

<sup>.</sup> Y9 : > > (T)

<sup>.</sup> Y 9 : > (4)

<sup>(</sup>۵) اكمال الدين : ١١٤ .

<sup>(</sup>۶) علل الشرايع ص ۷۶.

و غيره النام أبي عبدالله الأرض إلى جبرئيل الراعلي من إبين أبي نجران ، عن عبدالكريم و غيره النام أبي عبدالله الأرض إلى جبرئيل الراعلي من المناه يخبر عن ربته عن وجل فقال له الماس لم أترك الأرض إلا و فيها عالم يعرف طاعتي و هداي ، و يكون نجاة فيما بين قبض النبي إلى خروج النبي الآخر ، ولم أكن أترك إبليس يضل النباس ، و ليس في الارض حجة وداع إلى ، و هاد إلى سبيلي ، و عارف ببأم ي و إني قد قضيت (١) لكل قوم ها ديا أهدي به السروداء ويكون حجة المعلى الأشقياء (١).

عن ابن عن سعد ، عن عن عين على بن عيسي، سيون على بن سنان ، عن ابن (٤) عن ارد بن الطيارقال : سمعت أباعبدالله عليه الله عن الأرض إلارجلان المن أحدهما الحجّة (٥) .

بيو: ﴿ عَنْ عَيْدُ مِنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ مَا الفَصْيِلُ ، عَنْ أَبِي حَرْةَ عَنْ أَبِي جَعَفُر الْكَالِكُمُ مثله (٨) .

<sup>(</sup>١) في نسخة القد قيطيت ا

<sup>(</sup>٢) علل الشِزايع ٢٠٦٠٠ .

<sup>(</sup>٣) وو ١٠٠ ، ٢٦٠١ فيه : لا يصلح الناس الار إمامهم .

<sup>﴿ (</sup>٣) في المصدر ﴿ [ عن أبي عمارة بن الطيار ] وفي تنقبح المقال ، أبوعمارة الطيار .

<sup>(</sup>۵) علل الشرايع ، ۷۶ .

<sup>(</sup>٤) في النسخة المخطوطة الما ترك الله .

<sup>(</sup>٧) علمل الشرايع . ٧٤ .

<sup>(</sup>٨) بسائل الدرجات ١٣٣٠ فيه ١٠ بنبي : اسام حجة الله على عباه م

نى: الكليني"، عن على "بن إبراهيم، عن على بنعيسى، عن على بن الفضيل عن الفضيل عن الثمالي مثله (١).

٢٦ ـ ع : أبي ، عن الحميري"، عن السندي بن عبّ ، عن العلا ، عن عبّ عن عبّ عن عبّ عن عبّ عن عبر أبي جعفر تماتيك قال : لا تبقى الأرض بغير إمام ظاهر أو باطن (٢).

٧٧ – ك ، ع : أبي، عن الحميري ، عن ابن هاشم ، عن عن بن حفص ، عن عيش بن أسلم (٢) عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله علي قال : سمعته يقول : و الله ما ترك الله الأرض (١) منذ قبض آدم إلا و فيها إمام يهتدى به إلى الله عز وجل و هو حجة الله عز وجل على العباد ، من تركه هلك ، و من لزمه نجا حقاً على الله عز وجل (٥) .

لا : أبي و ابن الوليد معاً ، عن سعد ، عن على بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الأو"ل عَلَيْكُم مثله (٦) .

كش: أبوسعيد بن سليمان ، عن اليقطيني" ، عن يونس و صفوان و جعفر بن بشير جميعاً عن ذريح مثله (٢) .

٢٨ \_ ع : أبي ، عن حمّل بن يحيى ، عن عبدالله بن عمّل بن عيسى ، عن عمّل بن إبراهيم ، عن زيد الشحرّام ، عن داود بن العلا ، عن أبي حمزة الثمالي قال :

<sup>(</sup>١) غيبة النعماني ، ٤٨ فيه : بغير امام حجة لله على عباده .

<sup>(</sup>٢) علل الشرايع ، ٧٤.

<sup>(</sup>٣) في نسخة : [ عثيم ] بتقديم الثاء . و في الاكمال : ابراهيم بن هاشم عن أبي جمفر عن عثمان بن اسلم .

<sup>(4)</sup> في الاكمال ، ما ترك الله الارض قط .

<sup>(</sup>۵) علل الشرايع ، ٧٦ و ٧٧ ، أكمال الدين ، ١٣٣ .

<sup>(</sup>۶) اكمال الدين ، ۱۲۷ ، الاسنادفيه هكذا ، حدثنا أبي رحمه الله قال ، حدثنا عبدالله ابن جعفى عن محمد بن عيسى عن جعفر بن بشير و صفوان بن يحيى جميماً عن ذريح عن أبى عبدالله عليه السلام مثله سواء

<sup>(</sup>٧) رجال الكشي : ٣٣٧ راجعه .

ما خلت الد نيامنذ خلق الله السماوات والأرض من إمام عدل إلى أن تقوم الساعة حجية لله فيها على خلقه (١) .

٢٩ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب و النهدي "، عن أبي داود المسترق "، عن أجد بن عمر الحلال (٢) عن أبي الحسن تخليل قال : قلت : هل تبقى الأرض بغير إمام ؟ فا ننا نروي عن أبي عبدالله تخليل أنه قال : لا تبقى إلّا أن يسخط الله على العباد ، فقال : لا لا تبقى (٢) إذا لساخت (٤) .

٣٠ ــ ع: ابن الوليد، عن سعد، عن ابن أبي الخطّاب و اليقطيني معاً، عن عن ابن الفضيل، عن الثمالي قال: قلت لا بي عبدالله تُلْيَالِكُما : تبقى الا رض بغير إمام قال: لو بقيت بغير إمام لساخت (٥).

غط : سعد مثله (٦) .

نى: الكليني"، عن على "بن إساهيم، عن اليقطيني "مثله (Y).

٣١ - ع: أبي ، عن سعد ، عن ابن عبسى و ابن أبي الخطاب و اليقطيني "جيعاً ، عن عبّ بن سنان ، و علي بن النّعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبدالله تَهَلَيَّكُم قال : إن الله عز وجل لم يدع الأرض إلّا و فيها عالم يعلم الزّيادة والنقصان في الأرض ، و إذا زاد المؤمنون شيئاً رد هم ، و إذا نقصوا أكمله لهم ، فقال : خذوه كاملاً ، و لولا ذلك لا لتبس على المؤمنين امورهم ، ولم يفر قوا بين الحق و الباطل (^)

<sup>(</sup>١) علل الشرايع ، ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : الخلال بالمعجمة ، و ظاهر النجاشي الاول حيث فسرالحل بما لشيرج .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ؛ لو بقيت بغير امام لساخت .

<sup>(</sup> مو م علل الشرايع ، ٧٧ .

<sup>(</sup>۶) غیبة الطوسی ، ۱۳۲.

<sup>(</sup>٧) غيبة النعماني : ٩٩.

<sup>(</sup>٨) علل الشرايع . س ٧٧ .

ير : اليقطيني مثله <sup>(١)</sup> .

ختص: الثلاثة جيعاً مثله (٢).

٣٢ - ع: أحمد بن على ، عن أبيه ، عن ابن عيسى ، وعلى بن عبد الجبار ، عن عبد الله بن عبد الحجبال ، عن تعلمة بن ميمون ، عن إسحاق بن مار ، عنأبي عبدالله عليه السلام قال : إن الارض لا تخلو من أن يكون فيها من يعلم الزيادة والنقصان فا ذاجاء المسلمون بزيادة طرحها ، وإذا جاؤا بالنقصان أكمله لهم ، فلولاذلك اختلط على المسلمين المورهم (٢) .

ير: على بن عبد الجبّاد ، عن الحجّال مثله (٤) .

ير : أحمد بن مجّ ، عن ابن فضّال، عن ثعلبة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن مولى لا بي عبدالله تَعْلَيْكُم مثله (°) .

٣٣ - ع: أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى، و على بن عبدالجبّار ، عن البرقي عن فضالة بن أيّـوب ، عن شعيب ، عن أبي حزة قال : قال أبوعبدالله تَطْيَّكُم : لنتبقى الأرض إلّا و فيها من يعرف الحق ، فأ ذازاد النّاس فيه قال : قد زادوا ، وإذا نقضوا منه قال : قد نقصوا ، و إذا جاؤا به صد قهم ، ولو لم يكن كذلك لم يعرف الحق من الباطل (٦) .

يو : على بن عبد الجبّار مثله (٢).

ختص : باسناده عن أبي حمزة مثله  $^{(h)}$  .

<sup>(</sup>١) بصائن الدرجات : ٩٤.

<sup>(</sup>۲) الاختصاص: ۲۸۸ و ۲۸۹ .

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع : ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات : ٩٤ فيه : لاختلط على المسلمين امرهم .

<sup>(</sup>۵) بسائر الدرجات ، ۱۳۳

<sup>(</sup>٦) علل الشرايع ، ٧٧ .

<sup>(</sup>٧) بسائل الدرجات : ٩٦ فيه ، و فيها رجل منا يعرف الحق .

 <sup>(</sup>A) الاختصاص ، ٢٨٩ فيه ، [ الحسن بن على بن النعمان عن أبي حمزة الثمالي ] و فيها رجل منا يعرف الحق .

٣٤ عن يحيى الحلبي"، عن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النَّف عن يحيى الحلبي"، عن شعيب الحدّ أ، عن أبي حمزة الشّمالي"، عن أبي جعفر عَلَيْتُكُمُ قَال : إن " الأرض لا تبقى إلّا و منّا فيها من يعرف الحق"، فأ ذا ذاد النّّاس قال : قد زادوا، و إذا نقصوا منه قال : قد نقصوا ، ولولاأن ذلك كذلك لم يعرف الحق من الباطل (١).

ير: أحد بن عن ، عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .

وه \_ ع : أبي ، عن على "، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي عمران الهمداني عن يونس ، عن إسحاق بن عميار ، عن على بن مسلم ، عن أبي جعفر تَالِيَّا قال: إن الله لم يدع الأرض إلا و فيها عالم يعلم الزيادة و النقصان من دين الله عز و جل فا ذا زاد المؤمنون شيئاً ردهم ، و إذا نقصوا أكمله لهم ، و لولاذلك لا لتبس على المسلمين أمرهم (٣) .

ير : إبراهيم بن هاشم مثله <sup>(٤)</sup> .

عن اليقطيني"، عن الوليد و المحميري معاً ، عن اليقطيني"، عن يونس ، عن أبي الصّباح ، عن أبي عبدالله عليه (ف) .

٣٦ \_ ع : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أسباط عن سليم مولى طربال عن إسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا عبدالله عليه يقول : إن الأرض لن تتخلو إلا و فيها عالم كلما زاد المؤمنون شيئاً ردّهم ، و إذا نقصوا أكمله لهم ، فقال : خذوه كاملاً ، ولولا ذلك لا لتبس على المؤمنين المورهم ، ولم يفر "قوا

<sup>(</sup>١) علل الشرايع : ٧٧.

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات ، ٩٥ فيه : [ النضرين سويد عن محمد بن عبد الرحمن عن شميب الحداد ] اقول ، هو شايب بن اعين الحداد الكوفي

<sup>(</sup>٣) علل الشرايع : ٧٧ .

<sup>(</sup>ع) بصائر الدرجات : ٩٦ فيه : لا لتبست على المسلمين امورهم .

<sup>(</sup>٥) اكمال الدين ، ١١٧ فيه ، لالتبست على المسلمين امورهم .

بين الحق و الباطل <sup>(١)</sup> .

۳۷ – ع: أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد و اليقطيني"، عن ابن أبي عمير، عن منصوربن يونس ، عن إسحاق بن عميّار عن أبي عبدالله عليه الله عليه على الله عنه يقول : إن الأرض لا تخلو إلا و فيها عالم كلّما ذاد المؤمنون شيئاً رديهم إلى الحق"، و إن نقسوا شيئاً تميّمه لهم (۲).

ث : أبي و ابن الوليد معاً عن الحميري"، عن على بن الحسين، عن ابن أسباط عن سليم مولى طربال، عن إسحاق مثله (٢).

يو ؛ أحمد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أسباط مثله (٤) .

في : الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي همير ، عن منصور بن يونس و سعدان بن مسلم عن إسحاق مثله (٥) .

٣٨ - ع: أبي ، عن سعد ، عن اليقطيني" ، عن علي "بن إسماعيل الميثمي" عن ثعلبة بن ميمون ، عنعبدالأعلى مولى آل سام ، عن أبي جعفر كَالْبَالِيُّ قال: سمعته يقوك: ما ترك الله الأرض بغيرعالم ينقص ما زاد الناس ، و يزيد ما نقصوا ، ولولا ذلك لاختلط على الناس أمورهم (٦) .

ك : ابن الوليد عن سعد و الحميري معاً عن اليقطيني مثله (Y) .

ير: الحميري" ، عن اليقطيني مثله (٨).

٣٩ \_ ن ، ع : أبي ، عن سعد ،عن أبن عيسى ، و علي بن إسماعيل بن عيسى

<sup>(</sup>١) علل الشرايع : ٧٧٠

<sup>·</sup> YY : > > (Y)

<sup>(</sup>٣) اكمال الدين : ١٢٨ فيه : كيما ان زاد -

<sup>(</sup>۴) بصائر الدرجات ، ۹۲ .

<sup>(</sup>٥) غيبة النعماني: ٨٨ فيه ، كيما أن زاد .

<sup>(</sup>٤) علل الشرايع ٢٨٠

<sup>(</sup>٧) اكمال الدين: ١١٨ فيه : [ أبى و محمد بن الحسن ] و فيه : لاختلطت .

<sup>(</sup>٨) بسائر الدرجات : ٩٦٠

عن ابن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن على بن القاسم (١) عن على بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرسما تطبيع قال : قلت له : تكون الأرض ولا إمام فيها ؟ فقال : إذا لساخت بأهلها (٢) .

يو : مجل بن علي بن إسماعيل ، عن ابن معروف مثله (٣) .

ع: أبي ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطّاب ، عن النّصٰ ، عن على بن الفضيل ، عن الثمالي قال : قلت لا بي عبدالله عليه الأرض بغير إمام ؟ قال : لا ، لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت (٤) .

ير: عن من عيسى ، عن عن بن الفضيل مثله (°).

ير : عمَّا بن الحسين . عن النَّاصْربن شعيب ، عن عمَّا بن الفضيل مثله (٦) .

الحد بن عن عن البي ، عن سعد ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد الأشعري عن أحمد بن عمر ، عن أبي الحسن الراضا علي قال : قلت : فا ننا نروي عن أبي عبدالله على أحمد بن عمر ، عن أبي الحسن الأرض بغير إمام إلّا أن يسخط الله على العباد ، فقال لا تبقى اذن لساخت (٧) .

ير : على بن الحسين ، عن أبي داود المسترق عن أحمد بن عمر ، عن أبي الحسن عليه السلام مثله (^) .

٤٢ ــ ن ، ع : ابن مسرور ، عن ابن عامر ، عن المعلَّى ، عن الوشَّاء قال :

<sup>(</sup>١) في العيون و البصائر ، عن محمد بن الهيثم .

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع ، ٧٧ ، عيون الاخبار ، ١٥٠ فيهما ، قال ، لا ، إذا .

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات ، ١٣٣ فيه : قال ، لا ، إذا .

<sup>(</sup>۴) علل الشرائع ، ۷۷ .

<sup>(</sup>٥و٦) بصائل الدرجات ١٣٣١ فيه ، قال ، لوبقيت .

<sup>(</sup>٧) علل الشوائع : ٧٧ ، عيون الاخبار ، ١٥٠ فيهما ، هل تبقى الارض بغير اهام ١ فال ، لا، قلت : فانا .

<sup>(</sup>٨) بسائل الدرجات ، ١٣٣ فيه ، هل يبقى الارض بغير امام ؛ فانا نروى -

قلت لأبي الحسن الرّضا تَكَيَّلُكُا: هل تبقى الأرض بغير إمام؟ فقال : لا ، فقلت : فا نّا نرويأنّها لا تبقى إلّا أن يسخط الله على العباد ، فقال عليه السلام : لا تبقى إذاً لساخت (١).

نى: الكليني ، عن الحسين بن ص ، عن المعلى مثله (٢) .

ير : عباد بن سليمان <sup>(٣)</sup> مثله إِلَّا أَنْ فيه فا نَّا نروي عن أبي عبدالله عَلَيْتُكُمُ أَنَّهُ قَالَ : لا تبقى (٤) .

27 ـ ن ، ع : أبي ، عن سعد، عن الحسن بن علي "الد" ينوري " (°) وعلى بن أحمد ابن أبي قتاده ، عن أحمد بن هلال ، عن سعيد بن جناح (٦) عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سألت الرسط المسلمة عن من حجة ؟ فقال: لوخلت الأرض طرفة عن من حجة لساخت بأهلها (٢) .

3 : أبي و ابن الوليد معاً عن الحميرى"، عن أحمد بن هلال مثله  $(^{(A)})$ . ير : عمّل بن عمّل ، عن أبي طاهر عمّل بن سليمان ، عن أحمد بن هلال مثله  $(^{(A)})$ .  $(^{(A)})$  عن . فس : « و إن من أمّة إلّا خلافيها نذير» قال : لكل " زمان إمام  $(^{(A)})$ .  $(^{(A)})$  فس : « أفنض عنكم الذكر صفحاً » استفهام ، أي ندعكم مهملين لا

<sup>(</sup>١) عيون اخبار الرضا : ١٥٠ ، علل الشرائع ، ٧٧

<sup>(</sup>٢) غيبة النعماني ، ٩٩٠

<sup>(</sup>٣) اى عباد بن سليمان عنسمد بنسمد عن احمد بن عمرعن ابى الحسن الرضا عليه السلام أقول : و رواه الصفار أيضاً باسناده عن الحسين بن محمد عن مملى بن محمد مثله .

۱۳۴ : الدرجات : ۱۳۴ .

<sup>(</sup>۵) في نسخة : الزيتوني ، أقول : في الميون : [ الزيتوني ] وفي العلل : الدينوري .

<sup>(</sup>٦) في الميوv : [ عن سعيد بن سليمان ] و في الملل ، عن سميد .

<sup>(</sup>٧) عيون الاخبار: ١٥٠ و ١٥١ ، علل الشرائع ، ٧٧ .

<sup>(</sup>٨) أكمال الدين : ١١٨ .

<sup>(</sup>٩) بصائل الدرجات : ١٣١٥ فيه : حجة الله .

<sup>(</sup>۱۰) تفسیر القمی : ۵۴۵ و الایه فی سورة فاطن : ۲۴ -

نحتج عليكم برسول أوبامام أو بحجج <sup>(١)</sup> ؟

ك : ابن الوليد ، عن الحميري" ، عن هارون بن مسلم ، عن أبي الحسن اللّيثي" ، عن السّادق عن آبائه عن النبي صلوات الله عليهم مثله إلاّ أن فيه : وإن أنّه منافروا بمن تقتدون في دينكم و صلاتكم (٤) .

بيان: وفد إليه و عليه: ورد، و أوفده عليه و إليه، و الوافد: السّابق من الابل، و الإنفاد و التّوفيد: الارسال، و الوفد: الّذين يقصدون الا مراء لزيارة و استرفاد و انتجاع.

٧٤ ــ ب: ابن عيسى ، عن البرنطي ، عن الرسط كَلَيْكُم قال : قال أبوجعفر عليه السلام : إن الحجة لاتقوم لله عن وجل على خلقه إلّا بامام حي يعرفونه (٥).

عن عن عن عن المحد بن إدريس ، عن أحمد بن عن ، عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن على ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عَلَيَّكُم في قول الله : « ولقد وسلنا لهم القول لعلّهم يتذكّرون » قال عَلَيْكُم : إمام بعد إمام (٦) .

ير : أحمد بن على ، عن الأهوازي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابه و على بن الهيثم عن أبيه جميعاً عن أبي عبدالله صَلَيْكُم مثله (٧) .

<sup>(</sup>١) تفسير القمي : ٦٠٦ و ٤٠٧ و الاية في سورة الزخرف : ۵ .

<sup>(</sup>۲) فى الاكمال ، و تأويل الجاهاين .

<sup>(</sup>٣) قرب الاسناد ، ٣٧ فيه : في دينكم و صلواتكتم .

۱۲۸ : اكمال الدين

<sup>(</sup>۵) قرب الاسناد ، ۱۵۳ .

<sup>(</sup>۶) تفسير القمى س ، ۳۸۹ ، والاية فى سورة القصص ؛ ۵۱ .

<sup>(</sup>٧) بصائر الدرجات: ١٥١.

-41-

٤٩ ـــ كنو: عمل بن العبيَّاس، عن الحسين بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي ممير، عن ابن أُذينة ، عن حمران ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ في قول الله عز وجل : « ولقد وصَّلنا لهم القول لعلَّهم يتذكّرون » قال : إمام بعد إمام (١) .

٥٠ ـ كا: الحسن بن على ، عن المعلَّى ، عن على بن جمور ، عن علم بن عيسى عن عبدالله بن جندب قال سألت أباعبدالله صلح عن قول الله عز وجل : ﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا ا لهم القول لعلّمهم يتذكّرون » قال : إمام(٢) إلى إمام <sup>(٣)</sup> .

ق : عبدالله بن حندب مثله (٤) .

٥١ ـ ما : الفحَّام ، عن المنصوريِّ ، عن موسى بن عيسى ، عن أبي الحسن الثَّالث ، عن آبائه عن الصَّادق ﷺ في قوله : ﴿ وَ لَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقُولِ ﴾ قال : [ امام بعد إمام (a)

بيان : على تفسيره لعل المعنى وصَّلْنا لهم القول ، أي بيان الحقُّ والإنذار وتبليغ الشّرايع بنصب إمام بعد إمام ، أوالقول و الاعتقاد بولاية إمام بعد إمام، و المراد (٦) به قوله تعالى « إنّى جاعل في الأرض خليفة ، (٧) أي هذا الوعد، والتقدير متصل الرآخر الدهر.

وقال البيضاوي : أي أتبعنا بعضه بعضاً في الا نزال ليتسل التذكير ، أو في النَّظم ليتقرُّر الدُّعوة بالحجَّة ، والمواعظ بالمواعيد ، والنَّصايح بالعبر (^ ) .

و قال الطّبرسي": أي أتينا بآية بعد آية ، و بيان بعد بيان ، و أخبر ناهم

<sup>(</sup>١) كنز جامع الفوائد : ٢١٧ .

<sup>(</sup>٢) في النسخة المطبوعة ، أماما .

<sup>(</sup>٣) اصول الكافي : ١ ، ٣١٥ . فيه ، سألت أبا الحسن عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) مناقب آل ابيطالب ٣: ٥٢٣

<sup>(</sup>٥) امالي أبن الطوسي: ص ١ ١٨٣ ، ١٨٥٠

<sup>(</sup>٦) في النسخة المخطوطة : أو المراد .

<sup>(</sup>٧) البقرة ٢٠٠١ .

<sup>(</sup>٨) انوار التنزيل ٢ : ٢١٩ .

بأخبار الأنبياء والمهلكين من الممهم (١) .

٢٥ - ن ، ع : في علل الفضل بن شاذان عن الرَّضا عَلَيْكُمُ فان قال : فلم جعل أولي الامر، و أمر بطاعتهم ؟ قيل : لعلل كثيرة ، منها أنَّ الخلق لمَّا وقفوا على حد" محدود ، و اثمروا أن لا يتعد وا ذلك الحد لل فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك ولايقوم إلَّا بأن يجعل عليهم فيه أميناً ، يأخذهم بالوقف عندما أبيح لهم ويمنعهم من التُّعدُّي والدُّخول فيما خطر عليهم ، لأنَّه لو لم يكن ذلك كذلك لكان أحد لايترك لذ"ته ومنفعة (٢) لفساد غيره ، فجعل عليهم قيماً يمنعهم من الفساد ، ويقيم فيهم الحدود والأحكام، ومنها أنَّا لانجد فرقة من الفرق ولا ملَّة من الملل بقوا وعاشوا إِلَّا بِقَيْمُ ورئيس لما لابد لهم منه في أمر الدُّين والدُّنيا ، فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق ممًّا يعلم أنَّه لابدَّ لهم منه ، ولا قوام لهم إلَّا به ، فيقاتلون به عدوُّ هم ويقسمون به فيئهم ، ويقيم لهم جمعتهم (٢) وجماعتهم ، ويمنع ظالمهم من مظلومهم ، و منها أنَّه الولم يجعل لهم إماماً قيرها أميناً حافظاً مستودعاً لدرست الملَّة ، وذهب الدُّ ين وغيس السنية (٤) والأحكام ، ولزاد فيه المبتدعون ، ونقص منه الملحدون، وشبهوا ذلك على المسلمين ، لأنتا قدوجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع اختلافهم واختلاف أهوائهم ، و تشتَّت أنحائهم (٥) ، فلو لم يجعل لهم قيَّماً حافظاً لما جاء به الرسول (٦) فسدوا على نحو مابيتنا (٧) ، وغيرت الشرائع و السنن و الأحكام والإيمان ، وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين (٨) .

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٧ ، ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٢) في ألعيون والعلل ، منفعته .

<sup>(</sup>٣) في الملل ، ويقيمون به جمعتهم .

<sup>(</sup>٣) في الميون والعلل : وغيرت السنن .

<sup>(</sup>۵) فيالعلل ، وتشتت حالاتهم .

<sup>(</sup>٦) في العلل: الرسول الاول.

<sup>(</sup>٧) في العلل ، على نحو مابيناه .

<sup>(</sup>٨) عيون الاخبار ، ٢٣٩ ، علل الشرائع ٩٥ .

عن عن عن عن عن على العطّار ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد ابن أبي عمير ، عن سعد ابن أبي خلف ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله تُطَيِّحًا قال : كان بين عيسى وبين عن أبي عبدالله تُطَيِّحًا قال : كان بين عيسى وبين عن أبي خمسمائة عام منها مائتان و خمسون عاماً ليس فيها نبي ولاعالم ظاهر ، قلت : فماكانوا ؟ قال : كانوا مستمسكين بدين عيسى لَهِ الله فيها عالم (٢) .

٥٥ ــ ك : ابن الوليد ، عن الصفيّار ، عن ابن معروف ، عن ابن مهزيار ، عن عن بن الهيثم (٣) ، عن عن بن بن الفضيل قال : قلت المرضا تُلْمَيِّكُم : أُتبقى الأرض بغير إمام ؟ (٤) فقال : لا ، قلت : فا ننّا نروي عن أبي عبدالله تَلْمَيُّكُم أُنْهَا لاتبقى بغير إمام

<sup>(1)</sup> قصص الانبياء : مخطوط ، و الحديث في ص ٢٩ من نسخة عندى .

<sup>(</sup>٢) اكمال الدين ، ٩۶ فيه ، [ متمسكين ] و فيه ، قال : كانوا مؤمنين ٠

<sup>(</sup>٣) في النسخة المخطوطة : محمد بن القاسم .

<sup>(</sup>۴) في نسخة ، بغير عالم .

إِلَّا أَن يسخط الله على أهل الأرض ، أوعلى العباد ، فقال: لا، لا تبقى إذا لساخت (١). له : أبي ، عن سعد والحميري ، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي ، عن الحسن بن على الخز ار ، عن أحد بن عمر ، عن الرسط الما المالة (٢) .

نى: الكليني"، عن علي بن إبر اهيم عن من بن عيسى، عن من بن الفضيل مثله (٣). ٥٦ - ك : أبي وابن الوليد معاً، عن سعد والحميرى معاً، عن اليقطيني وابن أبي الخطاب معاً، عن ذكريا المؤمن وابن فضال معاً، عن أبي هراسة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: لوأن الامام رفع من الأرض ساعة لما جت بأهلها كما يموج المحر بأهله (٤).

نى : الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن اليقطيني مثله (٥٠ . ير : عن اليقطيني مثله (٦٠ .

٧٥ - ك : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى وإبر اهيم بن مهزيار ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد عن أبي علي "الجبلي" ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله علي الحسن بن علي علي الحسن بن علي الحسن بن علي الحره : ولولا من على الأرض من حجج الله لنفضت الأرض ما فيها وألقت ما عليها ، إن الأرض لا تخلو ساعة من الحجة (٧) .

٥٨ ـ ك : أبي ، عن سعم ، عن ابن أبي الخطّاب ، عن أبي داود المسترق عن أحمد بن عمر قال : قلت للرضا عَلَيَكُم : إنّا روينا عن أبي عبدالله عَلَيْكُم أنّه قال :

<sup>(</sup>١) اكمال الدين: ١١٤ فيه ، لا ، لوتبقى إذا لساخت .

<sup>(</sup>۲) ﴿ ﴿ ١٠١٠ راجمه ،

۴۹ غيبة النعماني ۱ ۴۹ .

<sup>(</sup>٣) اكمال الدين ، ١١٤ فيه ، عن سمد عن اليقطيني عن زكريا بن محمد المؤمن .

<sup>(</sup>۵) غيبة النعماني : ٦٩ فيه ، لساخت باهلها وماجت .

<sup>(</sup>ع) بصائر الدرجات ، ۱۲۴ .

<sup>(</sup>٧) أكمال الدين : ١١٤ و١١٧ فيه : لنغضت الارض بما فيها .

إِنَّ الأُرْضُ لاتبقى بغير إِمام ، أو تبقى ولا إِمام فيها ؟ فقال : معاذ الله لا تبقى ساعة إذاً لساخت (١) .

٥٩ ـ ك : أبي ، عن الحسن بن أحد المالكي ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن أبي محود قال : قال الر"ضا تُطَيِّحُ : نحن حجج الله في أرضه (٢) و خلفاؤه في عباده ، و المناؤه على سر"ه ، و نحن كلمة التقوى ، والعروة الوثقى ، و نحن شهداء الله وأعلامه في بريته ، بنا يمسك الله السماوات والأرض أن تزولا ، وبنا ينز ل الغيث ، و ينشر الر"حة ، لا تخلوالا رض من قائم مناظاهر أوخاف ، ولوخلت يوماً بغير حجة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله (٢) .

بيان: قوله على : « نحن كلمة التقوى » إشارة إلى قوله تعالى : « وألزههم كلمة التقوى (٤) » و فسرها المفسرون بكلمة الشهادة ، وبالعقائد الحقة ، إذ بها يتقى من النار ، أوهي كلمة أهل التقوى ، و إطلاقها عليهم إمّا باعتبار أنهم كالتها كلمات الله يعبرون عن مرادالله ، كما أن الكلمات تعبر عما في الضمير ، أو باعتبار أن ولايتهم والقول باهامتهم سبب للاتقاء من النّار، فغيه تقدير مضاف ، أي ذوكلمة التقوى، « والعروة الوثقى » إشارة إلى أنهم هم المقصودون بهافي قوله تعالى : «فقد استمسك بالعروة الوثقى " ويحتمل هنا أيضاً حذف المضاف ، والعروة : كل ما يتعلّق أويتمسك به .

على "، عن ابن أبي ممير ، عن سعد والحميري معاً ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه على "، عن ابن أبي همير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن الحسن بن زياد قال : سمعت أباعبدالله عَلَيَكُمُ يقول: إن " الأرض لا تخلو من أن يكون فيها حجة عالم ، إن "الأرض

<sup>(</sup>١) أكمال الدين: ١١٧.

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، فيخلقه .

<sup>(</sup>٣) اكمال الدين ، ١٧٧ .

<sup>(</sup>۴) الفتح : ۲۶

<sup>(</sup>۵) البقرة ١ ٢٥۶ ،

لا يصلحها إلا ذلك ، ولا يصلح النَّاس إلَّا ذلك (١) .

ع: أبي ، عن سعد ، عن على بن عيسى ، عن سعد بن أبي خلف مثله (٢) .

الم الله عن اليقطيني عن اليقطيني معاً ، عن اليقطيني معاً ، عن اليقطيني و ابن أبي الخطاب معاً ، عن على بن سنان ، عن عزة بن الطيار عن أبي عبدالله تطيخ قال : لولم يبق من الد نيا (٣) إلّا اثنان لكان أحدهما الحجية ، أوكان الباقي الحجية الشك من على بن سنان (٤).

ابن الوليد ، عن سعد و الحميري" معاً ، عن على بن الحسن ،عن على بن أبي عمير ، عن حزة بن حران عنه ﷺ مثله(٥) .

٦٢ - ك : بهذا الا سناد عن اليقطيني"، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصيرقال : قال أبوعبدالله تَعْلَيْكُ : إن "الله تبارك وتعالى لم يدع الأرض بغيرعالم و لولا ذلك لما عرف الحق" من الباطل (٦) .

نى: الكليني"، عن علي "بن إبراهيم، عن اليقطيني "مثله (٧).

٣٧ - ك : أبي وابن الوليد معاً، عن سعد والحميري معاً، عن ابن يزيد ، عن أحد بن هلال في حال استقامته (٨) عن ابن أبي عمير ، عن ابن الذيلة ، عن زرارة قال : قلت لا بي عبدالله تُلْقِيلًا : يمضي الإمام وليس له عقب ؟ قال : لا يكون ذلك

<sup>(</sup>١) اكمال الدين : ١٧٧ .

<sup>(</sup>۲) علل الشرايع : ۷۶ ، لم يذكر فيه صدره ، و فيه : قال : [ الارض لا يكون الا و فيها عالم يصلحهم ] و رواه فيه عن ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لا يصلح الناس الا المامهم ولا تصلح الارض الا بنلك .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: لولم يبق من أهل الارض:

<sup>(</sup>٣) اكمال المدين : ١١٧ . فيه و في نسخة من الكتاب ، او كان الثاني .

<sup>(</sup>۵) < د ۱۳۴۰ فيد، أو كان الثاني.

<sup>(</sup>۶) < (۲ فیه : پذیر امام .

<sup>(</sup>٧) غيبة الندماني ، ٨٩ .

<sup>(</sup>٨) لانه رجع بمد ذلك إلى النصب او النلو على اختلاف

قلت: فيكون(١) ؟ قال: لايكون إلَّا أن يغضب الله عز وجل على خلقه فيعاجلهم(٢).

بيان : قوله : « فيكون » لعله زيد من الر واة ، أوساً له تأكيداً ، أو فهم من الكلام السابق عدم تحقل ذلك فيما مضى ، فسأل أنه هل يكون ذلك فيما يستقبل أو أنه سأله بعد ما علم أنه لا يكون إماماً (٢) بغير عقب أنه هل يكون العقب غير إمام ؟ أو هل يكون الد هر بغير إمام (٤) .

١٤ ـ ك : أبي و ابن الوليد معاً ، عن الحميري" ، عن عن بن أحمد بن أبي سعيد الغضنفري" (٥) ، عن عمر و بن ثابت ، عن أبيه ، عن أبي جعفر تَطْيَتُكُمُ قال : سمعته يقول : لو بقيت الأرض يوماً بلا إمام منّا لساخت بأهلها ولعذا بهم الله بأشد عذابه ، إن الله تبارك وتعالى جعلنا حجّة في أرضه ، وأماناً في الأرض لأهلالا رمن لن يزالوا في أمان من أن تسيخ بهم الأرض مادمنا بين أظهرهم ، و إذا أراد الله أن يهلكهم ولايمهلهم ولاينظرهم ذهب بنا من بينهم ورفعناالله ، ثم يفعل الله ما يشاء (١)

مصداً ق ، عن عمار ، عن العطار ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصداً ق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله تطبيع قال : لم تخلو (١) الأرض منذ كانت من حجاة عالم يحيي فيها مايمينتون من الحق ثم تلا هذه الآية : ديريدون ليطفؤا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولوكره الكافرون (١) .

<sup>(</sup>١) في المصدر : [ فكيف ] و في نسخة منه ، فيكون ماذا قال ، لا يكون ذلك إلا .

<sup>(</sup>٢) أكمال الدين : ١١٨،

<sup>(</sup>٣) هكذا في المطبوع : و في النسخة المخطوطة : لا يكون الامام .

<sup>(</sup>٣) وعلى ما ذكرنا من اختلاف النسخة لا حاجة إلى هذه التأويلات .

<sup>(</sup>۵) في المصدر ، محمد بن احمد عن أبي سميد المصفرى .

<sup>(</sup>۴) في نسخة ؛ ما شاء .

<sup>(</sup>٧) اكمال الدين: ١١٨.

<sup>(</sup>٨) الصحيح : [ لم تخل ] و في المصدر : قال ، سمعته و هو يقول : لمتخل .

<sup>(</sup>٩) أكمال الدين : ١٢٨ . و الاية في الصف : ٨ .

٦٦ - ك : أبي و ابن الوليد معاً ، عن سعد ، عن النهدي ، عن نجم بن خالد البرقي (١) ، عن خلف بن حمّاد ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبدالله عَلَيْتِ : الحجّة قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق (٢) .

الز يتوني ، عن الحميري ، عن الحسن بن علي الز يتوني ، عن أبي هلال عن خلف بن حماد ، عن ابن مسكان ، عن على بن مسلم عنه المالي مثله (١٣) .

ير: الهيثم النَّهدي"، عن البرقي"، عن خلف بن حمَّاد مثله (٤) .

٧٧ - ك : أبي و ابن الوليد معاً ، عن الحميري " ، عن أحمد بن إسحاق قال: دخلت على أبي عن العسكري " تُلْيَكُم فقال : يا أحمد ما كان حالكم فيما كان الناس فيه من الشك " والارتياب ؟ فقلت له : ياسيدي! لميّا ور ـ الكتاب لم يبق منّا رجلولا امرأة ولاغلام بلغ الفهم إلا قال : بالحق "، فقال : ياأحمد أما علمتم أن "الأرضلاتخلو من حجة ، وأنا ذلك الحجة ، أو قال : أنا الحجة (٥) .

مه سل الموليد ، عن الحميري ، عن أحمد بن إحاق قال : خرج عن أبي على تلقيل المني عن أحد من آبائي بما منيت أبي على تلقيل المن المعنى أحد من آبائي بما منيت به من شك هذه العصابة في ، فا نكان هذا الأمرأمرا اعتقد تموه ودنتم به إلى وقت فللشك موضع ، و إن كان متسملاً ما اتسلت أمور الله عز وجل فما معنى هذا الشك و الله عن المور الله المور الله عن المور الله المور ا

بيان: يقال : مني بكذا ، على بناء المجهول، أي ابتلى به ، قوله : وإلى وقت،

<sup>(</sup>۱) فى النسخة المطبوعة : [عن نجم محمد بن خالد ] و فيه تصحيف ، و فى المصدر؛ الهيشم بن أبى مسروق النهدى عن محمد بن خالد عن نجم بن خالد البرقى عنخالد بن حماد . (۲) اكمال الدين : ۱۲۸ .

<sup>(</sup>٣) < < ١٣٥، فيه ، عن ابن هلاني .

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات : ١٣٣ فيه ، خلف بن حماد عن ايان بن تقلب .

<sup>(</sup>۵) اكمال الدين ۱۲۸ · فيه : [ فقال : احمد الله على ذلك يا أحمد ] و فيه : و انا الحجة .

<sup>(</sup>٦) أكمال الدين : ١٢٨ فيه ، و دنتم به إلى وقت ثم ينقطع فللشك .

\_44\_

حاصله أنَّكم إذا اعتقدتم و دنتم به إلى دين الاماميَّة (١) فيلزمكم القول بكلُّ ما فيه ، ومنهاالقول بعدم توقيت تعيينالا مام اليوقت وعدم انقطاع الخلافة عنالا رض إلى انقضاء الدُّنيا ، فا ذا قلم ذلك فلا مجال للشك لظهور كوني أقرب النَّاس إلى الإمام الأوَّل، وأولى النَّاس بهذا الأمر، والمرادباً مور الله تعالى تكاليفه وأحكامه.

٦٩ ـك : ابن الوليد ، عن الصفار وسعد والحميري جيعاً ، عن إبر إهيم بن مهزياد ، عن على بن حديد ، عن على بن النَّعمان والوشَّاء معاً عن الخسن بنأبي حزة الثمالي ، عن أبيه قال : سمعت أباجعفر عَلَيْكُ يقول : لن تخلو الأرض إلَّا وَ ﴿ فيها <sup>(٢)</sup> منيًّا رجل يعرف الحقِّ ، فا ذا زاد النَّـاس فيه قال : قد زادوا ، و إذانقصوا منه قال: قد نقصوا ، وإذا جاوًا به صد"قهم ولولم يكن ذلك كذلك لم يعرف الحق" من الباطل. قال عبدالحميد بن عو"اض الطَّائيِّ: بالَّذي لا آله إلَّا هولسمعت هذا الحديث من أبي جعفر تَهَيِّكُم ، بالله الّذي لا إله إلّا هو لسمعته منه (٣) .

٧٠ ـ ك : أبي، عن سعد والحميري" معاً، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه على"، عن النَّصْر ، عن عاصم بن حميد ، و فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن على بن مسلم ، عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال : إن عليها عَلَيْهَا عَالَم هذه الاسته، و العلم يتوارث وليس يهلك منّا أحد إلاّ ترك من أهل بيتي من يعلم مثل علمه ، أوماشاءالله (٤٠٪.

٧٨ ... ك. : بهذا الأسِناذ عن على بن مهزيار ، عن حاد بن عيسى ، عن ربعي " عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أباعبدالله وأباجعفر عليه الذي العلم الذي أهبط مع آدم لم يرفع ، و العلم يتوارث ، و كلَّ شيء من العلم و آثار الرَّسك، والأنبياء لم يكن من أهل هذا البيت وهو باطل ، وإنَّ عليًّا طَلِّيًّا٪ عالم هذه الأمُّّةُ و إنَّه لن يموت منًّا عالم إلاَّ خلف من بعده من يعلم مثل علمه ، أوماشا. الله (٥) .

<sup>(</sup>١) في نسخته ١٠ [] بدين الامامية ] و في النسخة المخطوطة : بدين الله .

<sup>(</sup>٢)في النسخة المخطوطة ﴿ وَ فَيُهَا أَمَامُ مِنَّا رَ

 <sup>(</sup>٣) أكمال الدين : ١٢٩ فيه : بالله الذي لا اله الا هو لقد سممت هذا الحديث .

<sup>. \</sup> Y 4 : > > (P)

٧٣ ــ ك : بهذا الاسناد عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان عن الحسن بن زياد قال : قلت لا بي عبد الله تُطَيِّكُ : هل تكون الأرض إلا وفيها إمام ؟ قال : لا تكون إلا وفيها إمام لحلالهم وحرامهم وما يحتاجون إليه (٤) .

٧٤ ــ ٤ : أبي و ابن الوليد معاً ، عن سعد و الحميري" معاً ، عن اليقطيني عن يونس عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبدالله تَطَيَّلُمُ قال : سمعته يقول : لم يترك الله الأرض بغير عالم يحتاج النّاس إليه ، ولا يحتاج إليهم ، يعلم الحلال والحرام قلت : جعلت فداك بما ذا يعلم ؟ قال : بمواريثه من رسول الله عَبَيْلُولُهُ ومن علي " بن أبي طالب عَلَيْلُهُ (٥) .

و٧ ــ ك : بهذا الإسناد عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله قال : سمعته يقول : إن العلم الذي أنزل مع آدم لم يرفع ، و مامات منا عالم إلا ور ث علمه إن الارض لا تبقى بغير عالم (٦) .

٧٦ - ك : أبي و ابن الوليد معاً ، عن سعد و الحميري معاً ، عن ابن يزيد عن عبد الله الغفاري ، عن جعفر بن إبر اهيم والحسين بن زيد معاً ، عن أبي عبدالله

<sup>(1)</sup> في المصدر ، عن فضالة بن أيوب .

<sup>(</sup>٢) < : الا يعالم .

<sup>(</sup>٣) اكمال الدين : ١٢٩ فيه : علم بماذا؟ قال ، وراثة عن رسول الله صلى الله عليه وآله و على عليه السلام .

<sup>(</sup>۴) اكمال ألدين : ١٢٩ . فيه : و فيها امام عالم لمحلالهم و لحرامهم .

<sup>(</sup>۵) < (۲۹ و ۳۰ فید : بورائد .</li>

 <sup>(</sup>٦) < ۱۳۰ فیه ; ورث علمه من بعده ,</li>

٧٨ - ك : أبي عن سعد و الحميري" ، عن أيدوب بن نوح ، عن الر"بيع بن على المسلمي (٢) عن عبدالله على عنه العامري ، عن أبي عبدالله على الله الله عنه الله بن سليمان العامري ، عن أبي عبدالله على الله الأرض إلا ولله تعالى ذكره فيها حجة يعرف الحلال والحرام ، و يدعو إلى سبيل الله ، ولا تنقطع الحجة من الأرض إلا أربعين يوما قبل يوم القيامة ، فا ذا رفعت الحجة أغلق باب التوبة ولا ينقع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أن ترفع الحجة ، اولئك شرار من خلق الله ، وهم الذين يقوم عليهم القيامة (٤) .

يو: أحد بن عِن ، عن على" بن الحكم ، عن ربيع بن عِن المسلي" مثله (٥) .

<sup>(</sup>١) أكمال الدين : ١٣٢ و ١٣٣٠ .

<sup>· \</sup>rm : > > (Y)

<sup>(</sup>٣) هكذا في الكتاب و في البصائر و المحاسن ، و في الأكمال (مسكي) و كلاهما مصحفان عن المسلى ، منسوب إلى مسلية ؛ الموبطن من منحج ، و هو مسلية بن عامر بن عمرو البن علة بن جلد بن مالك بن ادد ، و مالك هو مذحج .

 <sup>(</sup>٣) اكمال الدين ، ١٣٣ فيه ؛ اغلقت ابواب التوبة .

<sup>(</sup>۵) بسائر الدرجات : ۱۴۱ .

سن : علي" بن الحكم ، عن المسلي مثله (١) .

٧٩ \_ ك : ابن الوليد ، عن الحميري" ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان عن الر"ضا علي قال : إن الأرض لا تخلو من أن يكون فيها إمام منا (٢) .

م البرنطي"، عن عن البرنطي"، عن البرنطي المعقّار ، عن البرنطي عن البرنطي ، عن عقبة بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن الر"ضا عَلَيْتُكُ : قد بلغت مابلغت وليس لك ولد ، فقال : ياعقبة إن صاحب هذا الأمر لايموت حتّى يرى ولد من بعده (٢) .

الله عن اليقطيني"، عن ابن عن الحميرى، عن اليقطيني"، عن ابن عمروب، عن البطائني" (٥) ، عن أبي بسير عن أبي عبد الله تُطَيِّكُم قال: إن الله أجل وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عدل (٢) .

م ١٨٠ ـ ك : أبي ، عن الحميري ، عن عبدالله بن على بن عيسى، عن ابن محبوب عن العلا ، عن ابن أبي يعفور قال : قال أبوعبدالله علي الأرض يوماً واحداً بغير إمام مناً تفزع إليه الانشة (٢) .

٨٣ ــ ك : أبي وابن الوليد معاً ، عن الحميري ، عن تخل بن عبدالحميد، عن منصور بن يونس ، عن عبد الرحمان بن سليمان ، عن أبيه عن أبي جعفر المنظم عن المحادث بن نوفل قال : قال علي تَالِيًا للله الله صلّى الله عليه و آله و سلّم : يا رسول الله أمنا الهداة إلى يوم القيامة بنا استنقذهم الله من ضلالة الشرك ، وبنا يستنقذهم الله من ضلالة الفتنة ، و بنا يسبحون

<sup>(</sup>١) المحاسن : ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) اكمال الدين : ١٣٣ فيه : أبن الوليد عن سعد و الحميرى .

<sup>(</sup>٣) > > : ١٣٣٠ قيه ؛ عتبة بن جمفي ،

<sup>(</sup>٣) افتصرفي المصادر على روايته عن ابن المتوكل .

<sup>(</sup>۵) في المصدر : [ على بن أبي حمزة الثمالي ] قوله ، البطائني مصحف .

<sup>(</sup>ع) اكمال الدين ، ١٣٣ .

<sup>(</sup>Y) < < ۱۳۴ فیه : عبدالله بن جعفر الحمیری < عن عبدالله بن محمد بن عبسی ۰

إخوانا بعد الضَّلالة <sup>(١)</sup> .

ابن الوليد معاً ، عن ابن عيسى التقطيني معاً ، عن ابن عيسى و التحميري معاً ، عن ابن عيسى و اليقطيني معاً ، عن الأهوازي عن جعفر بن بشير و صفوان معاً ، عن المعالى بن عثمان ، عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبدالله تخليل هلكان الناس إلا وفيهم من قدا مروابطاعته منذكان نوح ؟ قال : لم يزل كذلك، ولكن أكثرهم لا يؤمنون (٢).

سن : أبى ، عن صفوان ، عن المعلى بن خنيس مثله (٢).

عن الحميري"، عن على بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حزة، عن أبي عبد الله علي مثله، و فيه: أمين قد المروا، و قال: لم يزالوا (٤).

مه ـ ك : ابن الوليد ، عن سعد و الحميري" معاً ، عن على بن الحسين ، عن على بن سنان ، عن حمرة بن حمران ، عنأبي عبدالله تَلْيَـكُم قال : لو لم يكن في الأرض إلا إثنان لكان أحدهما الحجّة ، ولوذهب أحدهما بقى الحجّة (°).

٨٦ ــ ك : أبن المتوكّل ، عن الحميري" ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم ، عن يزيد الكناسي قال: قال أبوجعفر ﷺ؛ ليس تبقى الأرض يابا خالد يوماً واحداً بغير حجة لله على النّاس ، و لم يبق (٦) منذ خلق الله آدم وأسكنه الأرض (٢) .

٨٧ - ك : ابن الوليد عن سعد و الحميري معاً ، عن أيدوب بن نوح ، عن

<sup>(</sup>۱) اكمال الدين : ١٣٤ فيه ، [ بل منا الهداة إلى الله إلى يوم القيامة ] و فيه : و بنا استنقدهم من ضلالة الفتنة ، و بنا يصبحون اخوانا بعد ضلالة الفتنة ، كما بنا اصبحوا اخوانا بعد ضلالة الشرك ، و بنا يختم الله كما بنا يفتح .

<sup>(</sup>٢) اكمال الدين : ١٣٣ . فيه : اباجعفر ( أبا عبدالله خ) عليه السلام وفيه : لم يزالوا .

<sup>(</sup>٣) المحاسن : ٢٣٥ فيه ، لم يزالوا كذاك .

<sup>(</sup>٢) اكمال الدين ، ١٣٥٠

<sup>(</sup>٤) في النسخة المخطوطة ، ولم تبق .

<sup>(</sup>٧) اكمال الدين : ١٣٥ فيه : فأسكنه الارض .

صفوان ، عن عبدالله بن خراش عن أبي عبدالله عليه قال: سأله رجل فقال: لن تخلو الأرض ساعة إلّا وفيها إمام ؟ قال: لا تخلو الأرض من الحق (١).

٨٨ - ش : ابن الوليد ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن معروف ، عن ابن مهزيار ، عن ابن بشار (٢) قال: قال الحسين بن خالد للر"ضا ﷺ وأناحاضر: تخلو الأرض من إمام ؟ قال : لا (٣) .

٨٩ ــ يو: الحسن بن علي بن النّعمان ، عن أبيه ، عن شعيب ، عن أبي حزة عن أبي حزة عن أبي جعفر تَطَيِّكُمُ إنّه قال : لم تخل الأرض إلّا و فيها منّا رجل يعرف الحق فا ذا زاد النّاس فيه شيئا قال : زادوا ، و إذا نقصوا منه قال : قدنقصوا (٤) .

• ٩ - ٤ : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى و ابن أبي الخطّاب و اليقطيني " وعبدالله بن عامر جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن الحجّاج الجَشّاب ، عن معروف ابن خر "بوذ قال : سمعت أباجعفر عَلَيْكُم يقول : قال رسول الله عَلَيْكُم : إنّا مثل أهل بيتي في هذه الائمّة كمثل نجوم السّماء ، كلّما غاب نجم طلع نجم (°).

٩١ - ك : أبي وابن الوليد و ما جيلويه جميعاً ، عن على بن أبي القاسم ، عن الكوفي" ، عن نصر بن مزاحم ، عن على بن سعيد (٦) ، عن فضل بن خديج (٧) ، عن كميل بن زياد النخعي".

وحد ثنا ابن الوليد ، عن الصفار و سعد و الحميري جيعاً ، عن ابن عيسى وابن هاهم معاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حيد ، عن الثمالي ، عن عبد الرجمان بن جندب ، عن كميل .

<sup>(</sup>١) اكمال الدين : ١٣٥ فيه ، تخلو الارض ساعة لا يكون فيها امام !

<sup>(</sup>٢) في النسخة المخطوطة ؛ الحسن بن بشار .

<sup>(</sup>٣) اكمال الدين ، ١٣٥ و ١٣٦ .

<sup>(</sup>٣) بسائل الدرجات : ٩٦ فيه و في النسخة المخطوطة ، فقد زادوا .

<sup>(</sup>٥) اكمال الدين : ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) في المصدر المطبوع : [ عمر بن سعيد ] و في نسخة ، محمد بن سعيد .

<sup>(</sup>٧) لمل الصحيح ، فضيل بن خديج كما يأتي .

وحد ثنا عبد الله بن مجل بن عبد الوهاب (١)، عن على بن داود بن سليمان ، عن موسى بن إسحاق ، عن ضرار بن صرد ، عن عاصم بن حميد ، عن الشمالي ، عن عبد الراحان ، عن كميل .

وحد "ثنا الهمداني" ، عن علي " ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجر ان ، عن عاصم بن حمد (٢) .

و حد "ثنا على بن الحسن بن على "بن الصلت ، عن على بن العبّاس الهروي "عن على بن إسحاق بن سعيد ، عن على بن إدريس الحنظلي "، عن إسماعيل بن موسى الفزاري "، عن عاصم بن حميد ، عن الشمالي "، عن عبد الر حمال ، عن كميل بن زياد ـ و اللّفظ للفضل بن خديج (٦) عن كميل بن زياد ـ قال : أخذ أمير المؤمنين علي "بن أبي طالب عَلَي الله بيدي فأخر جني إلى ظهر الكوفة فلما أصحر تنفس ثم "قال : يا كميل إن "هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها ، احفظ عني ما أقول لك : النّاس ثلاثة : عالم ربّاني "، و متعلم على سبيل نجاة و همج رعاع ، أتباع كل "ناعق ، يميلون مع كل "ريح ، لم يستضيؤا بنور العلم فيهندوا (٤) ولم يلجأوا إلى ركن و ثيق فينجوا (٥) يا كميل العلم خير من المال ، العلم يحرسك ، و أنت تحرس المال ، و المال تنقصه النّفقة ، و العلم يزكو على الانفاق ، يا كميل محبّة (١) العلم دين يدان به ، يكسب الإنسان الطّاعة في حياته (٧) و جميل الأحدوثة بعد وفاته ، و

<sup>(</sup>١) في المصدر : عبدالله بن عبد الوهاب أن نصى بن عبد الوهاب القرشي .

 <sup>(</sup>۲) في النسخة المخطوطة و في المصدر ، عن عاصم بن حميد عن الثمالي عن عبدا الرحمن
 عن كميل .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : واللفظ [لفضيل بن خديج ] أقول ، في لسان الميزان أيضا ، [ فضيل ابن خديج ] راجع ج ٣ ، ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٣ و ۵) النسخة المخطوطة و المصدر خاليان من قوله : فيهندوا . و قوله : فينجوا .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ، ممرفة الملم ،

<sup>(</sup>٧) في المصدر : يكسب الانسان به الطاعة .

صنيع (١) المال يزول بزواله ، يا كميل هلك خز "ان الأموال وهم أحياء ، والعلماء باقون ما بقي الد هر ، أعيانهم مفقودة ، و أمثالهم في القلوب موجودة ، ها (١) إن ههنا ـ و أشار بيده إلى صدره ـ لعلماً جمّا ، لو أصبت له حملة ، بلى الصيب (١) لقنا غير مأمون عليه ، مستعملا (٤) آلة الد ين للد نيا ، و مستظهراً بنعم الله على عباده و بحججه على أوليائه ، أو منقاداً لحملة (٥) الحق لا بصيرة له في أحنائه ، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة الامّة (٦) لا ذا ولا ذاك ، أو منهوماً باللذة سلس القياد للشهوة (٢) أو مغرماً بالجمع و الادخار ليسا من رعاة الد ين في شيء أقرب شبهابهما الأنعام السائمة ، كذلك يموت العلم بموت حامليه ، اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحججه ، إمّا ظاهراً مشهوراً ، أو خائفاً مغموراً (٨) لئالاً تبطل حجج الله و بيناته ، و كم ذا و أين أولئك ؟ أولئك والله الأقلون عدداً ، و يزرعوها في قلوب أشباههم ، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة ، وباشروا (١٠) روح يزرعوها في قلوب أشباههم ، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة ، وباشروا (١٠) روح اليقين ، و استلانوا ما استوعر المترفون ، و أنسوا بما استوحش منه الجاهلون ، و محموا الد نيا بأبدان أرواحها معلّقة بالمحل الأعلى ، يا كميل أولئك خلفاء الله صحيوا الد نيا بأبدان أرواحها معلّقة بالمحل الأعلى ، يا كميل أولئك خلفاء الله صحيوا الد نيا بأبدان أرواحها معلّقة بالمحل الأعلى ، يا كميل أولئك خلفاء الله

<sup>(</sup>١) في المسدر ، و منفعة المال تزول بزواله .

<sup>. .</sup> la: > (Y)

<sup>(</sup>٣) < : [ بل اصبت.] و في النهج : بلي اصيب ·

<sup>(</sup>٣) < ، يستممل القدالدين في الدنيا ، و يستظهر بحجج الله عزوجل على خلقه و بنعمته على عباده لتتخذ الضمفاء وليجة دون ولى الحق ، اومنقادا .

 <sup>(</sup>۵) في نسخة مصحبحة من المصدر: أو منقاراً لجملة الحق.

<sup>(</sup>ع) هكذا فينسخة مصححة من المصدر ، وفي المطبوع : من شبهة ، الا لا ذا ولاذاك .

<sup>(</sup>٧) في المصدر : أو منهوما باللذات ، سلس القياد للشهوات .

<sup>(</sup>٨) ﴿ ؛ أما ظاهر مشهور أوخاف مدمور ،

<sup>(</sup>٩) ﴿ ، [ و الاعظمون خطرا ] اقول ، اى قدرا .

<sup>(</sup>١٠) < : هجم بهنم. العلم على حقائق الامور فباشروا .

في أرضه ، و الدّعاة إلى دينه ، آه آه (۱) شوقا إلى رؤيتهم ، و أستغفر الله لي ولكم . و في رواية عبد الرّحان بن جند : فانصرف إذا شئت .

وحد "ثنا بهذا الحديث القاسم بن على السر"اج ، عن القاسم بن أبي صالح ، عن موسى بن إسحاق القاضي . عن ضرار (٢) عن عاصم ، عن الشمالي " ، عن عبدالر "حان عن كميل قال : أخذ أمير المؤمنين على " بن أبي طالب عَلَيَكُم بيدي و أخرجني إلى ناحية الجبنان ، فلمنا أصحر جلس ، ثم "قال : يا كميل احفظ عنتي ما أقول لك: القلوب أوعية فخيرها أوعاها .

و ذكر الحديث مثله ، إِلَّا أنَّه قال فيه : بلى (٣) لا تخلو الأرض من قائم بحجّة ، لئلاً تبطل حجج الله و بيِّناته .

ولم يذكر فيه : ظاهراً مشهوراً ، ولا خائفاً مغموراً (٤) .

و قال في آخره : إذا شئت فقم .

و أخبرنا به بكر بن علي "الشّاشي ، عن على بن عبدالله بن إبراهيم البزاز الشّافعي ، عن ضرار (٥) عن عاصم ، عن الشّمالي ، عن عبدالر حان ،عن كميل قالى: أخذ علي بن أبي طالب عَلَيْكُم بيدي إلى (٦) ناحية الجبان ، فلمّا أصحر جلس ثم تنفّس ، ثم قال : يا كميل بن زياد احفظ ما أقول اك ، القلوب أوعية فخير هاأوعاها النّاس ثلاثة : فعالم ربّاني ، و متعلّم على سبيل نجاة ، و همج رعاع ، أتباع كل ناعق .

و ذكر الحديث بطوله إلى آخر. .

<sup>(</sup>١) في المصدر : [ هاى هاى ] و في نسخة منه : آه آه .

<sup>(</sup>۲) « : [قال : حدثنا ابو نميم ابراهيم من صرار بن صرار] و الظاهر انه مصحف ، و صحيحه ؛ ابونميم ضرار بن صرد ، راجع تقريب التهذيب ؛ ۲۳۹ .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: اللهم يلي ،

<sup>(</sup>۴) < : ظاهر أوخاف منمور .</li>

<sup>(</sup>۵) < ، بمد الشافعي ؛ قال : حدثنا موسى بن اسحاق قال احدثنا ضرار بن ضرر ، أقول : هو مسحف صرد ،

<sup>(</sup>٦) في المصدر : فأخرجني إلى ناحية -

و حد "ثنا به علي" بن عبدالله الأسواري" ، عن مكي "بن أحد ، عن عبدالله بن على السيسر في " (١) ، عن على بن إدريس ، عن إسماعيل بن موسى ، عن عاصم ، عن الشمالي ، عن عبد الر حمان ، عن كميل قال : أخذ بيدي علي "بن أبيطالب عَلْيَاتُكُا فأخر جنى إلى الجبان ، فلما أصحر جلس ثم "تنفس ، ثم قال : يا كميل بن زياد القلوب أوعية فخيرها أوعاها . و ذكر مثله .

و حد "ثنا به أحمد بن جل بن الصقر ، عنموسى بن إسحاق ، عن ضراد ،عن عاصم ، عن الثمالي" ، عن عبد الر"حان ، عن كميل .

و حد ثنا به أبو على بكر بن على الشاشي ، عن على بن عبدالله الشافعي ، عن بشير بن موسى (٢) عن عبيد بن الهيثم ، عن إسحاق بن على ، عن عبدالله بن الهضل ابن الحباج (٦) عن هشام بن على السّائب ، عن أبي مخلف لوط بن يحيى ، عن فضيل ابن خديج ، عن كميل قال: أخذبيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علي الكوفة فخر جنا حتى انتهينا إلى الجبّان (٤) و ذكر فيه : اللّهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحججه ، ظاهر مشهور ، أو باطن مغمور ، لئلا تبطل حجج الله و بيتناته . وقال في آخره : انصرف إذا شئت (٥) .

بيان : قد من هذا الخبر بشرحه بأسانيد في باب فضل العلم (٦) .

٩٢ \_ ك : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن عبدالله بن الفضل ، عن عبدالله النّوفلي ، عن عبدالله بن عبد الرّحان ، عن أبي مخنف ، عن عبد الرّحان بن جندب

<sup>(</sup>١) في المصدر : عبدالله بن محمد بن الحسن المشرقي ٠

 <sup>(</sup>۲) < ، حدثنا بشر بن موسى ابو على الاسدى .</li>

<sup>(</sup>٣) في النسخة المخطوطة ، [ الحياج ] وفي المصدر : عبدالله بن الفضل بن عبدالله بن أبي الصياح ( الهياج خ ) بن محمد بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر : إلى الجبائة · وفيه : اللهم بلى اللهم لاتخلو الارض من قائم بحجة ·

<sup>(</sup>۵) اكمال الدين: ۱۶۹ \_ ۱۷۱ .

<sup>(</sup>٦) اخرجه المصنف مسندا عن الخصال و الامالي و مرسلا عن نهج البلاغة و تحف المقول و كتاب النارات في ج ١ : ١٨٧ ــ ١٤٩ مع شرح اجزاء الحديث راجمه .

بحار الأنوارج ٢٣ ـ ٣ ـ

عن كميل بن زيادأن أمير المؤمنين تُلَيِّكُمُ قال لي في كلام طويل: اللَّهم إنَّكُ لا تخلي الأُرض من قائم لله بحجة ، إمَّا ظاهر مشهور ، أو خائف مغمور ، لئلا تبطل حجج الله و بيتناته (١).

و : ماجيلويه ، عن عمله ، عن الكوفي ، عن نصر بن مزاحم ، عن أبي مخلف مثله (٢) .

٩٣ \_ ٤ : ابن مسرور ، عن ابن عامر ، عن عمّه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرّحان ، عن كميل قال : سمعت عليّاً عَلَيْكُم يقول في كلام طويل : اللّهم إنّك لا تخلي الأرض من قائم بحجّة ، إمّا ظاهر ، أو خائف مغمور ، لئلا تبطل حججك و بيّناتك (٣) .

عبد الرسطي ، عن عبد الأسدي ، عن البرمكي ، عن عبدالله بن أحمد ، عن عبد الرسطي ، عن كميل مثله (٤) .

عن سعد ، عن ابن عيسى وابن الوليد معاً ، عن سعد ، عن ابن عيسى وابن أبي الخطّاب ، و الهيثم النّهدي جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي اسحاق الهمداني قال : حد ثنى الثقة من أصحابنا عن أمير المؤمنين عَلَيْتُكُمُ و ذكر مثله (°) .

عه \_ في : أبي ، عن سعد ، عن هارون ، عن ابن صدقة ، عن الصّادق ، عن آبائه عن علي على على على على على على منبرالكوفة : اللّهم إنّه لابد لا رضك من حجّة لك على خلقك ، يهديهم إلى دينك ، و يعلمهم علمك ، لئلا تبطل حجّتك ولا يضل تبع أولياءك بعد إذهديتهم به إماظاهر ليسبالمطاع ، أومكتتم ، أومترقّب إن غاب من النّاس شخصه في حال هدنتهم فا ن علمه و آدابه في قلوب المؤمنين

<sup>(</sup>۱) اكمال الدين : ۱۷۱ فيه : [ خاف ] و اسناد الحديث في المصدر المطبوع لايخلو عن تصحيفات و نقص ·

<sup>(</sup>٢) اكمال الدين: ١٧١ فيه ، [ اللهم بلي لا تخلو ] و فيه ، اوخاف .

<sup>(</sup>٣) . . : ١٧١ فيه : [ اوخاف ] قال الصدوق : ولهذا الحديث طرق كثيرة .

<sup>(</sup>عوه) اكمال الدين : 171 و 178 راجع الفاظهما ·

مثبتة ، فهم بها عاملون <sup>(١)</sup> .

٩٥ - يو: عبّل بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله علي قال : إن الله جل و عز أجل و أعظم من أن يترك الأرض بغير إمام (٢) .

٩٦ - يو : على بن عيسى ، عن صفوان ، عن ذريح المحاربي" ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الأرض لا تكون إلّا و فيها عالم ، لا يصلح النّاس إلّا ذاك (٣) .

٩٧ - ير: على بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أبي العلاقال : قلت لا بي عبدالله تِهمِيلًا : تبقى الأرض يوماً بغير إمام ؟ قال : لا (٤) .

٩٨ - يو: أحمد بن مجل ، عن البرقي "، عن النّبضر ، عن يحيى الحلبي "، عن أيّبوب بن جرير (٥) عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر تَهْ الله عن الأرض إلّا ولله فيها عالم (٦) .

٩٩ ــ يو: بعض أصحابنا ، عن الوشاء ، عن أبان الأحر ، عن الحسن بن زياد العطار قال : قلت لأبي عبدالله كالمالا : ما يكون الأرض إلا و فيها عالم ، قال: بلى (٢) .

المغيرة عنه ، عن الوشّاء ، عن أبان الأحمر ، عن الحارث بن المغيرة قال : سمعت أبا عبدالله تُطَيِّحًا يقول : إن الأرض لاتترك إلاّ بعالم يحتاج النّاس إليه ولا يحتاج إلى النّاس ، يعلم الحرام و الحلال (^) .

<sup>(</sup>۱) اكمال الدين : ۱۷۶ فيه : [ اتباع اولياءك] و فيه او مكتتم مترقب ان غاب عن الناس شخصه في حال هديهم لم يفب عنهم علمه وادابه .

<sup>(</sup>٢) بسائل الدرجات ، ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٣و٣) يصائر الدرجات : ١٣٣.

<sup>(</sup>۵) في النسخة المخطوطة : [ ايوب بن الحر] و في المصدر ، ايوب بن حر .

<sup>(</sup>۶) يصائل الدرجات : ۱۳۳.

<sup>. 17&</sup>quot; . . . (Y)

 <sup>(</sup>A) 
 ۱۳۳۰ فيه : يعلم الحلال و الحرام .

ا ١٠١ ــ يو: أحمد، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف عن الحسن بن أبي خلف عن الحسن بن زياد العطارقال: سمعت أبا عبدالله تَطَيِّكُ يقول: إن الأرض لاتكون إلا و فيها حجة، إنه لا يصلح النّاس إلّا ذلك، ولا يصلح الأرض إلّا ذاك (١).

الله عن ابن يزيد مثله (٢).

العلاقال: قلت لأبي عبدالله تُطَيِّكُم : تترك الأرض بغير إمام؟ قال: لا، قلنا له: العلاقال: قلت لا بي عبدالله تُطَيِّكُم : تترك الأرض بغير إمام؟ قال: لا، قلنا له: تكون الأرضوفيها إمامان؟ قال: لا، إلّا إمام صامت لايتكلم، ويتكلم الّذي قبله (٢).

الحسن الر"ضا عَلَيْكُم قال: إن الحجة لا تقوم الله على خلقه إلا بإمام حتى يعرف (٤)

بيان: في بعض النسخ: [حتى يعرف] يمكن أن يقرأ [يعر"ف] على بناه المتعلوم، فالمستتر راجع إلى الامام، و الأظهرأن على بناه المجرد المجهول فالمستتر إمّا راجع إلى الله، أو إلى الامام، و في بعضها [ إلّا با مام حي يعرف] و في بعضها: [حق يعرف] فالر جوع إلى الامام على النسختين أظهر بل هومتعيس.

العلا، عن على العلا، عن على الله عن العلا، عن العلا، عن على عن العلا، عن على الله عن على الله عن العلا، عن على عن أبي جعفر تَلْقِيلًا قال: لا تبقى الأرض بغير إمام ظاهر (٥).

عن يعقوب السراج عن الله على الله على الله عن الله عن يعقوب السراج قال : قلت لا بي عبدالله تُلْكِيلُكُم : تخلو الأرض من عالم منكم حي ظاهر تغزع إليه النهاس في حلالهم وحرامهم ؟ فقال : يابا يوسف! لا ، إن ذلك لبين في كتاب الله تعالى ، فقال : « يا أيها الذين آمنوا اصبروا و صابروا » عدو كم ممن يخالفكم

<sup>(</sup>١) بسائر الدرجات: ١٣٢٠

<sup>(</sup>٢) المحاسن: ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٣) بماثر الدرجات : ١٣٣ .

<sup>. 147: &</sup>gt; (4)

<sup>. 14</sup>T: > > (D)

« و رابطوا » إمامكم « و اتَّقو" الله » فيما يأمركم و فرض عليكم (١٠) .

بيان: قوله: [ظاهر] أي حجسته و إمامته لا شخصه تطبيخ ، و أمّا قوله: [تغزع إليه النّاس] أي في الجملة ولو بعد ظهوره ، أو الأعمّ من كلّ النّاس و بعضهم ، فا ن في حال غيبة الامام يفزع إليه بعض خواص أصحابه ، و يحتمل أن يكون الغرض بيان الحكمة في وجوده ، أي إمام من شأنه أن يفزع النّاس إليه إن لم يمنع مانع ، و أمّا الاستشهاد بالآية فلظهور عموم الحكم وشموله لجميع الأزمان و مرابطة الإمام لا يكون إلّا مع وجوده .

١٠٦ - ير: أحمد بن الحسين ، عن ابن فضّال ، عن عمر وبن سعيد ، عن مصدّق ابن صدقة قال : سمعت أبا عبدالله عَلَيْكُم يقول : لن تخلو الأرض من حجّة عالم يحيي فيها ما يميّتون من الحق "، ثم " تلا هذه الآية : « يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم " نوره ولو كره الكافرون » (٢) .

١٠٧ - ير: الهيثم النّهدي ، عن أبيه ، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله تَالِيَكُ يقول: لولم تكن في الدّنيا إلّا إثنان لكان أحدهما الامام (٣).

١٠٨ - يو: أحمد بن جمّل ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن سنان ، عن حزة ابن الطيّار قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُم يقول : لولم يبق في الأرض إلّا إثنان ، لكان أحدهما الحجّة على صاحبه (٤) .

۱۰۹ - ير: أحمد بن على ، عن على بن الحسن ، عنابن سنان ، عن ابن عمارة ابن الطيار قال : قال : لو لم يبق في الأرض إلّا اثنان لكان أحدهما الحجة ، ولو ذهب أحدهما بقى الحجة (°) .

١١٠ - ير : على بن عيسى ، عن أبن سنان ، عن أبي عمّارة بن الطيّار قال :

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات : ١٤٣٣ و الآية في آل عمران : ٢٠٠٠.

۲) ٠ ٠ ١٣٣٠ و الاية في الصف ، ٨ .

<sup>(</sup>٣) « « ۱۴۳ · فيه و في النسخة المخطوطة : لكان الامام احدهما ·

٠ ١٣٣ ، ١ ٢ )

<sup>. 197 (4)</sup> 

-64-

سمعت أباعبدالله عَلَيْكُ يقول: لولم يبق في الأرض إلَّا إثنان لكان أحدهما الحجَّة (١).

الوليد عن عبدالله بن الوليد على من عبيس بن هشام ، عن عبدالله بن الوليد عن العبدالله تعليم المنافعيرة النّضري قال: سمعت أباعبدالله تعليم يقول: لايكون الأرض إلّا و فيها عالم يعلم مثل علم الأول وراثة من رسول الله تعليم على بن أبي علم الله علم النّاس إليه ولا يحتاج إلى أحد (٤).

ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله تُلْتِكُمُ قال : كان علي بن أبي طالب علي عالم هذه الله أبي يعفور ، عن أبي عبدالله تُلْتِكُمُ قال : كان علي بن أبي طالب علي عالم هذه الأمّة ، والعلم يتوارث ، وليس يمضي منّا أحد حتّى يرى من ولده من يعلم علمه ولا تبقى الأرض يوداً بغير إماممنّا تفزع إليه الأمّة ، قلت : يكون إمامان ؟ قال : لا إلّا وأحدهما صامت لا يتكلم حتّى يمضى الأول (°).

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات : ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) في المصدر : مما يذهب .

<sup>(</sup>٣) بسائر الدرجات: ١٤٩٠

<sup>. 14 · · · · · (</sup>۴)

<sup>(</sup>۵) د د ۱۵۰ توله : فزع إليه : استفائه . لجاً إليه . و في المصدر : تفرغ إليه اى تقصده الامة . أقول : زاد في النسخة المخطوطة بعد ذلك الحديث المتقدم تبحت رقم ۴۸ ، المنقول عن المحاسن ، وحديث المامرى المتقدم تحترقم ۲۸ ، المنقول عن المحاسن ، و الظاهر انهما من زيادة الناسخ .

ج ۲۳

١١٤ - نى : ابن عقدة ، عن على بن يوسف (١) عن ابن مهر ان ، عن ابن البطائني" عن أبيه ، عن يعقوب بن شعيب قال : سمعت أبا عبدالله عليه الله عني يقول : لا والله لا يدعو (١) الله هذا الأمر إلَّا وله من يقوم به إلى يوم تقوم السَّاعة (٣).

١١٥ في : أبن عقدة ، عن الله بن عبد الرساد ، عن عثمان بن سعيد الطُّويل ، عن أحمد بن سير ، عن موسى بن بكر ، عن المفضَّل عن أبي عبدالله عَلَيْكُما في قوله : « إنَّما أنت منذر و لكلَّ قوم هاد (٤) ، قال : كلَّ إمام هاد للقرن الّذي هو فيهم <sup>(۵)</sup> .

١١٦ - ني : ابن عقدة ، عن على بن المفضل و سعدان بن إسحاق و أحد بن الحسين بن عبد الملك وي بن أحمد القطواني " (٦) جميعاً عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الثَّمالي" ، عن أبي إسحاق السَّبيعي "قال : سمعت من يوثق به من أصحاب أمير المؤمنين يقول : قال أمير المؤمنين من خطبه خطبها بالكوفة طويلة ذكرها : اللهم لابداك من حجج فيأرضك، حجَّة بعدحجَّة على خلقك يهدو نهم إلى دينك ، ويعلَّمونهم علمك ، لئلا يتفر ق أتباع أوليائك ، ظاهر غيرمطاع ، أومكتنم خَائف يترقُّب. إن غاب عن النَّاس شخصهم في حال هدنتهم في دولة الباطل فلن يغيب عنهم مبثوث (٧) علمهم (٨) وآدابهم في قلوب المؤمنين مثبتة وهم بها عاملون ، يأنسون بما يستوحش منه المكذُّ بون ، و يأباه المسرفون بالله ، كلام يكال (٨) بلا ثمن ، من كان يسمعه

<sup>(</sup>١) في النسخة المطبوعة ، احمد بن يوسف ،

<sup>(</sup>٢) السحيح كما في المصدر : لا يدع الله

<sup>(</sup>٣) غيبة النعماني ، ٢٥

<sup>(</sup>۴) ذكر موضع الاية في صدر الباب،

<sup>(</sup>۵) غيبة النعماني ، ۵۴ .

<sup>(</sup>٦) في نسخة الكمباني: القطراني.

<sup>(</sup>V) < ، مبثوت ( ث غ ) عملهم .

<sup>(</sup>٨) في النسخة المخطوطة ، [ يدان ] و في نسخة من المصدر ، يدال -

يعقله (۱) فيعرفه و يؤمن به و يتبعه و ينهج نهجه فيصلح به ، ثم يقول : فمن هذاو لهذا يأرز العلم إذ لم يوجد حملة يحفظونه و يؤد ونه كما يسمعونه من العالم ، ثم قال بعد كلام طويل في هذه الخطبة : اللهم و إنني لأعلم الغيب أن (٢) العلم لا يأرز كله ولا ينقطع مواد م ، فا ذلك لا تخلي أرضك من حجة على خلقك ، إمّا ظا عر مطاع (٦) أو خائف مغمور ليس بمطاع ، لكيلا تبطل حجة تك ، و يضل أولياؤك بعد إذ هدينهم (٤) .

نى : الكليني"، عن علي "بن على ، عن سهل ، وعن على بن يحيى و غيره عن أحد بن على ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام ابن سالم ، عن الثمالي" عن أبي إسحاق مثله (٥) .

بيان: قال الجزري "الهدنة: السلكون، والصلح، و الموادعة بين المسلمين و الكفار، و بين كل متحاربين، و قال: فيه إن الاسلام ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحيلة إلى جحرها، أي ينضم إليها و يجتمع بعضه إلى بعض فيها انتهى. فالمعنى في الخبر أن "العلم ينقبض و ينضم و يخرج من بين الناس لفقد حامله، و لعل المراد بمواد "العلم الأئمة.

الكليني ، عن بعض رجاله ، عن أحمد بن مهران ، عن على بن على الله عن على الله عن على الله عن الله عن الله عن أبي عبدالله على الله عن أبي عبدالله عبدالله عبدالله عبد المعالم عبد المعالم عبد الله عبد المعالم عبد المعالم عبد المعالم عبد الله عبد المعالم عبد المعا

١١٨ - ني : الكليني" ، عن على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن علي بن

<sup>(</sup>١) في المصدر : [ هن كان يسمعه بعقله ] و في نسخة منه : [ لوكان من سمعه بعقله ] و في نسخة : فيفلج به .

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، اللهم و أنى لأعلم أن العلم .

 <sup>(</sup>٣) في نسخة ، [ اما ظاهر ليس بالمطاع أو خائف مغمور لكن ] و في المصدر ، من
 حجة على ظاهر مطاع ، أو خائف مغمور ليس بمطاع .

<sup>(</sup>۴وه) غیبة النعمانی ، ۶۷ و ۴۸ .

<sup>(</sup>ع) غيبة النعماني: ٢٨٠

الحكم ، عن الرسيع بن من المسلم ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي عبدالله عليه المن المحكم ، عن أبي عبدالله عليه المحققة الناس قال : ما ذالت الأرض إلا و فيها حجة (١) يعرف الحلال و الحرام ، و يدعو الناس إلى سبيل الله (٢) .

بيان : لعل كلمة « إلّا » (٣) هنا زائدة كما قال الأصمعي" و ابن جنّي ، و حملا عليه قول ذي الرّمة :

حراجيج ما تنفك إلّا مناخة الله على الخسف أوتر مي (٤) بها بلداً قفراً وحمل عليه ابن مالك قوله:

أرى الدُّ هِ إِلَّا مِنْجِنُونَا بِأُهِلِهِ.

و الحراجيج جمع الحرجوج ، و هي النّاقة الطّويلة على وجد الأرض ، و المنجنون : الدّولاب ، و يحتمل أن يكون « ما زالت » من زال يزول ، أي لاتزول ولا تتغيّر من حال إلى حال إلّا و فيها إمام ، و الدّنيا لا تخلوعن التغيّر فلايخلو من الامام ، أو المعنى لا تزول ولا تفني الدّنيا إلّا و فيها إمام ، أي الإمام ماق في الأرض إلى أن تفني ، ولا يبعد أن يكون تصحيف «ما كانت » .

أقول: سيأتي في خطبة الغدير ما يدل على المقصود من الباب.

<sup>(</sup>١) في المصدر ، ما زالت الارض لله فيها حجة .

<sup>(</sup>٢) غيبة النمماني: ٦٨.

 <sup>(</sup>٣) قد عرفت أن المصدر خال عن كلمة [ إلا ] فلا حاجة إلى هذه التأويلات .

<sup>(</sup>۴) في النسخة المخطوطة : او ترمي .

\*

## ﴿ بابٍ ﴾

## 

را عن مقاتل بن المتوكّل ، عن الحميري " ، عن ابن عيسى ، عن الحسن بن عبوب ، عن مقاتل بن سليمان عن أبي عبدالله الصّادق عَلَيْكُم قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : أنا سيّد النبيّين ، و وصيّي سيّد الوصيّين ، و أوصيائي (٢) سادة الأوصياء ، إن "آدم سأل الله عز "وجل" أن يجعل له وصيّا صالحاً ، فأوحى الله عز "وجل" إليه : إنّي أكرمت الأنبياء بالنبوة ، ثمّ اخترت خلقي و جعلت خيارهم الأوصياء (٣) ثم أوحى الله عز "وجل" إليه : يا آدم أوص إلى شيث ، فأوصى آدم إلى شيث ، و هو هبة الله بن آدم ، و أوصى شيث إلى ابنه شبّان ، و هو ابن نزلة الحورا، الّتي أنزلها الله على آدم من الجنّة فزو "جها ابنه شيئاً ، و أوصى شبّان إلى علم علم الله على آدم من الجنّة فزو "جها ابنه شيئاً ، و أوصى شبّان إلى علم علم الله على آدم من الجنّة فزو "جها ابنه شيئاً ، و أوصى هيشان إلى الله علم أذ و أوصى عميشا (١) وأوصى عميشا (١) وأوصى عميشا الله علم أدم و أوصى عوق إلى عميشا (١) وأوصى عميشا الله على آدم من الجنّة فزو "جها ابنه نادور (٨) و دفعها ناحور (١) و دفعها ناحور (١)

<sup>(</sup>١) في نسخة الكمباني ، (ك ) و هو مصحف ٠

<sup>(</sup>٢) في الاكمال و أمالي الطوسي : و أوصياؤه سادة الاوصياء .

 <sup>(</sup>٣) في نسخة : ﴿ فقال آدم عليه السلام : يا رب اجمل وصيى خير الاوسياء فاوحى >
 أقول : يوجد ذلك في اكمال الدين .

<sup>(</sup>۱۹و۵) في الامالي و الاكمال و نسخة من امالي الشيخ ، [ مجلت] و في نسخة أخرى محلف . و محلث .

<sup>(</sup>١٩و٧) في الاكمال و نسخة من الامالي : [غثميشا] وفي نسخة من امالي الصدوق و المالي الطوسي : عثميشا ] و في نسخة من امالي الطوسي : علميشا .
(٨و٩) في نسخة من الاكمال : [ياخور] و قيل : ناخود .

إلى نوح النبي"، و أوصى نوح إلى سام، و أوصى سام إلى عثام، و أوصى عثام، و أوصى عثام، و أوصى يافث إلى بره، وأوصى الله بره بره إلى جفيسه (٢) وأوصى جغيسه (٤) إلى يافث، و أوصى يافث إلى بره إلى جفيسه (١) وأوصى جغيسه (٤) إلى عمران، و دفعها عمران إلى إسحاق، و التخليل، و أوصى إسحاق إلى إسحاق، و أوصى إسحاق إلى يشويا (١) التخليل، و أوصى يوسف إلى يشريا (١) أوصى ياست إلى يوسف، وأوصى يوسف إلى يشريا (١) إلى شعيب، و دفعها شعيب إلى موسى بن عمران، و أوصى موسى ابن عمران، و أوصى ما موسى ابن عمران إلى يوشع بن نون إلى داود، و أوصى داود إلى ابن عمران إلى يوشع بن نون إلى داود، و أوصى داود إلى سليمان، و أوصى سليمان إلى آصف بن برخيا وأوصى آصف بن برخيا، إلى ذكريا و دفعها أوصى شمعون إلى عبسى بن ذكريا إلى عبسى بن ذكريا إلى منذر، و أوصى شمعون إلى يحيى بن ذكريا، و أوصى سليمة إلى بردة، ثم قال رسول الله عبلالها؛ و دفعها أوصى منذر إلى سليمة، و أوصى سليمة إلى بردة، ثم قال رسول الله عبلالها؛ و دفعها إلى أوصيائك من ولدك واحد بعدواحدحتى يدفع (٢) إلى خير أهل الأرض بعدك إلى أوصيائك من ولدك واحد بعدواحدحتى يدفع (٢) إلى خير أهل الأرض بعدك و لتكفرن" بك الاثمة، و لنختلفن عليك اختلافاً شديداً، الثابت عليك كالمقيم معي و الشاذ عنك (٨) في النار، والنار، وا

ها: الغضائري عن الصدوق مثله (۱۰).

<sup>(</sup>۱و۲) في أمالي الطوسي ، [ برعيشاشا ] و في الاكمال و نسخة من أمالي الصدوق ، برعيثا ثاً .

<sup>(</sup>٣و٣) في الاكمال و نسخة من الامالي ، [ جفسيه ] و في امالي الطوسي ، [ حبشه ] و في نسخة ؛ حفيسه .

<sup>(</sup>٥و۶) في الامالي و الاكمال و نسخة من امالي الطوسي ، بشرياء .

<sup>(</sup>٧) في الاكمال و نسخة من أمالي الطوسي : [ حتى تدفيع ] أي الوصية .

<sup>(</sup>۸) شد عنه ای ندر عنه و انفرد

<sup>(</sup>٩) أمالي الصدوق ، ٢٣٢ .

<sup>(</sup>۱۰) امالی این الطوسی ، ۲۸۲ و ۲۸۳ .

و ابن الوليد ، عن الصفار و سعد والحميري" جميعاً ، عن ابن عيسى وابن أبي الخطاب و النّهدي و إبراهيم بن هاشم جميعاً عن ابن محبوب عن مقاتل مثله (۱) بيان : لعلّه تُلْقِيلًا غيس الأسلوب من أوسى إلى دفع ، بالنسبة إلى أدباب الشّرائع للإشارة إلى أنّهم كالله لل يكونوانو "اباعم"ن تقد همم ، ولاحافظين لشريعتهم و أمّا التعبير بالد فع في الأثمة كالله فلعلّه للمشاكلة ، أو لتعظيمهم بجعلهم بمنزلة أولي العزم من الرسل ، أو لأن الد فع لم يكن عند الوصية ، أو لاختلاف الوسية بالنبو " و الا مامة ، و يمكن أن يقال : التّعبير بالد فع ليس لكون المدفوع إليه ساحب شريعة مبتداه ، بل لبيان عظم شأن المدفوع إليه و كونه إماماً ، و الامامة تختص " بأولي العزم و أثم تنا صلوات الله عليهم أجعين كما سيأتي في الأخبار ، ثم " تختص " بأولي العزم و أثم يتنا صلوات الله عليهم أجعين كما سيأتي في الأخبار ، ثم الأخبار الد الة على موت يحيى قبل عيسى ، كما مر" ، و دبما قبل بتعد د يحيى بن ذكرياً ، ولا يخفى بعده ، وقد مر" بعض القول فيه .

٢ ـ شى : عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لمنا قر بابنا آدم القربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ، قال : تقبل من هابيل ، ولم يتقبل من قابيل ، دخله من ذلك حسد شديد ، و بغى على هابيل ، ولم يزل يرصده ، ويتبع خلوته حتى ظفر به متنحيا عن آدم ، فو ثب عليه فقتله ، فكان من قصتهما ماقد أنبا الله في كتابه ممنا كان بينهما من المحاورة قبل أن يقتله ، قال : فلمنا علم آدم بقتل هابيل جزع عليه جزعاً شديداً و دخله حزن شديد ، قال : فشكى إلى الله ذلك ، فأوحى الله إليه أنتي واهب لك ذكراً يكون خلفاً لك من هابيل ، قال : فولدت حواً غلاماً ذكياً مباركاً ، فلمنا كان يوم السنابع سماه آدم شيث ، فأوحى الله إلى آدم إنما هذا الغلام هبة منتي لك ، فسمة هبة الله ، قال : فسماه هبة الله .

<sup>(</sup>۱) اكمال الدين ، ۱۲۲ ، فيه ، [ واحدا بعد واحد ] و فيه ، [ فالمقبل عليككالمقيم ممى ] و تقدم في كتاب النبوة ذكر الاوصياء باسامي اخر ، راجيع ج ۱۱ ، ۲۹۵ و ۲۲۲ .

قال: فلمنّا دنا أجل آدم أوحى الله إليه أن يا آدم إنّي متوفّيك و رافع روحك إليّ يوم كذا و كذا ، فأوص إلى خير ولدك و هو هبتي الّذي و هبته لك ، فأوص إليه ، و سلّم إليه ما علّمناك من الأسما، والاسم الأعظم ، فاجعل ذلك في تابوت، فانتي الحبّ أن لا يخلو أرضي (١) من عالم يعلم علمي ، ويقضي بحكمي ، أجعله حجّتي على خلقى .

قال: فجمع آدم إليه جهيع ولده من الر "جال والنساء، فقال لهم: ياولدي ان الله أوحى إلى "أنه رافع إليه روحي، وأمرني أن أوصي إلى خير ولدي، وإنه هبة الله، وإن "الله اختاره لي ولكم من بعدي، اسمعوا له و أطبعوا أمره، فانه وصيني و خليفتي عليكم، فقالوا جميعاً: نسمع له و نطبيع أمره ولا نخالفه، قال: فأمر بالنابوت (٢) فعمل ثم "جعل فيه علمه و الأسماء و الوصينة، ثم دفعه إلى هبة الله، و تقد م إليه في ذلك، و قال له: انظريا هبة الله إذا أنامت فاعسلني و كفيني وصل علي ، وأدخلني في حفرتي، فإذا مضى بعد وفاتي أربعون يوما فاخرج عظامي كلمها من حفرتي فاجعها جميعا ثم "أجعلها في التابوت و احتفظ به ولاتأمنن "عليه أحداً غيرك، فإذا حضرت وفاتك وأحسست (٣) بذلك من نفسك فالتمس خير ولدك، وألزمهم لك صحبة، وأفضلهم عندك قبل ذلك فأوص إليه بمثل ما أوصيت به إليك، ولا تدعن الا رض بغير عالم منا أهل البيت.

يا بني إن الله تبارك و تعالى أهبطني إلى الأرس وجملني خليفته فيها حجة له على خلقه ، فقد أوسيت إليك بأم الله ، و جعلتك حجة لله على خلقه في أرضه بعدي فلا تخرج من الدنيا حتى تدع لله حجة و وسياً و تسلم إليه التابوت وما فيه كما سلمته إليك ، و أعلمه أنه سيكون من ذر يتي رجل اسمه نوح يكون في نبو ته الطوفان و الغرق ، فمن ركب في فلكه نجا ، ومن تخلف عن فلكه غرق ، و

<sup>(</sup>١) في نسخة ، فائي لا احب أن يخلو ارضى .

<sup>(</sup>٢) التابوت ، الصندوق .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ، و خشيت .

أوص وصيبًك أن يحفظ بالتبابوت و بما فيه ، فا ذا حضرت وفاته أن يوصي إلى خير ولده و ألزمهم له ، و أفضلهم عنده ، و سلم إليه التبابوت و ما فيه ، و ليضع كل وصي وصيبته في التابوت و ليوص بذلك بعضهم إلى بعض ، فمن أدرك نبوة نوح فلير كب معه ، و ليحمل التبابوت و جميع ما فيه في فلكه ، ولا يتخلف عنه أحد .

و احذر يا هبة الله و أنتم يا ولدي الملعون قابيل و ولده ، فقد رأيتم ما فعل بأخيكم هابيل فاحذروه و ولده ولا تناكحوهم ولا تخالطوهم ، وكن أنت يا هبة الله و إخوتك (١) وأخواتك في أعلى الجبل و اعزله و ولده ، ودع الملعون قابيل و ولده في أسفل الجبل .

قال: فلمّا كان اليوم الّذي أخبر الله أنّه متوفيّه فيه تهيّأ آدم للموت و أذعن به ، قال: وهبط عليه ملك الموت فقال آدم: دعني يا ملك الموت حتى أتشهّ و ا'ثني على دبيّ بما صنع عندي من قبل أن تقبض روحي ، فقال آدم: أشهد أنلا إله إلّا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أنّي عبدالله وخليفته فيأرضه ، ابتدأني باحسانه و خلقني بيده ، لم يخلق خلقاً بيده سواي ، و نفخ في من روحه ، ثم أجمل صورتي ولم يخلق على خلقي أحداً قبلي ، ثم أسجدلي ملائكته ، و علمني الأسماء كلّها ولم يعلمها ملائكته ، ثم أسكنني جنته ، ولم يكن جعلها دارقرار، ولامنزل استيطان و إنّما خلقني ليسكنني الأرض للّذي أداد من التقدير و التدبير ، و قد و ذلك كلّه قبل أن يخلقني ، فمضيت في قدرته و قضائه و نافذ أمره ، ثم نهاني أن آكل من الشجرة فعصيته و أكلت منها فأقالني عشرتي ، وصفح ليعن جرمي ، فلمالحمد على جميع نعمه عندي حمداً يكمل به رضاه عنتي .

قال : فقبض ملك الموت روحه صلوات الله عليه .

فقال أبو جعفر عَلَيْكُم : إن جبر ئيل نزل بكفن آدم و بحلوطه و بالمسحاة معه قال : و نزل معجبر ئيل سبعون ألف ملك ليحضروا جنازة آدم ، قال : فغسله هبة

<sup>(</sup>١) في نسخة الكمباني ، و الحوانك .

الله و جبرئيل و كفينه و حنيطه (۱) ثم قال: يا هبة الله تقد مفصل على أبيك، و كبير عليه خمساً وعشرين تكبيرة، فوضع سرير آدم ثم قدم هبة الله وقام جبرئيل عن يمينه والملائكة خلفهما فصلى عليه وكبير عليه خمساً و عشرين تكبيرة، وانصرف جبرئيل و الملائكة فحفروا له بالمسحاة ثم أدخلوه في حفرته، ثم قال جبرئيل: يا هبة الله هكذا فافعلوا بموتاكم، والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته عليكم أهل البيت.

فقال أبوجعفر تخليم الله فقام هبة الله في ولد أبيه بطاعة الله و بما أوصاه أبوه فاعتزل ولد الملعون قابيل ، فلما حضرت وفاة هبة الله أوصى إلى ابنه (٢) قينان ، و سلم إليه التابوت و ما فيه و عظام آدم (٦) و قال له : إن أنت أدركت نبو ة نوح فا تنبعه ، و احمل التابوت معك في فلكه ، ولا تخلفن عنه ، فا ن في نبو ته يكون الطوفان و الغرق ، فمن ركب في فلكه نجا و من تخلف عنه غرق .

قال: فقام قينان بوصية هبة الله في إخوته و ولد أبيه بطاعة الله، قال: فلمسا حضرت قينان الوفاة أوصى إلى مهلائيل  $^{(3)}$  وسلّم إليه التّابوت و ما فيه و الوصيّة فقام مهلائيل بوصيّة قينان و سار بسيرته ، فلمّا حضرت مهلائيل الوفاة أوصى إلى ابنه برد  $^{(0)}$  فسلّم إليه التّابوت ، و جعيع ما فيه و الوصيّة ، فتقد م إليه في نبو "  $^{(1)}$  فلمّا حضرت وفاة برد  $^{(1)}$  أوصى به إلى ابنه  $^{(1)}$  اخذوخ ، و هو إدريس ، فسلّم إليه التّابوت و جميع ما فيه و الوصيّة ، برد  $^{(1)}$  فلمّا قرب أجله التّابوت و جميع ما فيه و الوصيّة ، فقام اخذوخ بوصيّة برد  $^{(1)}$  فلمّا قرب أجله أوحى الله إليه : انّي رافعك إلى السّماء ، و قابض روحك في السّماء ، فأوص إلى

<sup>(</sup>١) في المصدر ، و جبرئيل كفنه و حنطه .

<sup>(</sup>٢) الظاهران هاهناسقطاً أو اختصارا من النساخ أو الراوى ، لان الوصى بعد هبة الله ابنه انوش ، ثم قينان بن انوش .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : و عظام آدم و وصية آدم .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، إلى ابنه مهلائيل .

<sup>(</sup>٥و١٤و٨) في المصدر و قصص الانبياء ؛ يرد بالياء .

<sup>(</sup>٧) في المصدر ؛ أوسى إلى أبنه اختوخ .

إبنك حرقا سبل (١) فقام حرقا سيل بوصية اخنوخ ، فلما حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه نوح و سلم إليه التابوت وجميع ما فيه و الوصية ، قال : فلم يزل التابوت عند نوح حتى حمله معه في فلكه ، فلما حضرت نوحاً الوفاة أوصى إلى ابنه سام ، و سلم إليه التابوت ، و جميع ما فيه و الوصية .

قال حبيب السجستاني": ثم انقطع حديث أبي جعفر عَلَيْكُم عندها (٢).

٣ ـ شى : عن أبي حرة الثمالي" ، عن أبي جعفر تُلْبَيْلُم قال : لما أكل آدم من الشجرة الهبط إلى الأرض فولد له هابيل و المخته توأم ، ثم ولد قابيل والمخته توأم ، ثم إن آدم أم هابيل و قابيل أن يقر" با قرباناً ، و كان هابيل صاحب غنم و كان قابيل صاحب زرع ، فقر"ب قابيل كبشا من أفضل غنمه ، و قر"ب قابيل من زرعه مالم يكن ينقى كما أدخل بيته ، فتقبل قربان هابيل ، ولم يتقبل قربان قابيل ، و هو قول الله : « واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق" إذ قر" با قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر (٦) » و كان القربان يأكله (٤) النار ، فعمد قابيل إلى النار فبني لهابيتاً ، و هو أو ل من بني بيوت النار ، فقال : لأ عبدن هذه مجرى الدم في العروق فقال له : يا قابيل قد تقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربانك مجرى الدم في العروق فقال له : يا قابيل قد تقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربانك و إناك إن تركته يكون له عقب يفتخرون على عقبك ، يقولون : نحن أبناء الذي تقبل قربانه و أنتم أبناء الذي ترك قربانه ، فاقتله لكيلا يكون له عقب يفتخرون على عقبك ، فقتله ، فلما رجع قابيل إلى آدم قال له : ياقابيل أين هابيل ؟ فقال : عقبك ، فقتله ، فلما رجع قابيل إلى آدم قال له : ياقابيل أين هابيل ؟ فقال : المنابود (٥) حيث قر"بنا القربان ، فانطلق آدم فوجد هابيل قتيلا ، فقال آدم : لعنت المنارة و من عيث قر"بنا القربان ، فانطلق آدم فوجد هابيل قتيلا ، فقال آدم و عيث قر"بنا القربان ، فانطلق آدم فوجد هابيل قتيلا ، فقال آدم و عيث قر"بنا القربان ، فانطلق آدم فوجد هابيل قتيلا ، فقال آدم و عيث قر"بنا القربان ، فانطلق آدم فوجد هابيل قتيلا ، فقال آدم فوجد هابيل قتيلا ، فعن المنات المنات القربان ، فانقل المنات القربان ، فانقل المنات المنات القربان ، فانقل المنات القربان ، فانقل المنات القربان ، فانقل المنات المنات القربان ، فانقل المنات القربان القربان ، فانقل المنات المنات

 <sup>(</sup>١) في المصدر و قسم الانبياء : [خرقاسيل] أقول ، اوعزنا سابقاً في كتاب النبوة ان اليمقوبي والمسمودي قد صرحاً ان وصى اختوخ ابنه متوشلخ ، و وصى متوشلخ ابنه لمك وهو ازفخشد ، و وصى متوشلخ ابنه لمك وهو ازفخشد ، و وصيه ابنه نوح ، راجع ج ١١ : ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٢) تفسير العياشي ٢ : ٣٠٤ ـ ٣٠٩ .

۲۷ : تماثلة : ۲۷ .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: تأكله النار.

 <sup>(</sup>۵) في المصدر : فقال : اطلعه .

من أرض كما قبلت دم هابيل، فبكى آدم على هابيل أربعين ليلة، ثم إن آدم سأل ربه ولداً فولد له غلام فسماه هبة الله ، لأن الله وهبه له و أخته توأم ، فلما انقضت نبو ة آدم و استكملت أيامه أوحى الله إليه : أن يا آدم قد قضيت (١) نبو تك و استكملت أيامك ، فاجعل العلم الذي عندك و الايمان و الاسم الأكبر و ميراث العلم و آثار علم النبوة في العقب من ذريتك عند هبة الله ابنك ، فا نتي لم أقطع العلم و الايمان و الاسم الأعظم و آثار علم النبوة من العقب من ذريتك إلى يوم القيامة ، و لن أدع الأرض إلا و فيها عالم يعرف به ديني ، و يعرف به طاعتي ، و يكون نجاة لمن يولد فيما بينك و بين نوح .

و بشر آدم بنوح ، و قال : إن الله باعث نبياً اسمه نوح ، فا نه يدعو إلى الله ويكذ به قومه فيهلكهم الله بالطوفان ، فكان بين آدم و بين نوح عشرة آباء كلمم أنبياء ، وأوصى آدم إلى هبة الله أن " من أدر كه منكم فليؤمن به وليتبعه وليصد ق به ، فا ذه ينجو من الغرق ، ثم " إن آدم مرض المرضة التي مات فيها ، فأرسل هبة الله فقال له : إن لقيت جبر ثيل أو من لقيت من الملائكة فاقرأه مني السلام ، وقل له : يا جبر ثيل إن أبي يستهديك من ثمار الجنة (٢) فقال جبر ئيل : يا هبة الله إن أباك قد قبض عَلَيْ الله و ما نزلنا إلا للصلاة عليه فارجع ، فرجع فوجد آدم قد قبض ، فأراه جبر ثيل كيف يغسله ، فغسله حتى إذا بلغ الصلاة عليه ؛ قال هبة الله ! يا جبر ثيل تقد م فصل على آدم ، فقال له جبر ثيل : إن الله أمن أن نسجد لأ بيك آدم و هو في الجنة ، فلبس لنا أن نؤم شيئا (٢) من ولده ، فتقد م هبة الله فصلى على أبيه آدم و جبر ئيل خلفه ، و جنود الملائكة ، و كبر عليه ثلاثين تكبيرة فأم ، حبر ثيل ، فرفع من ذلك خمساً و عشرين تكبيرة ، و السنة اليوم فيناخمس تكبيرات ، وقد كان يكبر على أهل بدر تسعاً و سبعاً .

<sup>(</sup>١) في النسخة المخطوطة : قد قضت نبوتك .

<sup>(</sup>٢) في اكمال الدين ، فقعل ، فقال له جبرايل .

<sup>(</sup>٣) في الاكمال ، احدا من ولده .

ثم إن هبة الله لما دفن آدم صلّى الله عليه أتاه قابيل فقال : يا هبة الله إنه قدر أيت أبي آدم قد خصّك من العلم بمالم أخص به أنا ، وهو العلم الذي دعا به أخوك هابيل فتقبّل منه قربانه ، و إنه قتلته لكيلا يكون له عقب فيفتخرون على عقبي فيقولون : نحن أبناء الّذي تقبّل منه قربانه ، و أنتم أبنا ، الّذي ترك قربانه ، و فيقولون : نحن أبناء الّذي الخيص الخيص به أبوك شيئا ، قتلتك كما قتلت أخاك انه إن أظهرت من العلم الّذي اختصلك به أبوك شيئا ، قتلتك كما قتلت أخاك ها بيل ، فلبث هبة الله و العقب من بعده مستخفين بما عندهم من العلم و الايمان و الاسم الأكبر و ميراث النبو قو آثار علم النبو ق (١١) حتى بعث الله نوحاً و ظهرت وصيّة آدم ، فوجدوا نوحاً نبيئاً قد بشتر به أبوهم آدم فآمنوا به و اتبعوه و صد قوه وقد كان آدم أوصى إلى هبة الله أن يتعاهدهذه الوصيّة عند رأس كل سنة ، فيكون يوم عيدهم فيتعاهدون بعث نوح و زمانه الّذي يخرج فيه ، و كذلك في وصيّة (٢) كل نبي حتى بعث الله عن ال

قال هشام بن الحكم: قال أبوعبدالله عَلَيَّكُم : لمَّا أمر الله آدم أن يوصي إلى هبة الله أمره أن يسترذلك فجرت السنَّة فيذلك بالكتمان، فأوصى إليه وسترذلك (٤).

أقول: قد مضى الخبر بتمامه و طوله في باب جوامع (أعوال الأنبياء عَلَيْكُمْ من كتاب النبو"ة، و مضى خبر آخر طويل في اتسال الوصية في باب أحوال (٦) ملوك الأرض من ذلك الكتاب، فلم نعدهما حذراً من التسكراد و الاطناب.

<sup>(</sup>١) في المصدر: و أثار العلم و النبوة

 <sup>(</sup>۲) 
 ا وصية هبة الله في ولده ٠

<sup>(</sup>٣) في الاكمال؛ وكذلك جرى في وصيته.

۳۱۱ - ۳۰۹ ، ۱ ، ۳۱۱ - ۳۱۱ ،

 <sup>(</sup>۵) في ج ۱۱ ، ۴۳ ـ ۵۲ ، رواه المصنف هناك عن اكمال الدين و روضة الكافي .
 راجعه .

<sup>(</sup>۶) في ج ۱۴: ۵۱۵.

## ﴿ داب ﴾

🕸 ( ان الامامة لا تكون الا بالنص، و يجب على الامام ) 🕸 🕸 ( النص على من بعده ) 🕸

الآيات:

القصص و ۲۸ ، و ربِّك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله و تعالى عمثًا يشركون « ٦٨ » .

الزخرف ( ٤٣ ) : و قالوا لولا نز"ل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربُّك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدُّنيا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لينتّخذ بعضهم بعضاً سخريّاً ورحمة ربّك خيرتمّا يجمعون ٣٢٥.

تفسير : قوله تعالى : « و يختار » أي يختار من يشا. للنبو"ة والامامة ، فقد روى المفسِّرون أنَّه نزل في قولهم : « لولانز َّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم » و قیل : « ما » موصولة مفعول لیختار ، و الرّاجع إلیه محذوف ، و المعنی ويختار الّذي كان لهم فيه الخيرة ، أي الخير والصلاح ، وعلى الأوَّل الخيرة بمعنى التخيِّر ، كالطيرة بمعنى التطير ، وعلى التقديرين يدل على أن اختيار الامام الّذي له الر"ياسة في الد"ين والد"نيالايكون برأي الناس ، كما لايخفي على منصف « من القريتين » أي من إحدى القريتين : مكّة والطّائف « عظيم » بالجاه والمال ، كالوليد ابن المغيرة، وعروة بن مسعود النقفي".

« أهم يقسمون رحمة ربيُّك ، قال البيضاوي" : إنكار فيه تجهيل و تعجيب من تحكمهم ، والمراد بالرِّحة النبوَّة « نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدُّنيا » وهم عاجزون عن تدبيرها ، و هي خويصة أمرهم في دنياهم ، فمن أين لهم أن يدبـروا أمر النبو"ة الَّذي هي أعلى المراتب الأنسبة « ورفعنا بعضهم » أي وأوقعنا بينهم النفاوت في الرَّزق وغيره « ليتَّخذ بعضهم بعضاًسخريًّا » أي ليستعمل بعضهم بعضاً في حوائجهم

ليحصل بينهم تألّف وتضام ينتظم بذلك نظام العالم لالكمال في الموسع ، ولا النّقص في المقترّ، ثم إنّهم لا اعتراض لهم علينا في ذلك ولا تصرّف ، فكيف يكون فيما هوأعلى منه « ورحمة ربنّك » أي هذه النبو " و وما يتبعها « خير ممنا يجمعون » من حطام الدنيا والعظيم من رزق منها لامنه انتهى .

وأقول: الآيتان صريحتان فيأن الرزق والمراتب الد نيوية لما كانت بقسمته وتقديره سبحانه فالمراتب الا خروية والد رجات المعنوية كالنبوة وماهو تاليها في أن دفعة معنوية وخلافة دينية وهي الامامة أولى وأحرى بأن تكون بتعيينه تعالى ولا يكلما إلى العباد، وأيضا إذا قصرت عقول العباد عن قسمة الد رجات الدنيوية فهي أحرى بأن تكون قاصرة عن تعيين منزلة هي تشتمل على الراياسة الداينية والدانيوية معا، وهذا بين بحمدالله في الآيتين على وجه ليس فيه ارتياب ولا شك والله الموفة قلصة المصواب.

<sup>(</sup>١) التوبة ، ١١٥ ،

نفسأ وطيب بأنفسأصحابك، فا ن الأمر يجيء على غير ما يحذرون إن شاءالله (١).

٢ ـ ب : بالاسناد قال: قلت للر"ضا تَلْقِيْنُ : الامام إذا أوصى إلى الذي يكون من بعده بشيء ففو"ض إليه فيجعله حيث يشاء أو كيف هو ؟ قال : إنها يوصي بأمرالله عز" وجل"، فقال له : إنه قدحكى عن جد"ك قال : أترون أن هذا الأمر إلينا نجعله حيث نشاء ؟ لاوالله ما هو إلّا عهد (٢) من رسول الله عَلَيْنَ الله رجل فرجل مسمسى، فقال : فالذي قلت (٦) لك من هذا (٤).

يو: عبدًاد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان ، عنه عليه السلام مثله (٥).

٣ – ج: سعد بن عبدالله القملي قال: سألت القائم على المنهم، قال: مصلح أخبرني يامولاي عن العلّم التي تمنع القوم من اختيار إمام لأ نفسهم، قال: مصلح أومفسد؟ قلت: مصلح، قال: هل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لايعلم أحد مايخطر ببال غيره من صلاح أوفساد؟ قلت: بلى، قال: فهي العلّم، أيّدتها الله ببرهان يقبل ذلك عقلك؟ قلت: نعم، قال: أخبرني عن الرسل الذين اصطفاهم الله ، وأنزل عليهم الكتب، وأيدهم بالوحي والعصمة إذهم أعلام الأمم، و أهدى أن لوثبت الاختيار (٦)، ومنهم موسى وعيسى المنها المنافق و هما يظنان أنه مؤمن؟ علمهما إذا هما بالاختيار أن تقع خيرتهما على المنافق و هما يظنان أنه مؤمن؟ قلت: لا، قال: فهذا موسى كليم الله مع وفور عقله وكمال علمه و نزول الوحي عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربّه سبعين رجلاً ممّن لم يشك في عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربّه سبعين رجلاً ممّن لم يشك في عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربّه سبعين رجلاً ممّن لم يشك في

<sup>(</sup>١) قرب الاسناد ، ص ١٤٧ / ١٤٧ فيه ، قد رأيت ما ابتلينا به في ابيك .

<sup>(</sup>٢) في نسخة الكمباني ؛ انما هو عهد .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ، قلت له .

<sup>(</sup>٣) قرب الاسناد : ١٥٤ .

<sup>(</sup>۵) بسائر الدرجات: ۱۳۹ فيه: انما يقضى بامرالله .

<sup>(</sup>۶) في المصدر: فاهدى الى ثبت الاختيار.

إيمانهم و إخلاصهم، فوقعت خيرته على المنافقين، قال الله عز "وجل": «و اختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا (١) » الآية، فلمنّا وجدنا اختيار من قداصطفاءالله للنبوّة واقعاً على الأفسد دون الأصلح وهويظن أنّه الأصلح دون الأفسد علمنا أن لااختيار لمن لايعلم ما تخفي الصّدور، وما تكن "الضّمائر، وتنصر ف عنه السّرائر (٢) و أن لاخطر لاختيار المهاجرين والأنصار، بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد لمنها أرادوا أهل الصّلاح (٢).

عن الخطّاب، عن الحسن بن منيل ، عن سلمة بن الخطّاب، عن منيع بن الحجّاج، عن يونس، عن الصباح المزني"، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : عرج بالنبي عَلَيْكُم السماء مائة وعشرين مر"ة، مامن مر"ة إلاّوقد أوصى الله عز" وجل فيها إلى النبي بالولاية لعلي والأئمة من بعده عَلَيْكُم أكثر ثمّا أوصاه بالفرائض (٤).

ير : علي بن م بن سعيد ، عن حدان بن سليمان ، عن عبدالله بن م اليماني عن عبدالله بن م اليماني عن منه وه .

٥ ــ ب : علي ، عن أخيه موسى تُلَيَّكُم قال : كان يقول قبل أن يؤخذ بسنة إذا اجتمع عنده أهل بيته : ماوكد الله (٦) على العباد في شيء ماوكد عليهم بالاقرار بالامامة ، وماجحد العباد شيئا ماجحدوها (٢) .

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٥٥٠ .

<sup>(</sup>٢) في نسخة ، وتتصرف عنه السرائر .

<sup>(</sup>٣) الاحتجاج: ٢٥٩ و ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٣) الخَمال ٢ : ١٣٩ فيه ، اوصى الله عزوجل النبي ٠

<sup>(</sup>۵) بصائل الدرجات: ۲۳

<sup>(</sup>۶) في هامش النسخة المطبوعة وكد المقد: اوثقه والرحل، شد، والوكد بالضم: السمى والجهد ،كذا ذكره الفيروز آبادى في القاموس ، وحاصل ممنى الحديث ان الله تمالى ماعهد على المباد بشيء مثل عهده عليهم بالاقرار بالامامة ، وهم لم ينكروا شيئا مثل انكارها فالمضاف محذوف في قوله: ماوكد ، اى مثل ماوكد ،

<sup>(</sup>٧) قرب للاسناد ، ۱۲۳ ,

٣- ل: ابن موسى، عن حمزة بن القاسم العلوي"، عن جعفر بن على بن مالك عن على بن الحسين الحسين الزيات، عن على بن زياد، عن المفضل ، عن الصّادق عَلَيْكُم قال: قلت له: يابن رسول الله كيف صارت الامامة في ولد الحسين عَلَيْكُم دون الحسن (١) و هما جميعاً ولدا رسول الله عَيْنَالَ وسبطاه، وسيسدا شباب أهل الجنلة ؟ فقال عَلَيْكُم : إن موسى وهارون عَيْنَالُ كانا نبيسين مرسلين أخوين فجعل الله النبوة في صلب هارون دون صلب موسى ، ولم يكن لأحد أن يقول: لم فعل الله ذلك ؟ و إن "الامامة خلافة الله عز وجل ليس لا حد أن يقول: لم جعلها الله في صلب الحسين دون صلب الحسن لأن الله هو الحكيم في أفعاله، لا يسأل عمّا يفعل وهم يسألون ، الخبر (٢).

٧ - ك : أبي وابن الوليد معاً، عن سعد والحميري" معا عن ابن أبي الخطّاب عن ابن اسباط عن ابن بكير عن عمروبن الأشعث قال : سمعت أباعبدالله ﷺ يقول : أترون الأمر (٦) إلينا نضعه حيث نشاء ؟ كلا والله إنه لعهد معهود من رسول الله صلّى الله عليه وآله إلى رجل فرجل ، حتّى ينتهى إلى صاحبه (٤).

٨ ــ يو: أحمد بن على (٩) عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمروبن الاشعث قال : سمعت أباعبد، الله عَلَيْتُكُم يقول : أترون الموصي منّا يوصي إلى من يريد؟ لا والله ، و لكنّه عهد من رسول الله عَلَيْتُكُم رجل فرجل حمّى ينتهي الأمر إلى صاحبه (٦) .

يو: أحمدبن على ، عن ابن أبي عمير ، عن بكيروجيل عن عمروب الأشعث مثله (٧).

<sup>(1)</sup> في المصدر ، دون ولد الحسن

<sup>(</sup>٢) الخصال ١ ، ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٣) المراد بالامر الامامة .

<sup>(</sup>٣) إكمال الدين . ١٢٨ و ١٢٩.

<sup>(</sup>۵) في نسخة الكمباني ، [ احمد بن محمد عن ابيه عن ابن ابي عمير ] ولكن النسخة المخطوطة والمصدر خاليان عن الزائد .

<sup>(</sup>٤) بسائر الدرجات: ١٣٩ فيه: حتى ينتهى الى صاحبه.

<sup>(</sup>٧) بصائر الدرجات ، ١٣٩ .

ير: أحمد بن الحسن عن أبيه عن ابن بكير عن عمروبن الأشعث مثله (١).

٩ \_ ير: أحمد بن على ، عن عبد الله الحجّال ، عن داود بن يزيد ممّن ذكر. عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : أترون الا مر إلينا أن نضعه فيمن شئنا ؟ كلا ، و الله إنه عهد من رسول الله عَلَيْكُم إلى علي بن أبي طالب عَلَيْكُم رجل فرجل إلى أن ينتهى إلى صاحب هذا الأمر (٢) .

ا عن عن عن الأهوازي"، عن عمرو بن عثمان عن حسان عن حسان عن سدير، عن أحدهما الله الله قال: أترون الوصية إنها هو شيء عن سدير، عن أحدهما الله قال الله قال: إنها هو عهد من رسول الله قال الله قال

ير: إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن علي بن أبي حزة عن أبي حزة عن أبي عبدالله عبدالله عن أبي عبدالله عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عبدالله عن أبي عبدالله عبدالله عن أبي عبدالله عبدالله عن أبي عبدالله عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عبدالله عبدالله عن أبي عبدالله عبد

ا ١ ساير : أحمد بن على ، عن الأهوازي"، عن عمر بن أبان قال : ذكر أبوعبدالله عليه السلام الأوصياء ، وذكرت إسماعيل (٥) و قال : لاوالله ياأبا على ماذاك إلينا ماهو إلّا إلى الله ينزل واحد بعد واحد (٦) .

۱۷ ــ يو: عن بن الحسين، عن ابن أسباط، عن ابن بكير، عن عمرو بن الأشعث قال: سمعت أباعبد الله تُعَلِّقُ يقول: أترون هذا الأمر إلينا نضعه حيث شئنا؟ كلا و الله ، إنه عهد من رسول الله عليا الله عليا فرجل حتى ينتهي إلى صاحبه (٧).

<sup>(</sup>١٣٦) بصائر الدرجات ، ١٣٩٠

 <sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات : ١٣٩ فيه : يوصى بها الرجل منا الى من شاء ؟ انما هو عهد من
 رسول الله صلى الله عليه و آله الى رجل .

<sup>(</sup>۵) اى ذكرت اسماعيل ابنه هل هو من الاوصياء ، اوهل توسى اليه ؟

<sup>(</sup>٤) بصائر الدرجات ، ١٣٩ فيه ، واحداً بمد واحد .

<sup>(</sup>٧) بمائر الدرجات ، ١٣٩.

۱۳ \_ ير : أيتوب بننوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن عمرو (١) عن أبي عبدالله تطيل قال : كنّا عنده نحواً من عشرين إنساناً، فقال : لعلّكم ترون أن هذا الأمر إلى رجل منّا نضعه حيث نشاء ؟ كلا و الله إنّه لعهد من رسول الله صلّى الله عليه و آله ، يسمّى رجل فرجل حتى انتهى إلى صاحبه (٢).

عن البطائني"، عن الحكم، عن أبيه، عن البطائني"، عن أبي الحكم، عن أبيه، عن البطائني"، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله تخليّل قال: سألته وطلبت وقضيت إليه (٣) أن يجعل هذا الامر إلى إسماعيل، فأبي الله إلّا أن يجعله لا بي الحسن موسى تخليّل (٤).

الحسين بن جنبن عامر ، عن المعلّى بن جن ، عن علي بن جن ، عن المعلّى بن جن ، عن علي بن جن ، عن بكر بن صالح الر ازي ، عن جن بن سليمان المصري ، عن عثمان بن أسلم ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله علي قال : إن الامامة عهد من الله عز وجل معهود لرجل مسمّى ، ليس للامام أن يزويها عمّن يكون من بعده (٥) .

۱۹ ـ ير : على بن الحسين ، عن الحسن بن علي" ، عن علي" بن منصور ، عن كلثوم ، عن عبدالر" حان الخر" از ، عن أبي عبدالله تُلْكُلُكُ قال : كان لا سماعيل بن إبر اهيم ابن صغير يحبّه وكان هوى إسماعيل فيه ، فأبي الله ذلك ، فقال : يا إسماعيل هو فلان ، فلما قضى الله الموت على إسماعيل فجاء وصيّه (٢) و قال : يا بني" إذا حضر الموت فافعل كما فعلت ، فمن أجل ذلك ليس يموت إمام إلا أخبر م الله إلى من يوسي (٢).

<sup>(</sup>١) لعله عمرو بن الاشعث المتقدم ٠

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات ، ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) في نسخة : ونصبت اليه .

<sup>(</sup>٣) بمائر الدرجات ، ١٣٩.

<sup>(</sup>۵) بسائر الدرجات ، ۱۳۹ ، قوله ، يزويها ، اى ليس له أن يسرفها عمن يكون بعده

 <sup>(</sup>٦) في النسخة المخطوطة ، [ وجاء وصيه ] و في المصدر : [ وجاء وصيه فقال ] وفيه:
 عن أجل ذلك .

<sup>(</sup>٧) بصائرالدرجات ۱۳۰۱.

۱۷ \_ ير : السنّدي بن عبر ، عن صفوان ، عنابن مسكان ، عن حجر ، عن حران ، عن أبي عبدالله تَطْقِيْكُمُ قال : سمعته يقول : ما مات منّا عالم حتّى يعلمه الله إلى من يوصي (۱) .

يو: أَحْد بن عِن ، عن الأهوازي" ، عن فضالة ، عن عمرو بن أبان ، عن حران عن أبي عبدالله عليه (٢) .

يو: ﷺ، عن عمرو بن أبان، عن لل البرقي ، عن فضالة ، عن عمرو بن أبان، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ﷺ مثله (٣) .

الحسن الحسن الحسن ، عن جعفر بن بشيروا بن فضّال ، عن مثني الحنّاط عن الحسن الصيقل قال : قال أبو عبدالله عليّا الله عليه الله عليه الله عبدالله عبد الله عبدالله عبد الله عبد ال

۱۹ \_ ير : عن المعلى بن أبي عثمان ، عن المعلى بن أبي عثمان ، عن المعلى بن أبي عثمان ، عن المعلى بن خبيس ، عن أبي عبدالله علي قال : إن الامام يعرف الامام الذي من بعده فيوصى إليه (٥)

ح بير : على بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله تَطْقِلْهُمُ قال : لا يموت الامام حتّى يعلم من يكون بعده (٦) .

٢١ \_ يَو : على بن إسماعيل ، عن أحمد بن النّض الخزّ اذ ، عن الحسين بن أبي العلا ، عن أبي عبدالله تَعْلَيْكُمُ قال : الامام يعرف الامام الّذي يكون من بعده (٢). يو : عن أبي بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله تَعْلَيْكُمُ مثله (٨).

<sup>(</sup>١و٢) بصائر الدرجات: ١٣٠٠

<sup>(</sup>۵-۳) بسائر الدرجات ، ۱۴۰

<sup>(</sup>ع) بصائن الدرجات: ١٣٠ فيه ، يكون من بمده .

<sup>(</sup>٧\_٩) بصائر الدرجات ، ١۴٠٠

ير : على بن عيسى ، عن الأهوازي"، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبدالله عليه على الله عن أبي العلاء عن أبي عبدالله عليه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عن

٣٢ \_ قب : عربن سنان ، عن الصّادق عَلَيَكُمُ في قوله : « يخلق مايشا، ويختار» قال : اختار عِمراً و أهل بينه .

على بن الجعد ، عن شعبة ، عن حيّاد بن مسلمة ، عن أنس قال النبي عَيْنَا الله عن الله خلق آدم من طبي كيف يشاء (٢) .

ثم قال: «ويختار» إن الله اختارني و أهل بيني على جميع الخلق (٦) فانتجبنا، فجعلني الرسول، وجعل علي بن أبي طالب تطبيخ الوصي، ثم قال: «ما كان لهم الخيرة» يعني ما جعلت للعباد أن يختاروا، ولكنتي أختار من أشاء فأنا و أهل بيتي صفوة الله وخيرته من خلقه، ثم قال: «سبحان الله» يعني تنزيها لله «عما يشركون» به كفار مكة، ثم قال: «وربك» يا على «يعلم ما تكن صدورهم» من بغض المنافقين لك ولأهل بيتك «و ما يعلنون» بألسنتهم من الحب لك ولأهل بينك «و ما يعلنون» بألسنتهم من الحب لك ولأهل بينك .

یف: روی مجل بن مؤمن فی کتابه فی تفسیر قوله تعالی: « وربتك یخلق مایشا، و یختار ما کان لهم الخیرة » قال: سألت رسول الله ﷺ « و ربتك یخلق ما یشا. » قال: إن الله عز وجل خلق آدم. وذكر مثله (۵).

٢٣ - قد: ابن جريرالط بري لله كان النبي عَلَيْكُ يعرض نفسه على القبائل جاء إلى بني كلاب فقال : نبايعك على أن يكون لنا الأمم بعدك ، فقال : الأممالله فإن شاءكان فيكم ، وكان فيغير كم (٢) ، فمضوا ولم يبايعوه وقالوا : لانضرب لحربك

<sup>(</sup>١) يصائم الدرجات : ١٢٠ • (٢) في نسخه : شاء .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: عن جميع الخلق.

<sup>(</sup>۲) مناقب آل ابیطالب ۱: ۲۲۰ والایة فی القصص : ۸۸ و ۸۹ . تمامها : سبحانه و تعالمی عما یشرکون .

<sup>(</sup>۵) الطرائف: ۲۴.

<sup>(</sup>٦) في المصدر . كان فيكم أو في غيركم .

بأسيافنا ثم تحكم علينا غيرنا .

الماوردى : في أعلام النبو"ة إنه قال عامر بن الطفيل للنبي" و قد أراد به غيلة : ياجل مالي إن أسلمت ؟ فقال: لك ما للاسلام ، وعليك ما على الاسلام ، فقال: ألا تجعلني الوالي من بعدك ؟ قال : ليس لك ذلك ولا لقومك ، ولكن لك أعنه الخيل تغزو في سبيل الله . القصة (١) .

٢٤ - قب: أبوذر عن النبي عَلَيْكُ من استعمل غلاماً في عصابة فيها من هو أرضى لله منه فقد خان الله .

وقال أبوالحسن الر قالابن رامين الفقيه: لمر النبي على المدينة المدينة

<sup>(</sup>١) مناقب آل ابيطالب ١ ، ٢٢١ .

 <sup>(</sup>۲) مناقب آل ابرطالب ۱ : ۲۲۱ و ۲۲۲ قوله : فقطمه ای قطع عذره وألزمه ،

 <sup>(</sup>٣) في المصدر وفي النسخة المخطوطة : [عمرين الاشعت] و فيه تصحيف و صحيحه ا عمرو] كما تقدم .

<sup>(</sup>٣) غيبة النعماني : ٣٣ فيه : حتى تنتهى الى صاحبها

#### ۴ ﴿باب﴾

# على ( وجوب معرفة الامام ، و انه لايعذر الناس بترك الولاية ) على ( وانمن مات لايعرف امامه أوشك فيه مات ميتة جاهلية وكفرو نفاق ) على

ا ـ سن: أبي ، عن النّضر ، عن يحيى الحلبي" ، عن بشير الدّهان قال:قال أبوعبدالله تَعْلَيْكُمُ : قال رسول الله تَعْلَيْكُمُ : د من مات و هو لا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة » فعليكم بالطّاعة ، قد رأيتم أصحاب علي "، و أنتم تأتمون بمن لا يعذر النّاس بجهالة (١)، لنا كرائم القرآن ، ونحن أقوام افترضالله طاعتنا، ولنا الأنفال ولنا صفو المال (٢) .

بيان: قوله: قدرأيتم أصحاب علي"، أي طاعتهم له (")، فالمراد خواصتهم أو رجوعهم عنه و كفرهم بعدم طاعتهم له كالخوارج، قوله: «لذا كرايم القرآن» أي نزلت فينا الآيات الكريمة و نفائسها، وهي ما تدل" على فضل و مدح، والمراد بميتة الجاهلية الموت على الحالة التي كانت عليها أهل الجاهلية من الكفر والجهل بأصول الدين وفروعه.

٢ ــ سن : ابن فضّال ، عن حمّادبن عثمان ، عن أبي اليسع عيسى بن السّري قال : قال أبوعبدالله صلّح الله الأرض لاتصلح إلّا بالامام ، ومن مات لايعرف إمامه مات ميتة جاهليّة وأحوج ما يكون أحد كم إلى معرفته إذا بلغت نفسه هذه ، وأهوى بيده إلى صدره يقول : لقد كنت على أمر حسن (٤) .

٣ - سن : أبي ، عن النَّسْر ، عن يحيى الحلبيُّ ، عن الحسين بن أبي العلا

<sup>(</sup>١) السحيح كما في المصدر : بجهالته .

<sup>(</sup>٢) محاسن البرقي ١٥٣ و ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) اوالمعنى انهم كانوا بسراء في دينهم ، يدرون بمن يأتموا .

۱۵۴ ، محاسن البرقي ، ۱۵۴ .

قال: سألت أباعبدالله عَلَيَّكُم عن قول رسول الله عَلَيْكُم : « من مات ليس له إمام مات ميتة جاهليَّة » فقال: نعم ، لو أن النيّاس تبعوا علي بن الحسين عَلَيَكُم و تركوا عبدالملك بن مروان اهتدوا ، فقلنا: من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهليَّة ميتة كفر ؟ فقال: لاميتة ضلال (١).

بيان: لعلّه عَلَيّكُ إنهانفى الكفر لأن السّائل توهيم أنه يجري عليه أحكام الكفر في الد نيا، فنفى ذلك، وأثبت له الضّلال عن الحق في الد نيا، وعن الجنّة في الآخرة، فلا يدخل الجنّة أبداً، فلا ينافي الأخبار الآتية الّني أثبتوا فيها لهم الكفر، فإن المراد بها أنهم في حكم الكفّار في الآخرة، ويحتمل أن يكون نفي الكفر لشمول من لا يعرف من المستضعفين، لأن فيهم احتمال النجاة من العذاب فسائر الأخبار محمولة على من سواهم و سيأتي القول في ذلك في كتاب الايمان والكفر انشاء الله تعالى.

عليه السلام يقول : قال أبي : من مات ليس له إمام مات ميتة جاهلية (Y) .

٥ -- سن: على بن على "، عن على " بن النّعمان النخعي "، عن الحارث بن المغيرة النّد ضري قال: سمعت عثمان بن المغيرة يقول: حد "ثني الصّادق عن علي عليهما السّلام قال: قال رسول الله عَيْنَالله : « من مات بغير إمام جاعة مات ميتة جاهلية » قال الحارث بن المغيرة (٣) : فلقيت جعفر بن على عَلَيْمَالاً ، فقال : نعم قلنا (٤) : فمات ميتة جاهلية ؟ قال : ميتة كفر و ضلال ونفاق (٥) .

حسن: أبي ، عن علي بن النعمان ، عن جدبن مروان ، عن الفضيل قال: سمعت أباجعفر تلقيل على يقول: من مات وليس له إمام فموته ميتة جاهلية ، ولا يعذر الناس حتى يعرفوا إمامهم . ومن مات وهو عارف لإ مامه لايض " م تقد م هذا الأمراد المناس حتى المناس على المناس المناس المناس على المناس المناس على المناس المن

<sup>(</sup> ۱ و ۲ ) محاسن البرقي ، ۱۵۴

<sup>(</sup>٣) اى لعثمان بن المغيرة .

<sup>(</sup>٣) القائل عثمان بن المغيرة ، اى قلنا للسادق عليه السلام ·

<sup>(</sup>۵) محاسن البرقي : ۱۵۵

أو تأخّره ، و من مات عارفاً لإ مامه كان كمن هو مع القائم في فسطاطه (١) .

٧ ـ ك : ابن المتوكّل ، عن الحميري" ، عن الحسن بن طريف (٢) ، عن الح بن أبي حمّاد ، عن عين بن إسماعيل ، عن أبي الحسن الر"ضا عَلَيْكُ قال : من مات وليس له إمام مات ميتة جاهليّة ، فقلت له كل من مات وليس له إمام مات ميتة جاهليّة ، والواقف كافر ، والنّاصب مشرك (٢) .

٨ ــ نى: أحمد بن على بن هوذة ، عن النهاوندي ، عن عبدالله بن حماد ، عن يحيى بن عبدالله ، عن أبي عبدالله تَعْمَلُكُمُ أنّه قال : يا يحيى من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية (٤) .

٩ ـ نى: ابن عقدة ، عن علي بن الحسين ، عن العباس بن عامر ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن معاوية بنوهب قال : سمعت أباعبدالله كَالْمَانُكُمُ يقول : قال رسول الله صلّى الله عليه و آله وسلّم : من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية (٥) .

الكليني ، عن ابن أبي نصر عن أحدبن على ، عن ابن أبي نصر عن أبي نصر عن أبي نصر عن أبي نصر عن أبي الحسن علي الله عن أبي الحسن عن أبي الحسن علي الله عن أبي الحسن علي الله عن أبي الحسن الله عن أبي المام من أبي الله عن أبي الله عن الله

الكليني ، عن على بريحيى ، عن على بن الحسين ، عن على بن سان عن على بن سان عن على بن سان عن بعض رجاله عن أبي عبدالله علي قال : من أشرك مع إمام إمام من عندالله من لله كان مشركا (٢).

<sup>(</sup>١) محاسن البرقي : ١٥٥ و ٥٥٦ .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الكتاب ومصدره ، وفيه تصحيف ، والصحيح : الحسن,بنظريف بالمعجمة ·

<sup>(</sup>٣) أكمال الدين ، ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٤) غيبة النعماني : ٤٢

<sup>(</sup>۵) < ، ۴۳ في نسخة منه ، من مات ولم يعرف امام زمانه مات .

<sup>(</sup>۶) < ۱۳۰ و الاية في سورة القصص ، ۵۰.

<sup>(</sup>٧) < ١٣٠ و ٤٣ فيه ، هن ليس بامامته من الله .

المحميري"، عن الحسين بن أيتوب، عن أحد بن على بن رياح، عن أحد بن على الحميري"، عن الحسين بن أيتوب، عن عبد الكريم بن الخنعمي" (١) عنابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله المسيد الأبي عبدالله المسيد ويحلل عبدالله المسيد ويحر"م حرامكم، ويزعم أن الأمر فيكم لم يخرج منكم إلى غير كم إلا أنه يقول: إنهم قد اختلفوا فيما بينهم وهم الائمة القادة، وإذا اجتمعوا على رجل فقالوا: هذا، قلمنا: هذا، فقال المسيد إن مات على هذا فقدمات ميتة جاهلية (١).

١٣ – نى : عبد الواحد بن عبدالله ، عن على بن جعفر القرشي ، عن أبي جعفر الهمداني (٢) عن على بن سنان ، عن سماعة بن مهران قال : قلت لأ بي عبدالله على المهمداني توالى علم الله من عدو ، و يقول : كل شيء يقول ، إلا أنه يقول : قد اختلفوا فيما بينهم (٤) وهم الائمة القادة ، فلست أدري أيهم الاهام ، و إذا اجتمعوا على رجل أخذت بقوله ، وقد عرفت أن الا مر فيهم ، قال : إن مات هذا على ذلك مات ميتة جاهلية ، ثم قال : للقرآن تأويل يجري كما يجري الليل و النهار، وكما تجري الشمس و القمر ، فاذا جاء تأويل شي، منه وقع ، فمنه ماقد جا، ، ومنه ما يجيء (٥).

بيان : قوله عَلَيَّكُمُ : للقرآن تأويل ، لعل "المعنى أن ما نعلمه من بطون القرآن و تأويلاته لابد" من وقوع كل منهافي وقته ، فمن ذلك اجتماع الناس على إمام واحد في زمان القائم و ليس هذا أوانه ، أو أنه دل "القرآن على عدم خلو" الزمان من الامام ، و لابد من وقوع ذلك ، فمنهم من مضى ، و منهم من يأتي .

<sup>(</sup>١) في النسخة المخطوطة ، [ عبد الكريم الخثمي ] و في المصدر : عبد الكريم بن عمرو الخثمي .

<sup>(</sup>۲) غيبة النعمائي ، ٦٥ و ۶۶ .

<sup>(</sup>٣) في نسخة من المصدر ؛ قال ، حدثنا ابو جملي الهمدائي قال ، حدثني موسى بن سمدان عن عمار بن مروان .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر و النسخة المخطوطة ، قد اختلفوا بينهم .

<sup>(</sup>۵) غيبة النعماني ، ٦٦ في نسخة منه : ومنهمالم يجيء .

المن عدو من المن عقدة ، عن يحيى بن ذكريا ، عن علي بن سيف ، عن أبيه عن حران قال : و صفت لأ بيعبد الله عليه رجلا يتوالى أمير المؤمنين عَلَيْنَا في و يتبر أمن عدو من عدو من عدو من عدو من عدو من الله علي وجه واحد أخذنا الأثمة القادة ، و لست أدري أيهم الامام ، و إذا اجتمعوا على وجه واحد أخذنا بقوله ، وقد عرفت أن الأمر فيهم رحهم الله جميعاً ، فقال : إن مات هذا مات ميتة جاهلية (۱).

و عن علي بن سيف ، عن أخيه الحسين ، عن معاذبن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله (٢) .

الأعور ، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قلت لا بي جعفر تأليض الله بن أبي حفصة الأعور ، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قلت لا بي جعفر تأليض : إن سالم بن أبي حفصة يقول : ما بلغك أنه من مات و ليس له إمام كانت ميتنه مينة جاهلية ؟ فأقول: بلى فيقول : من إمامك ؟ فأقول: أئمستي آل على عليه وعليهم السلام فيقول : والله ما أسمعك عرفت إماماً ، قال أبو جعفر تأليض : ويح سالم ، و ما يدري سالم ما منزلة الإمام منزلة الامام يا زياد (٣) أفضل و أعظم ممنا يذهب إليه سالم و الناس أجمعون (٤) .

الفضيل ، عن على "، عن على "، عن على الفضيل ، عن على "، عن على "، عن على الفضيل ، عن أبي حزة قال : قال أبو جعفر علي الالله الله يوم القيامة أحداً يقول : يا رب لم أعلم أن ولد فاطمة هم الولاة على الناس كافة ، و في شيعة ولد فاطمة أنزل الله هذه الآية خاصة : « يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله الآية (٦) .

<sup>(</sup>۱و۲) غيبة النعماني : ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) زياد بن عيسى ، أو ابن أبي رجاء هو أبوعبيدة الحداء .

<sup>(</sup>٣) رجال الكشى: ١٥٣ و١٥٣ .

<sup>(</sup>۵) في المصدر: جعفر بن أحمد.

<sup>(</sup>٦) تفسير القمي : ٥٧٩ و الآية في سورة الزمر ؛ ٥٣ .

مع : أبي ، عن على العطّار ، عن الحسين بن إسحاق التاجر، عن ابن مهزيار عن الحسن بن سعيد (1) عن على بن الغضيل مثله (7) .

البرنطي ، عن البرنطي ، عن البرنطي ، عن الرسط الم قال : قال أبوجعفر عليه السلام : من سر ه أن لايكون بينه وبين الله حجاب حتى ينظر إلى الله وينظر الله إليه فليتوال آل على و يتبر أمن عدو هم ، و يأتم بالامام منهم ، فا نته إذا كان كذلك نظر الله إليه ، و نظر إلى الله (٢) .

بيان : المراد بالنَّـظر إلى الله النَّـظر إلى رحمته و كرامته أو إلى أوليائه ، أو غاية معرفته بحسب وسع المرء و قابليّـته (٤) .

١٩ ــ ما : أبو عمرو ، عن ابن عقدة ، عن الحسن بن علي " بن بزيع عن قاسم ابن الضحاك ، عن مشير بن (٦) حوشب أخي العوام ، عن أبي سعيد الهمداني "، عن أبي جعفر عَلَيَكُم و إلّا من تاب و آمن و عمل صالحاً » قال : والله لو أنه تاب و آمن و عمل صالحاً و لم يهتد إلى ولايتنا و مود "تنا (٧) و معرفة فضلنا ما أغنى عنه ذلك شئاً (٨) .

بيان : أقول : قد ذكر شبيه ما ذكرهنا في مواضع من القرآن : أو لها في

<sup>(</sup>١) في نسخة من المصدر ، الحسين بن سعيد .

<sup>(</sup>٢) معاني الاخبار : ٣٧ راجعه .

<sup>(</sup>٣) قرب الاسناد ، ١٥٣ .

 <sup>(</sup>٣) أو كناية عن تقرب المبد إلى الله تمالى .

<sup>(</sup>۵) عيون الاخبار : ٢١٩ .

<sup>(</sup>٦) في المصدر و النسخة المخطوطة : منير بن حوشب .

<sup>(</sup>٧) في نسخه ، ولايتنا و محبتنا .

<sup>(</sup>٨) امالي ابن الشيخ: ١٩٢٠

سورة مريم هكذا : « إلّا من تاب و آمن و عمل صالحاً فا ولئك يدخلون الجنّة (١)» و ثانيها : في سورة طه هكذا : « و إنّي لغفّار لمن تاب و آمن و عمل صالحاً ثمّ اهتدى (٢) » و ثالثها في الفرقان هكذا : « إلّا من تاب و آمن و عمل صالحاً فا ولئك يبدّل الله سيّئاً تهم حسنات (٣) » .

و رابعها في القصص هكذا: « فأمّا من تاب و آمن و عمل صالحاً فعسى أن يكون من المفلحين (٤) » ولا يناسب ماهنا إلّا الا ولى والثانية ، لكن يخدش الأولى أنّه ليس فيه ذكر الاهتداء (٩) و الثانية أنّه لاتوافق بين صدريهما ، و الظّاهرأنّه كان [لمنتاب] فصحتفه الرّواة أوالنسّاخ ، ويحتمل أن يكون عَلَيْكُمُ ذكر الأولى إشارة إلى أنّ الاهتداء مطوي فيها أيضاً .

ابن الوليد ، عن السفّار ، عن البرقي " ، عن علي " ، عن علي " ، عن على " ، عن على " ، عن على البرقي " ، عن البرقي " ، عن أبان بن أبي عيّاش عن البرأ أبي عيّا الهاشمي " ، عن أمير المؤمنين عَلَيْكُم قال : قلت له : ما أدنى ما يكون عن سليم بن قيس الهلالي " ، عن أمير المؤمنين عَلَيْكُم قال : قلت له : ما أدنى ما يكون به الر "جل ضالاً ؟ قال : أن لا يعرف من أمر الله بطاعته ، و فرض ولايته ، و جعله به الر "جل ضالاً ؟ قال : أن لا يعرف من أمر الله بطاعته ،

<sup>(</sup>١) مريم ١ ٠٠٠

<sup>· 17 1 4 (7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) الفرقان : ٢٠

<sup>(</sup>٣) القدم : ٤٧ .

<sup>(</sup>۵) لا يحتاج إلى ذكر الاهتداء ، لان الظاهران الامام عليه السلام اراد ان الاية مقيدة بذلك ، فمن آمن و عمل صالحا ولم يهتد إلى ولايتهم لم ينفعه ذلك .

<sup>(</sup>٤) علل الشرائع: ١١.

<sup>(</sup>V) في المصدر ، عن محمد بن مسلم .

حجة في أرضه ، و شاهده على خلقه ، قلت : فمنهم يا أميرالمؤمنين ؟ فقال : الّذين قرنهم الله بنفسه و نبيته ، فقال : « يا أيّها الّذين آمنوا أطبعوا الله و أطبعوا الرسول و أولي الأمر منكم » قال : فقبـ لمت رأسه و قلت : أوضحت لي ، و فر جت عني و أذهبت كل شك كان في قلبي (١) .

٢٧ - ع: أبي ، عن أجمد بن إدريس ، عن الحسين بن عبيدالله ، عن ابن أبي عثمان ، عن عبدالله عبيدالله ، عن سلمة بن عطا ، عن أبي عبدالله على أصحابه فقال : أيها الناس إن الله عز وجل خرج الحسين بن علي المنها على أصحابه فقال : أيها الناس إن الله عز وجل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه ، فإذا عرفوه عبدوه ، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه ، فقال له رجل : ما بن رسول الله بأبي أنت واثمي فما معرفة الله ؟ قال : معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته .

قال الصدوق رحمة الله عليه: يعني بذلك أن يعلم أهل كل زمان (٢) زمان أن الله هو الذي لا يخليهم في كل زمان من إمام معصوم، فمن عبدرباً لم يقم لهم الحجدة فا ندما عبد غير الله عز وجل (٣).

بيان: لعلّه ﷺ إنها فسسّر معرفة الله بمعرفة الأمام لبيان أن معرفة الله لا يحصل إلّا منجهة الامام، أو لاشتراط الانتفاع بمعرفته تعالى بمعرفته ﷺ، ولما ذكره الصدوق رحمه الله أيضاً وجه.

٢٣ - فس: أحمد بن إدريس، عن أحمد بن على، عن ابن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب قال: قال لي أبوعبدالله ﷺ: يا أبان إن الله لايطلب من المشركين (٤) زكاة أموالهم وهم يشركون به حيث يقول: « و ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون (٥) ، قلت له: كيف ذاك جعلت

<sup>(</sup>١) معانى الاخبار : ١١٣ والاية في سورة المنساء: ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، أن يعلم أهل كل زمان أن أله ·

<sup>(</sup>٣) علل الشرايع : ١٣٠

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، يا ابان اترى ان الله طلب من المشركين .

<sup>(</sup>۵) فصلت ، ٦ و ٧ .

فداك؟ فستره لي ، فقال : ويل للمشركين الّذين أشركوا بالأمام الأول ، و هم بالأثيمة الآخرين كافرون ، يا أبان إنها دعالله العباد إلى الايمان به ، فا ذا آمنوا بالله و برسوله افترض عليهم الفرائض (١) .

بيان: فسر علي المشرك بمن أشرك مع الامام الحق إماماً آخر، والآخرة بالأثمة الآخرة ، و هذا بطن من بطون الآية ، و يدل الخبر على أن المشركين بالله غيرمكلفين بالفروع ، والمخالفين مكلفون بها ، وهو خلاف المشهور بين الامامية و يمكن حمله على أن المرادأن تكليف الذين لا يعرفون الله ورسوله بالا يمان بهما أهم و آكد من دعوتهم إلى الفروع ، لا أنهم غير مكلفين بها ، و هذا القدر كاف لتأييد كون المراد بالمشرك المعنى الذي ذكره تماي .

٢٤ ـ ن : فيما كتب الرّضا عَلَيَّكُ للمأمون من شرائع الدّين : من مات لايعرف أئميّته مات ميتة جاهليّـة (٢) .

<sup>(</sup>١) تفسير القمى ، ٥٨٩ .

<sup>(</sup>۲) عيون الاخبار : ۲۶۵ . فيه : و أن الارض لا تنخلو من حجة الله تمالى على خلقه في كل عصر و أوان ، و أنهم المروة الوثقى ﴿ إلى أن قالى ﴾ ومن مات و لم يمرفهم ماتميتة جاهلية .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : اخذ ربنا ميثاقهم فوضع .

<sup>(</sup>٣) ثواب الاعمال : ٧ و ٨ .

١٦٠ - ثو: أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن عبد العظيم الحسني ، عن عبد البرقي ابن عمر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عيسى بن السبري قال : قلت لا بي عبد الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ : « من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية ، قال أبوعبد الله عليه السبية ، أحوج ما يكون إلى معرفته إذا بلغ نفسه هذه ، وأشار بيده إلى صدره فقال : لقد كنت على أمر حسن (١) .

سن: عبدالعظيم الحسني" مثله (٢).

بيان: « أحوج » مبتدا، مضاف إلى « ما » و هي مصدرية ، و « يكون » تامة و نسبة الحاجة إلى المصدر مجاز و المقصود نسبتها إلى فاعل المصدر (٢) باعتبار بعض أحوال وجوده و « إلى معرفته » متعلق بأحوج ، و « إذا » ظرف ، وهو خبرأحوج .

الم حرد الله عن رجل ، عن البرقي ، عن ابن مهران ، عن رجل ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبدالله علي المغرا ، عن أبي عبدالله علي المغرا ، عن أبي عبدالله علي قال : منا الامام المفروض طاعته ، من جحده مات يهودينا أو نصرانينا ، والله ما ترك الله الأرضمنذ قبض الله عز وجل آدم إلا و فيها إمام يهتدى به إلى الله ، حجة على العباد ، و من تركه هلك (٥) و من لزمه نجا حقاً على الله (٢) .

سن : ابن مهر ان مثله <sup>(۲)</sup> .

٢٨ ــ يو: ابن يزيد، عن ابن أبي مير، عن منصور، عن فضيل الأعور، عن أبي عبيدة الحذ"اء قال: كنتا زمان أبي جعفر عَلَيْكُم حين قبض نترد دكالغنم لاراعي

 <sup>(</sup>١) ثواب الاعمال ١٩٨١.

<sup>(</sup>٢) محاسن المبرقي ، ٩ ٢ فيه ، احوج ما يكون العبد .

<sup>(</sup>٣) لا يحتاج إلى ذلك بعد ما عرفت من نسخة المحاسن .

 <sup>(</sup>۴) في ثواب الاعمال و المحاسن : عن ذريح .

<sup>(</sup>۵) < < ، من ترکه هلك .

<sup>(</sup>٦) ثواب الاعمال : ١٩٨٠

<sup>(</sup>٧) محاسن البرقي ١ ٩٢٠

لها، فلقينا سالم بن أبي حفصة فقال: يابا عبيدة من إمامك؟ قلت: أئم تني آل على صلّى الله عليه و آله، فقال: هلكت و أهلكت، أما سمعت أنا و أنت معي أبا جعفر عليه الله عليه الله عليه و هو يقول: من سات و ليس عليه إمام مات ميتة جاهلية؟ قلت: بلى لعمري فرزقني الله المعرفة، قال: فقلت لأبي عبدالله عليا في إن سالم بن أبي حفصة قال لي: كذا و كذا، فقال لي: يابا عبيدة (۱) إنه لم يمت منا ميت حتى يخلف من بعده من يعمل مثل عمله (۲) و يسير بمثل سيرته، ويدعو إلى مثل الذي دعا إليه يا أبا عبيدة إنه لم يمنع (۱) ما أعطى داود أن أعطى سليمان، قال: ثم قال: يابا عبيدة إنه إذا قام قائم آل على حكم بحكم داود وسليمان لا يسأل الناس بينة (٤).

١٩٠ - سن: على بن علي بن محبوب، عن العلا، عن على بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر تناليل إمام عادل من الله أبا جعفر تناليل الله يقول: إن من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه بلا إمام عادل من الله فا إن سعيه غير مقبول، و هو ضال متحير، و مثله كمثل شاة (٥) ضلّت عن راعيها و قطيعها فتاهت ذاهبة و جائية يومها، فلمنّا أن جنّها اللّيل (١) بصرت بقطيع غنم مع راعيها فجاءت إليها، فباتت معها في ربضها، فلمنّا أن ساق الراّاعي قطيعه أنكرت راعيها و قطيعها، فبصرت بسرح قطيع غنم راعيها و قطيعها، فبصرت بسرح قطيع غنم راعيها و قطيعها، فبحمت متحيرة تطلب راعيها و قطيعها، فبصرت بسرح قطيع غنم راعيها و قطيعها، فبصرت بسرح قطيع أخر فعمدت نحوها و حنّت إليها، فصاح بها الرّاعي: الحقي بقطيعك، فإنّك

<sup>(</sup>۱) فى المصدر: بلى لعمرى لقد كان ذلك، ثم بعد ذلك بثلاث او نحوها دخلما على ابى عبدالله عليه عليه السلام فرزق الله لنا المعرفة فدخلت عليه فقلت له، لقيت سالما فقال لى ، كذاوكذا و قلت له ، كذى و كذى ، فقال ابوعبدالله عليه السلام ، ياويل لسالم ياويل اسالم . ثلاث مرات اما يدرى سالم ما منزلة الامام ، الامام اعظم مما ينه سالم و الناس اجمعين ، ياعبيدة

<sup>(</sup>٢) في المصدر : من يعمل بمثل عمله .

 <sup>(</sup>٣)
 الم يمنع الله .

 <sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات : ١٥٠ فيه بعد قوله ، ما اعطى ؛ ثم قال ، هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب ، قال ، قلت ، ما عطاء الله جعلت فداك ؟ قال ، نعم يا يا عبيدة انه ، اه .

<sup>(</sup>۵) في المصدر : كمثل شاة لاراعي لها ضلت .

<sup>(</sup>٦) في النبيبة ؛ فلما جنها الليل .

تائهة متحيسة ، قد ضللت عن راعيك و قطيعك ، فهجمت ذعرة متحيسة لاراعي لها يرشدها إلى مرعاها ، أو يردها ، فبينا هي كذلك إذا اغتنم الذئب ضيعتها فأكلها و هكذا يا غل بن مسلم من أصبح من هذه الامّة لا إمام له من الله عادل أصبح تائها متحيسًا إن مات على حاله تلك مات مينة كفر و نفاق ، و اعلم يا على إن أئمة الحق و أتباعهم على دين الله إلى آخره (١) .

• تعد بن الحسين بن عبدالله و على بن الفضيل بن إبراهيم (٢) و سعدان بن إسحاق و أحمد بن الحسين بن عبدالله و على بن أحمد بن الحسن القطواني جميعاً ، عن ابن عبوب (٢) مثله ، و فيه : اعلم يا على إن أئمة الحق و أتباعهم هم الذين على دين الله ، و إن أئمة الجور لمعزولون عن دين الله و الحق فقد ضلوا و أضلوا فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الرسيح في يوم عاصف لا يقدرون عما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد (٤).

نى : على بن أحمد ، عن عبدالله بن موسى ، عن على بن أحمد القلانسي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أحمد بن على ، عن ابن بكير و جميل معا ، عن على بن مسلم مثله (٥) .

بيان : في الكافي بعدقوله : متحيّر : « والله شانىء لأعماله (٢) الشنأة : البغض و القطيع : طائفة من البقروالغنم و نحوها . وهجم على الشيء : أتاه بغتة . والحنين : الشيّوق . وربض الغنم بالتّحريك : مأواها ، والسّرح : المال السّائم ، قوله : ضيعتها

<sup>(</sup>١) محاسن البرقي : ٩٢ و ٩٣ ٠

 <sup>(</sup>٣) في نسخة من المصدر : [ محمد بن المفضل بن ابراهيم ] و هو الصحيح ، والرجل هومحمد بن المفضل بن إبراهيم بن قيس بنرمانة أبوجمض الاشعرى من ثقات اصحابنا الكوفيين .

<sup>(</sup>٣) فيه ، الحسن بن محبوب الزراد عن على بن رئاب عن محمد بن مسلم .

<sup>(</sup>٣) غيبة النمماني ، ٦٢ و ٣٣ و فيه ، اختلافات لفظيه راجمه .

<sup>(</sup>۵) غيبة النعماني ، ۶۳ .

<sup>(</sup>٦) اصول الكافي ١ : ٣٧٣ و ٣٧٥ راجعه ٠

الضّمير إما راجع إلى الذّئب، أي مالها و متاعها ، أو إلى القطيع ، أي الّتي ضاعت منها ، أو إلى الشّاة ، فالضيعة مصدر ، أي اغتنم ضياعها و كونها بلاراع و حافظ و هو أظهر ، و وجه التّمثيل ظاهر ، فان من كان له إمام من أئمّة الهدى ثم "ضل" و تحيّر عن إمامه واتبّع غيرهم فكلَّما أتى إماماً من أئمّة الجور و رأى منه خلاف ماكان يراه من أئمّة الحق "نفر منه و أتى غيره ، و كلّما رأى إمام الجورمنه خلاف ما في يده من الباطل يزجره ويطرده لئلايفسد عليه أتباعه ، فهو كذلك حتى يستولي عليه الشيطان فيخرجه من الدّين رأساً ، أو يدخله متابعة واحد من أئمّة الجور .

٣١ - ١٤ : أبي و ابن الوليد معا ، عن سعد و الحميري" معا ، عن اليقطيني و ابن يزيد و ابن هاشم جميعا ، عن حاد بن عبسى ، عن ابن أذينة ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قبس الهلالي أنه سمع من سلمان ومن أبي ذر و من المقداد حديثا عن رسول الله علي أنه قال : و من مات و ليس له إمام مات ميتة جاهلية ، ثم عرضه على جابر و ابن عباس فقالا: صدقوا وبر وا، وقد شهدنا ذلك ، وسمعنا ١١) من رسول الله على جابر و ابن عباس فقالا : يا رسول الله إنك قلت : من مات و ليس من رسول الله إنك قلت : من مات و ليس عليه إمام مات ميتة جاهلية ، من هذا الأمام (٢) وقال : من أوصيائي يا سلمان ، فمن مات من أمتي و ليس له إمام منهم يعرفه فهي ميتة جاهلية (٢) فا ن جهله و عادا ، من أمتي و ليس به إمام منهم يعرفه فهي ميتة جاهلية (٢) فا ن جهله و عادا ، فهو مشرك ، و إن جهله ولم يعاده ولم يوال له عدو الفهو جاهل ، و ليس به شرك .

٣٢ ـ ك : العطار، عن أبيه ، عن عبدالله بن على بن عيسى ، عن الخشاب ،عن غير واحد ، عن مروان بن مسلم ، عن أبي عبدالله تُلْيَّالِمُ قال : الامام علم بين الله عن عبد وجل وبين خلقه ، فمن عرفه كان مؤمناً ، ومن أنكره كان كافراً (°).

٣٣ - ك : أبي و ابن الوليد معاً ، عن اليقطيني ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة

<sup>(</sup>١) في المصدر ، و سمعناه من رسول الله صلى الله عليه و آله .

 <sup>(</sup>٢) < ، من هذا الامام يا رسول الله ؛</li>

 <sup>(</sup>٣) < ، و ليس له إمام يعرفه مات ميته جاهلية .</li>

<sup>(</sup>۴) إكمال الدين ، ٢٣١ .

<sup>(</sup>۵) اكمال الدين : ۲۳۰ .

عن على بن مروان ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر تَطِيَّكُمُ قال : من مات و ليس له إمام مات ميتة جاهليَّة ، ولا يعذر النَّاس حتَّى يعرفوا إمامهم (١) .

أقول: أوردنا بعضها في كتاب الكفر والايمان في باب كفر المحالفين (٢).

٣٤ ـ نى : ابن عقدة ، عن على بن الفضيل ، و سعدان بن إسحاق و أحمد بن الحسين و على بن أحمد القطواني جيعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيسوب ، عن على بن الحسين و على بن أحمد القطواني قال : قلت له : أدأيت من جحد إماماً منكم ما حاله ؟ قال : من جحد إماماً من الله و برىء منه و من دينه فهو كافر مرتد عن الإسلام لأن الامام من الله ، ودينه دين الله ، ومن برىء من دين الله فدمه مباح في تلك الحال إلا أن يرجع أويتوب إلى الله ممياً قال (٣) .

<sup>(</sup>١) اكمال الدين ، ٢٣٠ ،

<sup>(</sup>٢) في نسخه : كفر المنافقين .

<sup>(</sup>٣) غيبة النعماني: ٦٣٠

<sup>(</sup>٣) في المصدر المطبوع : كبت عليه دينه .

 <sup>(</sup>۵) في المصدر : والولاية لشيء دون شيء فصل يمرف لمن اخذ به.

<sup>(</sup>٦) في المصدر ، ولم يعرف أمام زمانه .

أطيعوا الر"سول وا'ولي الأمر منكم (۱) » وكان علي " علي الإلى المعاوية الإلى معاوية ، وكان حسن ، ثم كان حسين ، وقال آخرون (٤) : هو يزيد بن معاوية لابل معاوية ، ثم قال : أزيد كم ؟ قال بعض القوم : زده جعلت فداك ، قال : ثم كان علي " بن الحسين المرابع المرابع علي " بن الحسين المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع ولاحرام إلا ما تعلموا من الناس ، حتى كان (١) أبوجعفر المرابع ففتح لهم وبين لهم و عليهم (١) فصاروا يعلمون الناس بعد ماكانوا يتعلمون منهم، والأمر هكذا يكون ، والأرض لا تصلح إلا بامام ، و من مات ولايعرف (١) إمامه مات ميتة جاهلية ، و أحوج ما تكون إلى هذا (١) إذا بلغت نفسك هذا المكان ـ وأشار بيده إلى حلقه ـ و انقطعت من الد نيا تقول : لقد كنت على رأى حسن .

قال أبواليسع عيسى بن السري": وكان أبو حمزة وكان حاضر المجلس إنّه قال فيما يقول: كان أبو جعفر تَلْيَـٰكُم إماماً حقّ الامام (١٠).

<sup>(</sup>١) النساء : ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) ذكر فى الكافى الاية اولا ثم بعدها الخبر وفيه : [ وكان رسول الله صلى الله عليه و اله و كان علياً عليه السلام ] أقول ، اى كان كل واحد من رسول الله صلى الله عليه و اله و على عليه السلام فى زمانهما اماما واولى الامر .

<sup>(</sup>٣و٣) في المصدر والكافي ، وقال الاخرون .

<sup>(</sup>۵) فى المصدر والنسخة المخطوطة : [ لاسواء ] و فى الكافى : [ وقال الاخرون ، يزيد ين معاوية و حسين بن على ولا سواء ولا سواء ، قال : ثم سكت ثم قال ، ازيدك ؛ فقال له حكم الاعور : نعم جعلت فداك ] قوله ، ولاسواء ولا سواء ، أى لاسواء على ومعاوية ، ولا المحسين ويزيد

 <sup>(</sup>٦) في الكافى ، وكانت الشيمة قبل ان يكون ابوجعفر وهم لا يمرفون مناسك حجهم وحلالهم
 وحرامهم حتى كان ،

<sup>(</sup>٧) في المصدر : وعلمهم .

<sup>(</sup>٨) في المصدر والكافي؛ لايمرف .

<sup>(</sup>٩) في الكافي : واحوج ماتكون الي ما انت عليه .

<sup>(</sup>١٠) رجالالكشى ، ٢٦٧و٢٦٦فيه : [ وكان ابوحمزة حاضر المجلس انه قال لك فما تقول ] ولعل الصحيح ، وانه قال فيما يقول .

-91-

بيان : قوله : «كتب عليه ذنبه » في بعض النَّسخ : «كبت عليه دينه » بتقديم الباه على الناء من الكبت ، وهوالصرف والأذلال ، و في الكاني : ﴿ فَسَدَ عَلَيْهُ دَيَّنَّهُ ﴾ وهو أظهر ، قوله : « ثم قال : الزكاة » لعله سقط منه شيء ، و في الكافي هكذا : « والا قرار بماجاء به من عندالله ، وحقٌّ في الأموال الزَّكاة و الولاية الَّتي أمر الله عز" و جلَّ بها ولاية آل عِن عَلَيْظُهُ ، قال : فقلت له : هل في الولاية شيء دون شيء فضل يعرف لمن أخذ به ؟ قال : نعم ، قال الله عز "وجل" » .

فقوله : « وحق"، إمَّا مجرور بالعطف على قوله : « ما جا. ، فيكون تخصيصاً بعد التعميم لبيان مزيد الاهتمام، أو مرفوع بالخبرية للز كاة، أو بالعطف على الشَّهادة ، و فيه بُعد معنى ، و يمكن أن يقرأ على صيغة الماضي المجهول . قوله : « شي. دون شيء » أي خصوصيّــة وعلامة تعرف لمنأخذبها ، أودليل وبرهان يحتج به من ادَّعاها ، ولكلَّ من الوجهين شواهد في الكلام كما لا يخفى ، ويمكن الجمع بين الوجهين بأن يكون « شي، دون شيء ، إشارة إلى الد ليل ، و « فضل ، إشارة إلى شرائط الا مامة ، وإن كان بعيداً ، وعلى التقادير الآخذ إمّا الامام ، أو الموالي له وحاصل الجواب أن" الآية دلّت على وجوب طاعة الولى الأمرفتجب طاعتهم ومعرفتهم و دل" الخبر على أن" لكل" زمان إماما لابد" من معرفته و متابعته، و كان الأمر مرد"داً بين على و معاوية ، ثم بين الحسن و بنيه ، ثم ابين الحسين و بنيه و بين يزيد والعقل يحكم بعدم المساواة بين الأولين و الآخرين ، ولم يذكر الغاصبين الثلاثة تقية و إشعاراً بأن القول بخلافتهم بالبيعة يستلزم القول بخلافة مثل معاوية ويزيد وبالجملة لميًّا كان هذا أشنع والتقيَّة فيه أقلُّ خصَّه بالذكر ، مع أنَّ بطلان خلافة معاوية يستلزم بطلان خلافتهم لاشتراك العلَّة ، وكلمة «كان » في المواضع تامَّة .

قوله عَلَيْكُمُ : ﴿ وَبِيِّن لَهُمْ وَعَلَيْهُمْ ﴾ في الكافي : وبيِّن لهم مناسك حجَّهم وحلالهم و حرامهم حتّى صار النّاس يحتاجون إليهم من بعد ما كانوا يحتاجون إلى النّاس و هكذا كان الأمر <sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) اصول الكافي ٢٠: ٢٠ فيه ، [ وهكفا يكون الامر ] رواه الكليني عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن صفوان ، وعن ابي على الاشمرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان .

قوله: « و كان أبوحزة » لعلمكان: « قال أبوحزة » وعلى نسخة « كان » هي تامّة ، أي كان في الحياة (١) والحاصل أن عيسى ذكر أن أبا حزة ذكر هذه التنمـــة وأنا لم أسمعها.

٣٦ - ختص : عن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن الأول تَلَيَّكُمُ قال : سمعته يقول : من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية ، إمام حي يعرفه ، قلت : لم أسمع أباك يذكر هذا ، يعني إماماً حياً ، فقال : قدوالله قال ذلك رسول الله عَلَيْكُمُ ، قال: وقال رسول الله عَلَيْكُمُ ، قال : وقال رسول الله عَلَيْكُمُ ، من مات وليس له إمام يسمع له ويطيع مات ميتة جاهلية (٢١) .

٣٧ \_ ختص : عن على بن على الحلبي قال : قال أبوعبدالله كَالَكُ : من مات وليس عليه إمام حى ظاهر مات ميتة جاهلية (٢).

٣٨ ـ ختص : عن أبي الجارود قال : سمعت أباعبدالله تُحَلِّمًا يقول : من مات وليس عليه إمام حي طاهر مات ميتة جاهلية ، قال : قلت : إمام حي جعلت فداك ؟ قال : إمام حي ، إمام حي (٤).

٣٩ - محنز الكراجكي": عن على بن أحدبن شاذان القمسي ، عن أحدبن على بن عبدالله بن على بن العباس عبدالله بن على بن العباس عبدالله بن على بن عمر ، عن الحسن بن عبدالله بن على بن العباس الر"اذي ، عن أبيه (١) ، عن علي بن موسى الر"ضا ، عن آبائه ، عليه و عليه عن الر"اذي ، عن أبيه (١) ، عن علي بن موسى الر"ضا ، عن آبائه ، عليه و عليه على عن أمير المؤمنين المناب الله عن الله

<sup>(</sup>١) ذكرنا قبلا أن الموجود في المصدر: [ وكان أبو حمزة حاض المجلس ] فعليه لا يحتاج الى تكلف.

<sup>(</sup>٢) الاختصاص ، ٢٦٨ و ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٣) الاختصاص : ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) الاختصاص : ٢٦٩ .

<sup>(</sup>۵) فى المصدر : [ احمدبن محمدبن عبدالله برعباس] والظاهر انه مصحف : [عبيدالله بن عياش ] وهو احمدبن محمد بن عبيدالله بن الحسن بن عياش بن ابراهيم بن ايوب الجوهرى صاحب كتاب مقتضب الاثر ، يروى من جماعة منهم محمد بن عمر بن محمد الجمابى .

<sup>(</sup>٦) المصدر و عيون الاخبار يخلوان عن قوله ، عن ابيه .

ميتة جاهليّة ، يؤخذ بماعمل في الجاهليّة والاسلام (١) .

ومنه عن أبي الر "جا مل بن علي" بن طالب البلدي" ، عن عبد الواحد ابن عبدالله الموصلي ، عن من بن همام بن سهل (٢) ، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن الحسن بن علي "بن فضال عن على بن أبي عمير ، عن أبي علي الخراساني "، عن عبد الله الأمام الصادق علي عبد الله الأمام الصادق علي عبد الله الأمام الصادق علي عبد الله عبد الله الأمام الصادق علي علي قال : خرج الحسين بن علي عليه السلام ذات يوم على أصحابه فقال بعد الحمد لله جل و عز "، و الصلاة على على رسوله على الله الناس إن الله و الله ماخلق العباد إلا ليعرفوه ، فاذا عرفوه عبدوه ، فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه ، فقال له رجل : بأبي أنت و السي يابن رسول الله مامعرفة الله ؟ قال : معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته (٢) .

أقول: ثم قال الكراجكي قدس الله روحه: اعلم أنه لمنا كانت معرفة الله وطاعته لاينفعان من لم يعرف الامام، ومعرفة الامام وطاعته لاينفعان إلا بعد معرفة الله صح أن يقال: إن معرفة الله هي معرفة الامام وطاعته، ولمنا كانت أيضا المعارف الد ينية العقلية والسمعية تحصل من جهة الامام، وكان الامام آمراً بذلك وداعيا إليه صح القول بان معرفة الامام وطاعته هي معرفة الله سبحانه، كما تقول في المعرفة بالرسول وطاعته: إنها معرفة بالله سبحانه، قال الله عز وجل : « من يطع الرسول فقد أطاع الله (٤) » وما تضمنه قول الحسين تما من تقد ما المعرفة على العبادة غاية في البيان و التنبيه.

<sup>(</sup>١) كنزالكراجكى : ١٥١ ، ورواه الصدوق في عيون الاخبار ، ٢١٩ باسناده عن محمد بن عمر بن محمد الجمابي وفيه ، ويؤخذ .

<sup>(</sup>۲) هكذا في الكتاب ومصدره ، وهو مصحف (سهيل) و الرجل هو محمد بن إبي بكر همام بن سهيل الكاتب الاسكافي من مشايخ أصحابنا و متقدميهم ، ولد في سنة ۲۵۸ و مات سنة ۳۳۲ (او) ۳۳۴ .

<sup>(</sup>٣) كنن الكراجكي ١٥١.

۸۰ ، النساء ، ۸۰ ،

ج ۲۳

وجا. في الحديث من طريق العامّة ، عن عبد الله بن عمر بن الخطّاب أن " رسول الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ قال: من مات و ليس في عنقه بيعة لامام (١) ، أوليس في عنقه عهد الامام مات ميتة حاهلية.

وروى كثير منهم أنَّه تَطْيَاكُمُ قال : من مات و هو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة حاهلية .

و هذان الخبر ان يطابقان المعنى في قول الله تعالى : « يوم ندعو كل " ا ناس بامامهم فمن ا وتى كتابه بيمينه فا ولئك يقرؤن كتابهم ولا يظلمون فتيلا  $(^{(1)}$  » .

فإن قال الخصوم: إن الأمام هينا هو الكتاب، قيل لهم: هذا انصراف عن ظاهرالقرآن بغير حجيّة توجب ذلك ولابرهان ، لأنّ ظاهر النيّلاوة يفيد أنُّ الامام فيالحقيقة هو المقدَّم في الفعل والمطاع في الأمر والنَّهي ، وليس يوصف بهذا الكتاب، إلَّا أن يكون على سبيل الاتَّساع والمجاز، والمصير إلى الظاهرمن حقيقة الكلام أولى إلَّا أن يدعو إلى الانصراف عنه الاضطرار و أيضاً فان " أحد الخبرين يتضمَّن ذكر البيعة والعهد للامام ، ونحن نعلم أنَّه لابيعة للكتاب في أعناق النَّـاس ولا معنى لأن يكون له عهد في الر"قاب، فعلم أن "قولكم في الامام: إنه الكتاب غير صواب.

فا ِن قالوا : ما تنكرون أن يكون الامام المذكور في الآية هو الرّسول؟ قيل لهم: إنَّ الرسول قد فارق الانمَّة بالوفاة ، وفي أحد الخبرين أنَّه إمام الزَّمان ، و هذا يقتضي أنَّه حيَّ ناطق موجود في الزَّمان ، فأمَّا من مضى بالوفاة فليس يقال : إنَّه إمام إلَّا على معنى وصفنا للكتاب بانَّه إمام، ولولا أنَّ الأمر (٣) كماذكرناه لكان إبر اهيم الخليل تُطَيِّكُم إمام زماننا، لأنَّا عاملون بشرعه متعبَّدون بدينه ، وهذا فاسد إلَّا على الاستعارة والمجاز ، وظاهر قول النبيُّ عَيْدُاللهُ : « من مات وهولايعرف

<sup>(</sup>١) في المصدر : بيعة الإمام .

<sup>(</sup>٢) النساء ، ٢٩ :

<sup>(</sup>٣) في المصدر والنسخة المخطوطة : ولو أن الامر .

إمام زمانه » يدل على أن لكل زمان إماماً في الحقيقة يصح أن يتوجه منه الأمر ويلزم له الاتباع ، وهذا واضح لمن طلب الصواب ، و من ذلك ما أجمع عليه أهل الاسلام من قول النبي على النبي على النبي على الله النبي على النبي على النبي المنافق الله وعترتي أهل ببتي وإنهما لن يفتر قاحتى يردا على الحوض فأخبر أنه قدترك في النباس من عترته من لايفارق الكتاب وجوده وحكمته ، وإنه لايزال وجودهم مقرونا بوجوده ، وفي هذا دليل على أن الزمان لا يخلو من إمام ، ومنه ما ما المتبر بين الرواة من قوله : في كل خلف من أمني عدل من أهل بيني ينفي عن هذا الدين تحريف الغالين ، و انتحال المبطلين ، وإن أثم تكم وفودكم إلى الله فانظروا من توفدون في دينكم (١) .

#### ۔ ﴿ بابٍ ﴾

#### 🕸 ( ان من أنكر واحداً منهم فقد أنكر الجميع ) 🌣

ا ــ ك : أبي ، عن سعد ، عن عبر بن عيسى ، عن صفوان ، عن ابن مسكان عن أبي عبد الله تُليَّكُمُ قال : من أنكر واحداً من الأحياء فقد أنكر الأموات (٢) .

ابن الوليد، عن الصفّاروابن متيلّل والحميري "جيعاً عن ابن أبي الخطّاب وابن يزيد وابن هاشم جيعاً، عن ابن أبي ممير وصفوان معاً ، عن ابن مسكان مثله (٣).

ني: الكليني"، عن الحسين بن على، عن المعلى، عن ابن جهور عن صفوان مثله (٤).

<sup>(</sup>١) كنز الكراجكي: ١٥١ و ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) إكمال الدين ، ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٣) اكمال الدين : ٢٢٩ .

۴۳ : غيبة النعماني : ۴۳ .

نى : ابن عقدة ، عن يحيى بن زكريًّا ، عن عليٌّ بن سيف ، عن أبان ، عن حران عنه ﷺ مثله (١) .

٢ ــ ك : أبي ، عن سعد ، عن على بن عيسى ، عن إسماعيل بن مهران ، عن على بن سعيد ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لا بي عبدالله علي : من عرف الا ثمة ولم يعرف الامام الذي في زمانه أمؤمن هو؟ قال : لا ، قلت : أمسلم هو؟ قال : نعم .

قال الصدوق رحمه الله : الاسلام هو الاقرار بالشهادتين ، وهو الذي به تحقن الدهما، والأموال ، والشواب على الايمان ، وقال النبي عَلَيْكُ الله : من شهدأن لاإله إلا الله و أن على الله و أن على الله الله على الله على

٣ ـ ك : أبي ، عن سعد ، عن البرقي "، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عن بن عبد الله الصادق علي على الله عن أبي عبد الله الصادق علي حديث طويل يقول في آخره : كيف يهتدي من لم يبصر ؟ و كيف يبصر من لم ينذر ؟ التبعوا قول رسول الله على الله على أو الله عن الله عن وجل "، التبعوا آثار الهدى ، فأ نتها علامات الأمانة والتقى ، واعلموا أنه لو أنكر رجل عيسى بن مريم وأقر " بمن سواه من الرسل لم يؤمن ، اقصدوا الطريق بالتماس المنار ، و التمسوا من وراء الحجب الآثار تستكملوا من دينكم ، وتؤمنوا بالله ربيكم (ع) .

بيان: لعل المراد بآثار الهدى (٥) الأئمة كالله ، أو علومهم و أخبارهم وسننهم وآدابهم والمنار: الامام . قوله عليه المنام : « من ورا الحجب » يحتمل أن يكون

<sup>(</sup>١) غيبة النعماني: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) أكمال الدين ، ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : محمد بن عبد المرحمن بن ابي ليلي عن أبيه عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام .

<sup>(</sup>۴) أكمال الدين : ٢٣٩ و ٢٣٠ فيه : تستكملوا أمر دينكم .

<sup>(</sup>۵) أو كان ذلك مصحف [ آثار الهداة ] او اطلق الهدى على الاثمة عليهم السلام من باب زيد عدل .

المراد حجب الحق تعالى ، أي إنكم لمناكنتم محجوبين عن الحق تعالى بالحجب النورانية و الظلمانية فاطلبوا آثار أنوار الحق وهم الأئمة كالله ، ويحتمل أن يكون المراد بالحجب الأئمة كالله فانهم حجب الرب و الوسائط بينه و بين الخلق فيرجع إلى المعنى الأول ، أوالمراد التمسوا بعد غيبة الحجب عنكم آثارهم و أخبارهم .

ه ـ ني: ابن عقدة ، عن الحسن بن حازم (٦) ، عن عبيس بن هشام (٧) عن عبيس بن هشام (٢) عن عبد الله بن جبلة ، عن الحكم بن أيمن ، عن على بن تمام قال : قلت لأ بي عبدالله عليه السلام : إن فلاناً مولاك يقرئك السلام ويقول لك : اضمن لي الشفاعة

<sup>(</sup>۱) فى المصدر ، [حدثنا المظفر بن جمفر بن المظفر الملوى السمرقندى رحمه الله قال : حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود عن ابيه عن محمد بن علىقال : حدثنى عمران عن محمد بن عبدالحميد ] وفى نسخة مصححة : على بن محمد بدل [محمد بن على] وفيها نقل عن نسخة الحمران بن محمد ] والظاهر ان الصحيح ، عمران عن محمد بن عبد الحميد ، وهو عمران بن موسى الخشاب الاشعرى الذى يروى عن محمد بن عبد الحميد .

 <sup>(</sup>۲\_ ۴) في المصدر ، منكم .

<sup>(</sup>۵) اكمال الدين : ٢٣٠٠

<sup>(</sup>٦) في المصدر : حدثنا القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم ( ابومحمد الحسن بن حازم ، خ  $\omega$  ) .

<sup>(</sup>۷) في نسخة ؛ [عيسى بن هشام] وفي اخرى ؛ [عبيس بن هاشم] وكلاهما مسحفان والرجل هو عباس بن هشام الناشرى الاسدى قال النجاشي ؛ كسر اسمه فقيل ، عبيس .

ج ۲۳

فقال : أمن موالينا ؟ قلت: نعم ، قال : أمره أرفع من ذلك ، قال : قلت : إنَّه رجل يوالي علينًا ولم يعرف من بعده من الأوصياء ، قال : ضال" ، قلت : فأقر" بالأئميّة جميعاً و جحد الآخر ، قال : هو كمن أقر " بعيسي و جحد بمحمد عَمَا الله ، أو أقر " بمحمّد و جحد بعيسي (١) تاتيم ، نعوذ بالله من جحد حجة من حججه .

قال النَّاعماني وجه الله : فليحذر من قرأ هذا الحديث وبلغه هذا الكتاب أن يجحد أحداً من الأثمَّة ، أويهلك نفسه بالدُّخول في حال يكون منزلته فيها منزلة من جحد عنها أوعيسي صلَّى الله عليهما .. نبو "تهما (٢) .

٦ - ني : الكليني"، عن عمل بن يحيى ، عن أحمد بن عمل عن عمل بن إسماعيل عن منصور بن يونس ، عن على بن مسلم قال : قلت لأ بي عبدالله علي الله علي الله على الله لى: اعرف الأخير من الأئمُّة ولا يضرُّك أن لاتعرف الأُوِّل، قال: فقال: لعن الله هذا فانسَّى أبغضه ولا أعرفه ، وهل يعرف الأخير إلَّا بالأوَّل (٢) .

بيان : قوله : « ولاأعرفه » إمَّاجلة حاليَّة ، أي مع أنَّى لأأعرفه البغضه بسبب هذا القول ، أومعطوف على «أ بغضه » أي لاأعرفه من شيعتي .

<sup>(</sup>١) في المصدر: وجحد عسم .

<sup>(</sup>٢) غيبة النعماني: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) غيبة النعماني ، ٤٣ ، فيه ، وهل عرف الاخو .

#### ۳ ﴿ باب ﴾

# \$\pi\$ ( ان الناس لايهتدون الابهم ، وانهم الوسائل بين الخلق ) \$\pi\$ \$\pi\$ ( وبين الله ، وانه لايدخل الجنة الامن عرفهم ) \$\pi\$

ا ــ لى : ابن مسرور (١) ، عن ابن عامر ، عن عمّه ، عن عمّ بن زياد الأزدي عن المفضّل ، عن أبي عبد الله تَطَيَّلُمُ قال : بليّة (٢) النّاس عظيمة إن دعوناهم لم يجيبونا ، و إن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا (٣) .

٢ ــ ل : ابن الوليد ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الخجّال ، عن نصر ــ العطّار عمّن رفعه باسناده قال : قال رسول الله عَلَيْكُ للهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُل

٣ \_ ع : الد قاق ، عن الكليني ، عن علي بن بن ، عن إسحاق بن إسماعيل النيسابوري أن العالم كتب إليه يعني الحسن بن علي النيسابوري أن الله عن وجل بمنه و رحمته لما فرض عليكم الفرائض لم يفرض عليكم لحاجة منه إليه ، بل رحمة منه

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة الكمباني [ عن أبيه ] وهي زائدة .

<sup>(</sup>٢) فينسخة الكمباني . [بليةاللهالناس] والمصدر والنسخة المخطوطة يطابقان الصلب

<sup>(</sup>٣) أمالي الصدوق : ٣٦٣ (م ٨٩) ذيله : قال المفضل : و سممت الصادق عليه السلام يقول لاصحابه : من وجد برد حبنا على قلبه فليكثر الدعاء لامه فانها لم تخن اباه .

 <sup>(</sup>٣) العرفاء جمع عريف ، وهو القيم بامور القبيلة ، اوالجماعة من الناس يلى أمورهم
 ويتعرف الأمير منه أحوالهم ، فميل بمعنى فأعل .

<sup>(</sup>٥) الخصال ١ ٧٣٠.

إليكم (١) ، لاإله إلا هو ، ليميز الخبيث من الطيب و ليبتلي مافي صدوركم ، و ليمحس مافي قلوبكم ، ولنتسابقوا إلى رحمته ولتنفاضل منازلكم في جنته ، ففرض عليكم الحج والعمرة و إقام الصلاة و إيناء الزكاة والصوم و الولاية ، وجعل لكم باباً لتفتحوا به أبواب الفرائض ، ومفتاحاً إلى سبيله ، ولولا على ، و الأوصياء من ولاد كنتم حيارى كالبهائم ، لاتعرفون فرضاً من الفرائض ، وهل يدخل قرية إلا من بابها ؟ فلمنا من الله عليكم باقامة الأوليا، بعد نبيبكم قال الله عز وجل : « اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً (٢) » و فرض عليكم لأوليائه حقوقاً أمركم بأدائها ، ليحل لكم ماوراء ظهوركم من أزواجكم وأموالكم وماكلكم ومشربكم ، ويعر فكم بذلك البركة والنما، والنسرة ، وليعلم من يطيعه منكم بالغيب ، و قال الله تبارك و تعالى : « قل لاأسالكم عليه أجراً إلا المود قي القربي (١) » فاعلموا أن من بخل فانما يبخل عن نفسه (٤) ، إن الله هو الغني وأنتم الفقراء إليه ، لاإله إلا هو ، فاعلموا (٥) من بعد ماشئتم ، فسيرى الله علم ، ورسوله والمؤمنون ثم ترد ون إلى عالم الغيب و الشهادة فينب كم بماكنتم عملكم ، ورسوله والمؤمنون ثم ترد ون إلى عالم الغيب و الشهادة فينب كم بماكنتم تعملون والعاقبة للمتقين . والحمد لله رس العالم بن العالم النه الماتقين . والحمد لله رس العالم بن العالم الماته المنتقين . والحمد لله رس العالم النه الهابن (١) .

ع مع : أبي ، عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن عبيدالله بن موسى العبسي"، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عَلَيْ قال : قال رسول الله عَلِيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى المداراط ، ولم يجز أحد إلّا من كان معه يوم القيامة أقعد أنا و أنت و جبر ثيل على الصدراط ، ولم يجز أحد إلّا من كان معه

<sup>(</sup>١) تخلو النسخة المخطوطة : عن كلمة ، [ اليكم ] و في المصدر : بل رحمة منه (عليكم خ ) .

<sup>(</sup>٢) المائد: ٠٣.

<sup>(</sup>٣) الشورى : ٢٣.

<sup>(</sup>۴) في نسخة ؛ فانما يبخل على نفسه ،

<sup>(</sup>۵) الصحيح كما في المصدر : فاعملوا .

<sup>(</sup>۶) علل الشرايع ، ۹۳ و ۹۴ .

كتاب فيه براة بولايتك (١).

و ما : المفيد ، عن الجعابي ، عن ابن عقدة ، عن جعفر بن عبّ بن عبيد عن الحسن بن عبيد عن أبيه ، عن عبدالله عن عبد عن الله عن عبدالله عن عبدالله عن الله عن الله عن أبيه ، عن الله عن وجل (٢) .

٣ - ها : علي بن إبراهيم الكاتب، عن غل بن أبي الشّلج، عن عيسى بن مهران ، عن على بنز كريّا ، عن كثير بن طارق قال : سألت زيد بن علي بن الحسين عليه السّلام عن قول الله تعالى : « لا تدعوا ليوم ثبوراً واحداً و ادعوا ثبوراً كثيراً هقال : يا كثير إنّك رجل صالح و لست بمتّهم ، وإنّي أخاف عليك أن تهلك ، إن كلّ إمام جائر فان أتباعهم إذا المربهم إلى النّار نادوا باسمه فقالوا : يا فلان يا من أهلكنا هلم الآن فخلصنا ثمّا نحن فيه ، ثمّ يدعون بالويل و الشّبور فعندهايقال لهم : « لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً و ادعوا ثبوراً كثيراً ، ثم قال زيد بن علي رحمه الله : حد ثني أبي علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي قال : قال رسول الله علي الله عليه و آله لعلي تن الحسين عن أبيه الحسين بن علي قال : قال رسول الله علي الله عليه و آله لعلي تن الحسين عن أبيه الحسين بن علي قال : قال وأتباعك على المخنة ، أنت وأتباعك يا على " في الجننة ، أنت وأتباعك يا على " في الجننة ، أن الجننة ، أن على " في الجننة ، أن المناهد على " في الجنة في الجنة و آله لعلى " في الجنة في الجنة في الجنة و آله الله على " في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة و آله المن المناهد على " أنت و أصحابك في الجنة ، أنت وأتباعك يا على " في الجنة و آله المناهد الله على " في الجنة و آله المناهد على " في الجنة و آله المناهد و المناهد و آله المناهد و المناهد و آله المناهد و آله المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد و المناهد

٧ - ج : عن عبدالله بن سليمانقال : كنت عند أبي جعفر تَطَيِّكُم فقال له رجل من أهل البصرة يقال له : عثمان الأعمى : إن الحسن البصري يزعم أن الذين يكتمون العلم تؤذي ريح بطونهم من يدخل النار ، فقال أبوجعفر تَطَيِّكُم : فهلك إذا مؤمن آل فرعون ، والله مدحه بذلك ، ومازال العلم مكتوماً منذبعث الله عز وجل رسوله نوحاً ، فليذهب الحسن يميناً و شمالاً فوالله ما يوجد العلم إلا ههنا ، وكان

<sup>(</sup>١) مماني الاخبار ، ١٣ و ١٥ فيه ؛ فلم يجن احد .

<sup>(</sup>٢) امالي ابن الشيخ ، ٩٧ .

<sup>(</sup>٣) < < ( ٣٠ ، و رواه أيضاً في ص ٨٥ عن المفيد ، عن الجمابي عن ابن عقدة عن المباس بن بكن عن محمد بن ذكريا و فيه : واني خائف عليك ان تهلك انه إذا كان يوم القيامة امن الله بأتباع كل امام جائن إلى النار فيدعون بالويل و الثبور و يقولون لامامهم ، يامن اهلكنا هلم الان فخلصنا مما نحن فيه فمندها يقال لهم .

عليه السلام يقول : محنة النَّاس علينا عظيمة : إن دعو ناهم لم يجيبونا ، وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا (١) .

أقول: قد مضى بأسانيد في باب كتمان العلم ، و باب من يؤخذ منه العلم في كناب العقل (٢) .

٨ ــ يو: عبدالله بن جعفر ، عن على " ، عن الحسين بن سعيد ، عن على " ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي " بن الصلت ، عن الحكم و إسماعيل ، عن بريد قال : سمعت أبا جعفر الله عن الحكم و إسماعيل ، عن بريد قال : سمعت أبا جعفر الله عن الله (٢) .

بيان : أي كما أن الحجاب متوسط بين المحجوب و المحجوب عنه ، كذلك هو عليان الله و بين خلقه .

٩ ـ شى: عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله تُطَيِّكُمُ قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام في خطبته : قال الله : « اتّبعوا ما النزل إليكم من ربّكم ولا تتّبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكّرون » ففي اتّباع ما جاءكم من الله الفوز العظيم ، وفي تركه الخطأ المبين (٤).

المائفة ، عن أبيه ، عن المفيد ، عن على بن مر عن على المفيد ، عن على بن عرب بن عن المفيد ، عن على بن عن المن على الله بن على الله بنا أفلح ، و من دعاء بغير نا هلك و استهلك (°).

١١ \_ بشا: الحسن بن الحسين بن بابويه ، عن عمل بن الحسن ، عن أبيه

<sup>(</sup>١) احتجاج الطبرسي : ١٨٠.

<sup>(</sup>۲) راجع ت ۲: ۲۴ و ۸۱.

<sup>(</sup>٣) بمائر الدرجات ، ١٩ . أقول : الحجاب ، الستر وكل ما احتجب به . كل ما حال بين شيئين حرز يكتب فيه شيء و يلبس وقاية لصاحبه في زعمهم من تأثير السلاح او المين أو غير ذلك . حجاب الشمس : ضوءها .

<sup>(</sup>۴) تفسير المياشي ۲ : ۹ . و الاية في سورة الاعراف : ۳ .

<sup>(</sup>۵) بشاره المصطفى ، ۱۱۹ ــ ۱۱۷ .

الحسن بن الحسين ، عن عمد أبي جعفر بن بابويه ، عن ماجيلويه ، عن علي" ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جعيل ، عن حكم بن أيمن ، عن على الحلبي قال : قال لي أبوعبدالله علي ألي أبوعبدالله علي ألي أبوعبدالله علي ألي أمر بجهل خرج منه بجهل ، قلت : و ما هو في كتاب الله أن يزول ، و من دخل في أمر بجهل خرج منه بجهل ، قلت : و ما هو في كتاب الله عز وجل ؟ قال : قول الله عز وجل " : « ما آتاكم الرسول فخذوه و مانها كم عنه فانتهوا (١) » و قوله عز وجل " : « من يطع الرسول فقد أطاع الله (٢) » و قوله عز و جل " : « يا أيسها الذين آمنوا أطبعوا الرسول وأولي الأمرمنكم (١)» و قوله تبارك اسمه : «إنسا وليسكم الله واسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون السلاة و يؤتون الزكاة وهم راكعون (٤) » و قوله جل " جلاله : « فلا و رباك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم " لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ممنا قضيت و يسلموا تسليما (٥) » و قوله عز وجل : « يا أيسها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رباك و تسليما أن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس (٢) » و من ذلك قول رسول الله لعلي "غلي أنه نما من نصره ، و اخذل من خذله ، و أحب " من أحبه ، و أبغض من أبغضه من أبغض من أبغضه من أبغض من أبغض من أبغض من أبغض من أبغض من أبغضه من أبغضه (١٠).

<sup>(</sup>١) الحش : ٧ .

۲) النساء ، ۸۰ ،

<sup>. 69 , &</sup>gt; (٣)

<sup>(</sup>٤) المائدة : ٧٥ .

<sup>(</sup>ه) النساء : ۵۵ .

٠ ٦٧ المائدة ١ ٦٧).

<sup>(</sup>٧) بشارة المصطفى ٢٥٦ و ١٥٧ ..

### ۷ ﴿ باب ﴾

## 

ر بشا : عمر بن إبراهيم الحسني"، عن أحمد بن جن بنعبدالله ، عن علي بن عن السلكري" ، عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ، عن يحيى بن معن (1) عن قريش بن أنس ، عن جن بن عمر و (1) عن أبي اُسامة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَنْ الله ع

<sup>(</sup>۱) هكذا في الكتاب، و في المصدر: حدثنا أبو يبحيى زكريا بن مدن في شعبان سنة ٢٢٧ ، أقول: كلاهما مسحفان والصحيح: يحيى بن معين، وهويحيى بن معين بن عون بنزياد ابن بسطام بن عبد الرحمن ابو زكريا البندادى ،كان امام الجرح والتمديل، يروى عنجماعة منهم قريش بن انس، و يروى عنه جماعة منهم احمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي الكبير ولد في ١٥٨ و توفي همدينة الرسول صلى الله عليه و آله في ٢٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) في المصدر : [محمد بن عمر ] و لعله مصحف ، وفد ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب من رواة قريش بن انس محمد بن عمرو .

<sup>(</sup>۳) بشارة المصطفى ، ۴۹ .

<sup>(</sup>۴) في نسخة الكمباني ، أن لكل بني أب عصبة .

خلقوا من طينتي ، و ويل للمكذ بين بفضلهم ، من أحبهم أحبه الله ، و من أبغضهم أبغضهم أله ، و من أبغضهم أبغضه الله (١) .

٣ ـ بها: الحسن بن الحسين بن بابويه ، عن شيخ الطّائفة ، عن المفيد ، عن علي "الكاتب ، عن الحسن بن علي "بن عبد الكريم ، عن إسحاق بن إبراهيم الثقفي عن عبّاد بن يعقوب ، عن الحكم بن ظهير ، عن أبي إسحاق ، عن دافعمولي أبي ذر قال : رأيت أبا ذر "رحه الله أخذ بحلقة باب الكعبة وهويقول : من عرفني فقدعرفني أنا جندب الغفاري " ، و من لم يعرفني فأنا أبوذر "الغفاري" ، سمعت رسول الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ عنه يقول : من قاتلني في الأولى وقاتل أهل بيتي في الثالثة مع الدجّال إنها مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ، و من تخلف عنها غرق و مثل باب حطة من دخله نجا ، و من لم يدخله هلك (٢) .

٤ ـ بشا : على بن أحمد بن شهريار ، عن على بن أحمد بن على بن عام ، عن على ابن جعفر التميمي" ، عن على بن الحسين الاشناني" ، عن عبدالله بن يعقوب (٣) عن حسين بن زيد ، عن جعفر عن أبيه عن علي" ، أو الحسن بن علي علي علي قال : إن الله افترض خمساً ولم يفترض إلا حسنا جميلا : الصلاة و الزاكاة و الحج و الصليام و ولايتنا أهل البيت ، فعمل الناس بأربع و استخفوا بالخامسة ، والله لا يستكملوا الأربع حتى يستكملوها بالخامسة (٥) .

<sup>(</sup>۱) بشارة المصطفى ، ۴۷ و ۴۸ فيه ؛ [حدثنا الزاهد ابو طالب يحيى بن محمد بن الحسن الجوانى الحسينى رحمه الله فى داره بآمل لفظاً وقراءة سنة ثمان و تسم جميعا وخمسمائه قال ، حدثنا السيد الزاهد أبو عبدالله الحسين بن على بن الداعى الحسينى قال ، حدثنا السيد الجليل أبو ابراهيم جمفر بن محمد الحسينى قال ، اخبرنا الحاكم أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظاً و فيه ، ويل .

<sup>(</sup>٢) بشارة المصطفى : ١٠۶ فيه ؛ آخذاً .

<sup>(</sup>س) في المصدر : [ عباد بن يعقوب الاسدى ] و الظاهر أنه عباد بن يعقوب الرواجني أبو سميد الاسدى .

<sup>(</sup>م) في المصدر : عن على بن الحسين بن على عليهم السلام ·

<sup>(</sup>۵) بشارة المصطفى ، ۱۳۰۰ و ۱۳۲۱ . راجع اسناده ففيه تاريخ سماع الحديث و غيره

و \_ بشا : ابن شيخ الطائفة ، عن أبيه ، عن أبي عمرو(١)عن ابن عقدة ، عن إبراهيم بن إسحاق بن يزيد ، عن إسحاق بن يزيد ، عن الحسين ابن عمر ، عن رشيد ، عن حبة العربي قال : سمعت علياً علياً علياً يقول : نحن النجباء وأفراطنا أفراطالاً نبياه ، حزبنا حزبالله ، والفئة الباغية حزب الشيطان ، من ساوى بيننا وبينهم فليس منا (٢) .

بيان: «أفراطنا» أي أولادنا الذين يموتون قبلنا أولاد الأنبيا، أو شفعاؤنا شفعا، الأنبياء، قال الجزري": فيه «أنا فرطكم على الحوض» أي متقد مكم إليه يقال: فرط يفرط فهو فارط و فرط: إذا تقد موسبق القوم ليرتاد لهم الماء، ويهيى، لهم الد لاء و الأرشية، ومنه الد عاء للطيّف الميّت: «اللّهم اجعله لنا فرطاً» أي أجراً يتقد منا.

٣ ــ عنز : ذكر الشيخ أبوجعفر الطنوسي رحمه الله في كتاب مصباح الأنوار با سناده عن الصنادق عن أبيه عن حد و عليه قال : قال رسول الله عليه المام الله المنادة عن المعدور و المحسن و الحسين حباله ، و فاطمة علاقته ، والأثمنة من بعدهم يزنون المحبين والمبغضين النّاصين الذين عليهم لعنة الله ولعنة الله عنين (٢).

٧ \_ يف : روي عن أحمد بن حنبل في مسنده با سناده إلى أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله على الله على الله على النه الله على الله

وقد روي أن أبابكر قال : عترة النبي على .

۸ ــ ومن ذلك في المعنى رواية أحمد بن حنبل أيضاً في مسنده با سناده إلى إسرائيل
 ابن عثمان بن المغيرة بن ربيعة قال: لقيت زيد بن أرقم و هو داخل على المختار

<sup>(</sup>١) في المصدر : أبي عمر عبد الواحد بن محمد -

<sup>(</sup>٢) بشارة المصطفى : ١٥٥ .

<sup>(</sup>٣) كنز جامع الفوائد: ٣٩

أو خارج من عنده ، فقلت له : ما سمعت (١) رسول الله عَنْدُولُهُ يقول : إنّي تارك فيكم الثقلين ؟ قال : نعم .

ه \_ و من ذلك ما رواه أيضاً أحمد بن حنبل في مسنده با سناده إلى زيد بن ثابت قال : قال رسول الله عَنْ الله على الله عنه ا

راً بع منه من أجزاء في المعنى ما رواه مسلم في صحيحه من طرق ، فمنها من الجزء الرابع منه من أجزاء في أواخر الكراس الثانية من أو له من النسخة المنقول منها (٢) باسناده إلى يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا و حصين بن سيرة (٤) وحمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم فلما جلسناعنده قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً رأيت رسول الله علما الله علما أنه الله عنه من رسول الله علما الله عنها أنها يا زيد ما سمعت من رسول الله عنها أنها أنها وقدم عهدي ، و نسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله عنها أنها من رسول الله عنها أنها فما حد ثما ما فاقبلوه ، و مالا أذكره (٢) فلا تكلفوني

(١) في المصدر ، لقيت زيد بن ارقم داخلا على المختار أو خارجا من عنده ، فقلت ا

سمعت ،

(٢) في المصدر ، اني تارك فيكم الحليفتين ، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء إلى الارض .

(٣) في المصدر : في الجزء الرابع منهمن اجزاء الستة في آخر الكراس الثانية من اوله
 من النسخة المنقولة منها .

(ع) في نسخة : [ و حصين بن شهرة ] و كلاهما مصحفان ، و الصحيح كما في صحيح مسلم : [ حمين بن سبرة ] بالباء .

(۵) في النسخة المخطوطة و صحيح مسلم ، [ و صليت معه لقد لقيت ] و المصدر خال منه إلى قوله : حدثنا .

. (۶) في المصدر ١ [ ومالم احدثكم فلاتكلفونيه] وفي صحيح مسلم ، ومالا فلا تكلفونيه .

ثم قال: قام رسول الله عَلَيْهُ فينا خطيبا بماء يدعى خمّا بين مكّة و المدينة فحمد الله وأثنى عليه و وعظ وذكر ، ثم قال: أمّا بعد أيّها النّاس أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربّي فأجيب ، و إنّي تارك فيكم الثقلين ، أو لهما كتاب الله فيه النّور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به .

فحث على كتاب الله تعالى ورغب فيه . ثم قال : وأهل بيتي ، أُذكر كم الله فيأهل بيتي ، أُذكر كم الله فيأهل بيتي ، الذكر كم الله في أهل بيتي ، الله في أهل بيتي ، الذكر كم الله بيتي ، الدكر كم الله بيتي ، الذكر كم الله بيتي ، الله بيتي ، الذكر كم الله

و رواه أيضاً مسلم في صحيحه بهذه المعاني في الجزء الرَّابع المذكور على حدُّ ثماني عشر قائمة من أو له من تلك النسخة .

١١ ـ و من ذلك في المعنى من كتاب الجمع بين الصّحاح الستّة من الجزء الثالث من أجزاء أربعة من صحيح أبي داود وهو كتاب السّنن ، ومن صحيح الترمذي با سنادهما عن رسول الله عَلَيْظُهُ قال : إنّي تارك فيكم ثقلين ، ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي ، أحدهما أعظم من الآخر ، وهو كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض . و عترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني في عترتي .

١٢ ــ و من ذلك في هذا المعنى ما رواه الشّافعي " ابن المغازلي " من عد " و (١) طرق في كتابه باسنادها، فمنها قال : إن رسول الله عَلَيْهُ قال : إن أوشك أن أدعى فا جيب ، و إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله حبل (٣) ممدود من السّماء إلى الأرض ، و عترتي أهل بيتي ، وإن " اللّطيف الخبير أخبرني أنّهما لن يفتر قا حتى يردا على " الحوض ، فانظر وا ماذا تخلفوني فيهما (٤) .

<sup>(</sup>١) رواء مسلم في صحيحه ٧ : ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) في النسخة المخطوطة : [ في عدة طرق باسناده ] و في المصدر : مارواه الفقيه الشافعي ابن المفازلي عن عدة طرق باسانيدها · اقول : ابن المفازلي اسمه على بن محمد بن الطيب الخطيب الواسطي ·

<sup>(</sup>٣) في المصدر : اني قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله حبل الله الممدود

<sup>(</sup>۴) قد ــقطت من المصدر المطبوع قطعة طويلة وهيمن هنا الى مايذكره عن الزمحشري .

قال عبدالمحمود : لقد أثبت في عدّة طرق ، وقد تركت من الحديث بالمعنى مقدار عشرين رواية لئلاً يطول الكتاببتكرارها مستندة من رجال الأربعة المذاهب المشهور حالهم بالعلم والزّهد والدّين .

قال عبدالمحمود (١) : كيف خفي عن الحاضرين مراد النبي " بأهل بيته عَلَيْهُ الله و قد جعهم لمن النبل الن

١٤ \_ ومن ذلك باسناده إلى علي بن ربيعة قال: لقيت زيد بن أرقم و هو يريد أن يدخل على المختار فقلت: بلغني عنك شيء، فقال: ما هو؟ قلت: سمعت رسول الله عَلَيْهِ الله عَلَيْةِ الله عَلَيْةِ الله وعترتي أهل بيتي قال: الله معد الله على المناه على المنا

ما \_ ومن ذلك باسناده أيضاً قال : قال رسول الله على التي فرطكم على الحوض فأساً لكم حين تلقوني عن الثقلين كيف خلفتموني فيهما ، فاعتل علينا لاندري ما الشقلان ، حتى قام رجل من المهاجرين فقال : يا نبي الله بأبي أنت و أشي ما الثقلان ؟ قال : الأكبر منهما كتاب الله ، طرف بيدالله تعالى ، وطرف بأيديكم فتمستكوابه ، ولاتزلوا وتضلوا ، والأصغر منهما عترتي ، مناستقبل قبلتي و أجاب دعوتي فلا تقتلوهم ولا تعزوهم (٢) ، فا نتي سألت اللطيف الخبير فأعطاني

<sup>(</sup>١) قد سمى ابن طاوس نفسه في الطرائف بمبد المحمود .

<sup>(</sup>٢) هكذا ، ولمل الصحيح ، ولا تفزوهم .

أن يردا علي" الحوض كهاتين ـ : و أشار بالمسبّحة والوسطى ـ ناصرهما ناصري ، و خاذلهما خاذلي ، و عدو هما عدو ي ، ألا و إنه لن تهلك المّمة قبلكم حتّى تدين بأهوائها ، وتظاهر على نبيّها ، و تقتل من يأمر بالقسط فيها .

قال عبدالمحمود: فهذه عد ة أحاديث برجال متفق على صحة أقوالهم، يتغمس الكتاب والعترة، فانظروا و أنصفوا هل جرى من التمسلك بهما ما قد نص عليهما وهل اعتبر المسلمون من هؤلا، من أهل بيته الذين مافارقوا الكتاب ؟ وهل فكروا في الأحاديث المتضمنة أنهما خليفتان من بعده ؟ وهل ظلم أهل بيت نبي من الأنبيا، مثل ما ظلم أهل بيت على على صحتها على محتها وهل بالغ نبي أو خليفة أوملك من ملوك الدنيا في النص على من يقوم مقامة بعد وفاته أبلغ عما اجتهد فيه على رسول الله ؟ لكن له السوة بمن خولف من الأنبياء قبله ، وله السوة بالله الذكورة المجمع على صحتها على صحتها .

١٦ – و من ذلك ما رواه عن المسملي عندهم جار الله فخر خوارزم أبوالقاسم محمود بن عمرالز مخشري با سناده إلى على بن أحمد بن علي بن شاذان قال : حد ثنا الحسن بن حزة ، عن علي بن على بن قتيبة ، عن الفصل بن شاذان ، عن على بن زياد عن حيد بن صالح يرفع الحديث بأسما، رواته و تركت ذلك اختصار ، قال : قال النبي عَناها : فاطمة بهجة قلبي ، وابناها ثمرة فؤادي ، وبعلها نوربصري ، والائمة من ولدها أمناء ربسي وحبل ممدود ببنه وبين خلقه ، من اعتصم بهم نجا ، ومن تخلف عنهم هوى . هذا لفظ الحديث المذكور .

۱۷ ــ ومن ذلك باسناد الشيخ مسعود السجستاني أيضاً في كتابه عن ابن زياد مطرف قال: سمعت النبي علي يقول : من أحب أن يحبى حياتي ويموت مينتي ويدخل الجنة التي وعدني ربي بها وهي جنة الخلد فليتوال علي بن أبي طالب وذريته من بعده ، فانتهم لن يخرجوهم من باب هدى ، ولن يدخلوهم في باب ضلالة .

١٨ ــ وفي رواية الخرى عن السَّجستاني" إلى زيد بن أرقم عن النبي عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ

قال: من أحب أن يتمسك بالقضيب الياقوت الأحمر الذي غرسه الله تعالى في جنَّة عدن فليتمسلك بحب علي بن أبي طالب عَلَيْكُم و ذريَّته الطَّاهرين عَلَيْكُم .

١٩ \_ ومن ذلك باسناد الحافظ مسعودين ناصر السجستاني" عن ربيعة السعدي قال : أتيت حذيفة بن اليمان و هو في مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فقال لى : من الرَّ جل ؟ قلت : ربيعة السعدي "، فقال لى : مرحباً مرحباً بأخ لى قد سمعت به ولم أر شخصه قبل اليوم ، حاجتك ؟ قلت : ما جنَّت في طلب غرض من الأغراض الدُّنيويَّـة ، ولكنِّي قدمت من العراق من عند قوم قد افترقوا خمس فرق ، فقال حديقة : سبحان الله تعالى وما دعاهم إلى ذلك و الأم واضح بيَّن وما يقو لون؟ قال: قلت: فرقة تقول: أبو بكرأحق بالأم وأولى بالنَّاس، لأنَّ رسول الله عَمِينا الله عَمِينا الصدّيق، وكان معه في الغار، و فرقة تقول : عمر بن الخطَّاب لأن رسول الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله م أعز الدين بأبي جهل ، أو بعمر بن الخطَّاب، فقال حذيفة : الله تعالى أعز "الد" ين بمحمد ، ولم يعز "، بغيره ، و قال فرقة : أبوذر " الغفّاري" رضى الله عنه لأن "النبي" قال : دما أظلَّت الخضراء ولا أقلَّت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبى ذر" ، فقال حذيفة : إن " رسول الله عَيْدُ الله الله عَيْدُ الله الله عَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَيْدُ الله عَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَيْدُ الله عَلَيْدُ الله الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَيْدُ الله عَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَلَيْدُ الله عَيْدُولِ الله عَلَيْدُ ال وقد أظلَّته الخضراء وأقلَّته الغبراء ، وفرقة تقول : سلمان الفارسيُّ لأنُّ رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فيه : « أدرك العلم الأول وأدرك العلم الآخر ، وهو بحر لا ينزف ، وهو مناً أهل البيت ، ثم إنني سكت ، فقال حذيفة : ما منعك من ذكر الفرقة الخامسة ؟ قال : قلت: لا نسي منهم ، وإنها جئت مرتاداً لهم (١) وقد عاهدوا الله على أن لا يخالفوك ، وأن لا ينزلوا عند أمرك (٢) ، فقال لى : يا ربيعة اسمع منى وعه واحفظه وقه ، وبلغ النَّاس عنتي ، إنَّى رأيت رسول الله عَيْدُ اللهُ وقد أُخذ الحسين ين على ووضعه على منكبه ، وجعل يقي بعقبه ، وهويقول : « أيَّها النَّاس إنَّه من

<sup>(</sup>١) اى جئت طالبالهم حقيقة الحال.

 <sup>(</sup>۲) لعل المعنى ، و أن لا يقفوا عند المرك ، او فيه سقط صحيحه ، و أن لا ينزلوا الا عند المرك .

استكمال حجيّتي على الأشقياء من بعدي النيّاركين ولاية على " بن أبي طالب عَلَيَّكُمُ ألا و إن" التاركين ولاية على بن أبي طالب هم المارقون من ديني ، أيَّها النَّـاس هذا الحسين بنعلى خير النَّاس جداً وجداة : جداه رسول الله عَلَيْ الله سيَّد ولد آدم وجد ته خديجه سابقة نساء العالمين إلى الايمان بالله و برسوله ، و هذا الحسين خير-النيَّاس أباً و الميّا ، أبوه على بن أبي طالب وصى "رسول رب" العالمين و وزيره و ابن عمَّه، وأمَّه فاطمة بنت عبر رسول الله، و هذا الحسين خير النَّاس عمَّا و عمَّة، عمَّه جعفربن أبي طالب المزيّن بالجناحين يطير بهما في الجنّة حيث يشاء، و عمَّته اثمُّ هانيء بنت أبي طالب، و هذا الحسين خير النَّاس خالاً و خالة، خاله القاسم بن رسول الله ، وخالته زينب بنت على رسول الله ، ثم وضعه عن منكبه و درج بين يديه ثم قال : أينها النّاس وهذا الحسين جدّه في الجنّة ، وجدّ ته في الجنّة ، و أبوه في الجنَّة ، وأمَّه في الجنَّة ، وعمَّه في الجنَّة ، وعمَّته في الجنَّة ، و خاله في الجنَّة ، و خالته في الجنَّة ، وهو في الجنَّة ، وأخوه في الجنَّة ، ثمَّ قال : أيَّما النَّاس إنَّه لم يعط أحد من ذريَّة الأنبيا، الماضين ما اعطي الحسين، ولا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله ، ثم قال : أينها الناس لجد الحسين خير من جد يوسف، فلا تخالجنُّكُم الأُمور بأنَّ الفضل والشرف والمنزلة والولاية ليست إلَّا لرسول الله عَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ الماليل .

قال الشيخ مسعود بن ناصر الحافظ السجستاني": هذا الحديث حسن .

قال عبد المحمود: وقد وقفت على كتاب اسمه كتاب العمدة في الأصول اسم مصنفه على بن على بن النسمان ويلقب بالمفيدقد أوردفيه الاحتجاج على صحة الامامة بحديث نبيتهم على على النسمان ويلقب بالمفيدقد الثقلين » وهذا لفظه: لايكون شيء أبلغ من قول القائل: قد تركت فيكم فلاناً ، كما يقول الأمير إذا خرج من بلده واستخلف من يقوم مقامه لأهل البلد: قد تركت فيكم فلاناً يرعاكم و يقوم فيكم مقامي ، وكما يقول من أداد الخروج عن أهله ، وأداد أن يوكل عليهم وكيلاً يقوم بأمهم: قد تركت فيكم فلاناً فاسمعوا له وأطبعوا ، فإذا كان ذلك كذلك هو النص الجلي قد تركت فيكم فلاناً فاسمعوا له وأطبعوا ، فإذا كان ذلك كذلك هو النص الجلي بحاد الأنواد ج ٢٣ - ٢ -

الذي لا يحتمل غيره إذ أخلف في جميع الخلق أهل بيته، وأمرهم بطاعتهم ، والانقياد لهم بما أخبر به عنهم من العصمة ، و إنهم لا يفارقون الكتاب ، ولا يتعد ون الحكم بالصدواب، هذا لفظه في المعنى، ولعمري إنني أرى عقلي شاهد أن منعى نفسه إلى قومه وقال كما قال نبيهم : « إني بشر يوشك أنا دعى فا جيب » ثم قال بعدذلك « إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي » كما رووه في كتبهم فا نه لايشك عاقل إنه قصد أن كتاب الله وعترته الذين لا يفارقون كتابه يقومان مقامه بعد وفاته ، و إن التمسك بهم أمان من الضلال ، والله إنني قد قلت هذا المقال وليس لي غرض فاسد بحال ، وقد ذكروا أخباراً كثيرة بهذا المعنى انتهى ما أخر جناه من الطرائف (١) .

٢٠ ـ و روى ابن بطريق رحمه الله في العمدة من مسند أحمد بن حنبل با سناده إلى على " بن ربيعة قال: لقيت زيد بن أرقم و هو داخل على المختار أو خارج من عنده فقلت له: سمعترسول الله عَلَيْ الله عنده فقلت له: سمعترسول الله عَلَيْ الله عنده فقلت له: سمعترسول الله عَلَيْ الله عنده فقلت له عنده فقلت له المناس الله عنده فقلت له الله عنده فقلت الله عنده الل

٢١ ــ و با سناده أيضاً عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عَلَيْلَ : إنّي قدتر كت فيكم الثقلين ، و أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السّماء إلى الأرض ، و عترتي أهل بيتي ، ألا و إنّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض .

قال أبن نمير <sup>(٣)</sup> : قال بعض أصحابناعن الأعمش قال : انظرواكيف تخلفوني فيهما <sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>١) الطرائف ، ٢٨ و ٢٩.

 <sup>(</sup>۲) الممدة : ۳۴ رواه باسناده عن عبدالله بن احمدبن حنبل عن أبيه عن أسود بنعامر
 عن أسرائيل بن عثمان بن المغيرة عن على بن ربيعة .

 <sup>(</sup>٣) ابن نميركنية لمحمد بن عبدالله نمير الهمداني الكوفي الحافظ ، ولابيه عبدالله نمير الهمداني ابوهشام الكوفي .

 <sup>(</sup>۳) العمدة ، ۳۳ رواه باسناده عن عبدالله بن احمد بن حنبل عن أبيه عن أبن نمير عن عهد الملك بن أبي سليمان عن عطية العوفي عن أبي سميد الخدرى .

٢٢ ــ وبا سناده أيضاً عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله عَلَيْلَهُم : إنّي تارك فيكم خليفتين : كتاب الله حبل ممدود ما بين السّماء و الأرس، أوماً بين السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي و إنّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض (١).

٧٣ \_ ومنصحيح مسلم في الجزء الر"ابع منه من أجزاء ستّة في آخر الكراسة النّانية باسناده عن يزيد بن حيّان قال: انطلقت أنا وحصين بن سيرة (٢) وحمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم فلمنا جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يازيد خيراً كئيراً رأيت رسول الله عَلَيْلَةً وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصلّيت خلفه، لقد لقيت يازيد خيراً كثيراً، حد ثنا يازيد بما سمعت (٢) من رسول الله عَلَيْلَةً ، قال: يابن أخي والله عَلَيْلَةً لقد كبرت سنّي، وقدم عهدي، و نسيت بعض الّذي كنت أعي من رسول الله عَلَيْلَةً يوماً فينا فما حد ثنكم فاقبلوه، وما لا فلاتكلّفونيه، ثم قال: قام رسول الله عَلَيْلَةً يوماً فينا خطيباً بماء يد عي خما بين مكّة و المدينة، فحمد الله و أثنى عليه ووعظ ثم ذكر، و قال: (٤) أما بعد ألا أينها النّس، إنّما أنا أبشر يوشك أن يأتيني رسول ربّي فأ جيب، و إنّي تارك فيكم ثقلين (٥): أو لهما كتاب الله فيه الهدى والنّور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: و أهل بيتي، فقال المنتي، أذكر كم الله في أهل بيتي الذكر كم الله في أهل بيتي، فقال له حسين: ومن أهل بيتي الزيد، أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته ؟ قال: نساؤه من أهل بيته ؟

<sup>(</sup>١) العمدة : ٣٣ رواه باسناده عن شريك عن الركين عن القاسم بن حسان عن زيد ابن ثابت .

<sup>(</sup>۲) في المصدر : [شبره] وكلاهما مصحفان عن [سبرة] والحديث يوجد في صحيح مسلم ٧ ، ١٢٢ باسناده عن زهير بن حرب و شجاع بن مخلد جميعاً عن ابن علية قال زهير ، حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حدثنى ابوحيان حدثنى يزبد بن حيان قال : انطلقت انا وحصين بن سبرة وهمر بن مسلم .

<sup>(</sup>٣) في المصدر وصحيح مسلم ، حدثنا يازيد ماسمعت .

<sup>(</sup>٣) في المصدر وصحيح مسلم ، وذكر ثم قال ،

<sup>(</sup>۵) في نسخة الكمباني ، الثقلين .

بيته ، ولكن أهل بيته ، من حر"م عليه الصدقة بعده .

ثم وي بعضها: «وقلنا: من أرقم ، وفي بعضها: «وقلنا: من أهل بيته ، نساؤه ؟ فقال: لا، أيم الله أن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أهلها وقومها، أهل بيته أصله ، وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده (١).

ثم" ذكر رحمه الله رواية أبي سعيد الخدري" بأسانيد من تفسير الثعلبي"، ومن مناقب ابن المغازلي، ومن الجمع بين الصحاح الستة من سنن أبي داود السجستاني" ومن صحيح التسرمذي (٢) فلا نعيدها حذراً من التكرار.

٢٤ ـ و روي من مناقب ابن المغازلي" عن أحمد بن المظفر، عن عبدالله بن أحمد الحافظ (٢) عن أحمد بن على بن الأشعث ، عن مسعود بن موسى بن إسماعيل (٤) قال : حد ثني أبي عن أبيه عن جد معفر بن على ، عن أبيه ، عن جد علي بن الحسين عن أبيه ، عن علي صلوات الله عليهم قال : قال رسول الله عليه عن أهل ببتي على النّاس كفضل البنفسج على سائر الأدهان انتهى ما أخر جناه من العمدة (٥) .

٢٥ ــ أقول: و روى ابن الأثير في جامع الأصول نقلاً من صحيح مسلم حديث يزيد بن حيّان نحواً ممّّا مر إلى قوله: ولكن أهل بيته من حرام الصدقة بعده، ثم ذاد قال: ومنهم ؟ قال: آل علي و آل عقيل و آل جعفر و آل عبّاس قال: كل هؤلاء حرام الصدقة ؟ قال: نعم (١).

<sup>(1)</sup> Ilaste 1 PT.

<sup>(</sup>٢) الممدة ، ٣٤ راجعه .

<sup>(</sup>٣) في نسخة الكمباني ، [عبدالله بن محمد ] ولعله عبدالله بن محمد بن عبدالله بنعثمان الممروف بابن السقا الراوى عن ابن الاشعث .

<sup>(</sup>۴) هكذا في الكتاب ومصدره ، ولمل الصحيح ، محمد بن محمد بن الاشعث عن موسى ابن اسماعيل بن موسى ، ومحمد هذا صاحب كتاب الجعفريات المطبوع ، والحديث يوجد فيه في ص ١٨١ وفيه ، [ فضلنا اهل البيت على سائر الناس ] وفي المستدرك ، كفضل دهن البنفسج ،

 <sup>(</sup>۵) الممدة : ۱۹۸ .

<sup>(</sup>٦) أقول ، يوجد ذاككله في صحيح مسلم المطبوع ايضاً .

زاد في رواية ، كتاب الله فيه الهدى و النسّور ، من استمسك به و أخذ به كان على الهدى ، ومن أخطأه ضل (١) .

٢٦ ــ وفي رواية نحوه غير أنه قال: « ألا و إنتي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ، و من تركه كان على ضلالة » و فيه: « فقلنا من أهل بينه ؟ نساؤه ؟ قال: لا » إلى آخر مامر" (٢) .

٢٧ ــ وروي من صحيح الترمذي" عن على تَطَيَّكُم أن " رسول الله عَلَيْكُ أَخَذَ بيد حسن وحسين وقال : من أحبسني وأحب هذين وأباهما والمهما كان معي في درجتي يوم القيامة (٢) .

٢٨ ــ و عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله علي و فاطمة والحسن والحسين : أنا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم (٤)، انتهى ماأخر جته من جامع الاصول .

٢٩ ــ وروى ابن بطريق أيضاً في المستدرك من كتاب الفردوس عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله عَلَيْكُ الله الله عليه السلام قال: قال رسول الله عَلَيْكُ الله الله عليه الله عنا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن (٥).

٣٠ ــ و عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عَيْنَ : إِنَّا أَهِل بيت اختارالله عن وجل لنا الآخرة على الدّنيا .

و روى رواية الثقلين من كتاب فضائل الصّحابة للسمعاني عن أبي سعيد الخدري و زيد بن أرقم مثل مامر (1).

٣١ ــ من خط الشهيد قد "س سر" ، عن النبي عَلَيْهِ الله من أحب أن ينسى ، الله له في أجله و أن يتمت بما خو له الله فليخلفني في أهلي خلافة حسنة ، فا نه من لم يخلفني فيهم بتنك (٢) الله عمر ، ، ووردعلي "يوم القيامة مسود" أ وجهه (٨) .

<sup>(</sup>١ - ٣) جامع الاصول . . . ليست نسخته عندى .

<sup>(</sup>٥و٩) المستدرك ، مخطوط ، و نسخته ليست موجودة عندى .

<sup>(</sup>۷) ا*ی* قطع الله عمر، و قصره ·

لم نظفر بخط الشهيد رحمه الله .

٣٢ \_ نهج : قال أميرالمؤمنين عَلَيْكُمْ في خطبته عند ذكر آل النبي عَلَيْكُمْ : هم موضع سر"ه ، و لجأ أمره ، و عيبة علمه ، و موئل حكمه ، و كهوف كتبه ، و جبال دينه ، بهم أقام انحناء ظهره ، و أذهب ارتعاد فرائصه

و منها يعني قوماً آخرين: زرعوا العجور، و سقوه الغرور، وحصدواالثبور لا يقاس بآل على عليه الأمّة أحد، ولا يسولى بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً، هم أساس الدلين، و عماد اليقين، إليهم يفيء الغالى، وبهم يلحق التّالى، ولهم خصائص حق الولاية، و فيهم الوصيّة و الوراثة (١).

واعتصموا بحبل الله جميعاً» بأسانيد قال: « واعتصموا بحبل الله جميعاً» بأسانيد قال: قال رسول الله عَلَيْهِ الله الله الله على الله الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا و إنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض (٢).

٣٤ ـ و روى الحميدي" في الجمع بين الصّحيحين في مسند زيد بن أرقم من عد " طرق ، فمنها با سناده إلى النبي عَلَيْهِ قال : قام رسول الله عَلَيْهِ فينا خطيباً بما، يدعى خمّا بين مكّة و المدينة فحمدالله و أثنى عليه و وعد و وعظ و ذكّر ، ثم قال : أمّا بعد أيها النّاس فا نّما أنا (٣) بشر يوشك أن يأتيني رسول ربّي فا جيب و إنّي تارك فيكم النقلين : أو لهما كتاب الله فيه الهدى و النّور ، فخذوا بكتاب الله و استمسكوا به ، فحث على كتاب الله و رغّب فيه ، ثم قال : و أهل بيتي الذور كم الله في أهل بيتي ، أذكّر كم الله في أهل بيتي ، أذكّر كم الله في أهل بيتي ، أذكّر كم الله في أهل بيتي (١)

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ، القسم الاول ، ٢٩ و ٣٠٠

<sup>(</sup>٢) الطرائف ، ٢٩. و الاية في سورة آل عمران ، ١٠٣٠

<sup>(</sup>٣) في المصدر: أنما أنا .

<sup>(</sup>ع) ذكر ذلك في النسخة المخطوطة مرتين و في المصدر مرة واحدة .

ج ۲۳

و في إحدى روايات الحميدي": فقلنا من أهل بيته ؟ نساؤه ؟ قال: لا ، أيم الله إن" المرأة تكون مع الر"جل العصر من الد"هر (١) ثم يطلقها فترجع إلى أبيها و قومها الخبر (٢).

وم \_ أقول: قال أبن الأثير في جامع الأصول: جابر بن عبدالله قال: رأيت رسول الله في حجمة الوداع يوم عرفة وهو على ناقته العضباء (٢) يخطب فسمعته يقول: إنتي تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا: كتاب الله و عترتي أهل بيتي أخرجه الترمذي ".

٣٦ - زيد بنأرقم قال: قال رسول الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله على الأحر، وهو كتاب الله حبل مدود من الأرض إلى السماء، وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا على الحوض، فانظرواكيف تخلفوني فيهما. أخرجه الترمذي (٤).

٣٧ ـ قال ابن الاثير في النهاية: في الحديث: إنتي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله و عترتي ، سمّاهما ثقلين ، لأن الأخذ بهما و العمل بهما ثقيل ، و يقال لكل خطير نفيس: ثقيل ، فسمّاهما ثقلين إعظاماً لقدرهما ، و تفحيما لشأ نهما انتهى (٥).

اقول: ستأتي أخبار الشقلين و غيرها في باب الفدير ، و أبواب النسوس و غيرها من كتاب تاريخ أمير المؤمنين تشيئ ، وقد مضى كثير منها في باب حجة الوداع و باب ما خص الله به رسوله عَمَالِهُ و غيرهما .

<sup>(</sup>١) في المصدر : و أيم الله أن المرأة تكون مع الرجل أعصر من الدهر .

<sup>(</sup>٢) الطرائف ، ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) في النهاية ، كان اسم ناقته العضباء ، هو علم لها منقول من قولهم ، ناقة عضياءاى مشقوقة الاذن ولم تكن مشقوقة الاذن ، وقال بعضهم ؛ انهاكانت مشقوقة الاذن ، وقال الزمخشرى هو منقول من قولهم ناقة عضباء وهي قصيرة اليد .

<sup>(</sup>٤) جامع الاصول . . . لم نجد نسخته .

<sup>(</sup>۵) النهاية ١، ١٥٥ و ١٥٩ فيه: و يقال لكل خطير ، ثقل .

٣٨ – ج: قال سليم بن قيس: بينما أنا و حيش بن معتمر (١) بمكة إذ قام أبو ذر" و أخذ بحلقة الباب ثم" نادى بأعلى صوته في الموسم: أينها النّاس منعرفني فقد عرفني ، ومن جهلني فأنا جندب (٢) أنا أبوذر"، أينها النّاس إنّي سمعت نبينكم يقول: إن مثل أهل بيتي في المّتي كمثل سفينة نوح في قومه ، من ركبها نجا ، و من تخلّف عنها (٣) غرق ، و مثل باب حطّة في بني إسرائيل ، أينها النّاس إنّي سمعت نبينكم يقول: إنّي تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما تمستكتم (٤) بهما: كتاب الله و أهل بيتي ، إلى آخر الحديث .

فلمنّا قدم المدينة بعث إليه عثمان فقال: ما حملك على ما قمت به في الموسم؟ قال: عهد عهده إليّ رسول الله عَلَيْهُ أَلَّهُ وَأَمْ نِي به، فقال: من يشهد بذلك؟ فقام علي " عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ انصرفوا يمشون ثلاثتهم فقال عثمان: إن هذا و صاحبيه يحسبون أنّهم في شيء (٥).

٣٩ \_ لى : ابن مسرور ، عن ابن عامر ، عن همه ، عن ابن أبي همير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله عبالية عبالية : من دان بديني ، و سلك منهاجي ، و اتبع سنتي فليدن بتفضيل الأئمة من أهل بيتي على جميع أمّتي ، فإن مثلهم في هذه الأمّة مثل باب حطة في بني إسرائيل (٢٦) .

عن إبراهيم بن على الشقفى"، عن على "بنعل الكاتب، عن الحسن بن على بنعبدالكريم عن إبراهيم بن على الشقفى"، عن عباد بن يعقوب، عن الحكم بن ظهير، عن أبى

<sup>(</sup>١) في المصدر: [حبش بن معمل] وفي النسخة المخطوطة وبعض الاسانيد: [حبيش ابن معتمل] وفي الكل تصحيف، و الصحيح: حنش بن المعتمل بالنون.

 <sup>(</sup>٢) في المصدر ؛ فانا جندب بن جنادة .

<sup>(</sup>٣) < ۱ من ترکها غرق .</li>

 <sup>(</sup>۳) < ، ما ان تمسکتم .</li>

<sup>(</sup>٥) في نسخة : [ في شغل ] ، الاحتجاج : ٨٣٠

<sup>(</sup>ع) أمالي الصدوق : ۴۶ ،

إسحاق ، عن رافع مولى أبي ذر قال : رأيت أبا ذر رحمه الله آخذاً بحلقة باب الكعبة مستقبل الناس بوجهه و هو يقول : من عرفني فأنا جندب الغفاري ، و من لم يعرفني فأنا أبوذر الغفاري ، قال : (١) سمعت رسول الله علياله يقول : من قاتلني في الاولى و قاتل أهل بيتي في الثانية حشره الله تعالى في الثالثة مع الدجال ، إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح ، من ركبها نجا ، و من تخلف عنها غرق ، ومثل باب حطة من دخله نجا و من لم يدخله هلك (٢) .

**بيان** : و من لم يعرفني ، أي بهذا الاسم فا نتَّه بالكينة أشهر .

الا عن البر المراهيم بن جعفر، عن على بن على البر اذ ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن على بن الحسن السلكوني ، عن صالح بن أبي الأسود ، عن أبان بن العلم ، عن حبيش بن المعتمر (٢) عن أبي ذر ، عن النبي عَلَيْكُ قال : إنّما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من دخلها نجا ، و من تخلّف عنها غرق (٤) .

ابن عبد الر" حان الذ" هلي عن أبي حفص الأعشى، عن فضيل الرسان، عن ابن الأشج"، عن ابن ابن عبد الر" حان الذ" هلي عن أبي حفص الأعشى، عن فضيل الرسان، عن ابن أبي عمر مولى ابن الحنفية، عن أبي عمر زاذان، عن أبي شريحة (٥) حذيفة بن أبي عمر مولى ابن الحنفية، عن أبي عمر زاذان، عن أبي شريحة (١) حذيفة بن أسيد قال: رأيت أبا ذر" متعلقة باب الكعبة فسمعنه يقول: أنا جندب، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر" (١) سمعت رسول الله من الم يعرفني فأنا أبو ذر" (١) سمعت رسول الله من الم يعرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر" (١) سمعت رسول الله عند عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر" (١)

<sup>(</sup>١) المصدر خال عن قوله ، قال .

<sup>(</sup>۲) امالی ابن الشیخ ، ۳۷ و ۳۸ .

<sup>(</sup>٣) الاسناد في المصدر هكذا : اخبرنا ابوالفتح هلال ابن محمد بن جعفر الحفارقال : حدثني أبو سليمان محمد بن حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب قال : اخبرنا على بن محمد البزاز قال : حدثنا إبراهيم بن اسحاق بن أبي المنيس القاضي قال : حدثنا محمد بن الحسن السلولي قال : حدثنا صالح بن أبي الاسود عن ابان المنيس عن حنش بن المعتمر .

<sup>(</sup>۴) أمالي أبن الشيخ ، ۲۲۳ .

<sup>(4)</sup> السحيح ، أبو سريحة بالمهملتين .

<sup>(</sup>٦) في المصدر ، و من لم يعرفني فانا أعرفه بتفسى أثا أبوذر .

من قاتلني في الأولى و قاتل أهل بيتي في الثّانية فهومن شيعة الدّجال ، إنّمامثل أهل بيتي في الثّانية فهومن شيعة الدّجال ، إنّمامثل أهل بيتي في أثمّتي كمثل سفينة نوح في لجّة البحر ، من ركب فيها نجا ، ومن تخلّف عنها غرق ، ألاهل بلّغت ؟ ألاهل بلّغت ، ألاهل بلّغت ؟ قالها ثلاثاً (١) .

والمساور المساور المعارفي المفضل ، عن على بن جرير المساور ، عن عيسى ابن مهران ، عن مخول بن إبراهيم ، عن عبد الراحان بن الأسود ، عن علي بن الحزور (٢) عن أبي عمر البزاز ، عن رافع مولى أبي ذرا قال : قال صعد أبو ذرا الحزور والله عنه على درجة الكعبة حتى أخذ بحلقة الباب ، ثم أسند ظهره إليه ثم قال أيها الناس من عرفني فقد عرفني ، و من أنكرني فأنا أبو ذرا ، سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : إنها مثل أهل بيتي في هذه الأمّة كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ، و من تركها هلك ، و سمعت رسول الله عبدالله عبدالله المن الراب السول الله المناس ، فا أن الجسد لا يهتدي منكم مكان الراب ، ولا يهتدي الراب السول الله المناس الراب السول الله المناس ، ولا يهتدي الراب السول الله المناس ، ولا يهتدي الراب الراب السول الله المناس الراب السول الله المناس الراب المناس ، ولا يهتدي الراب الراب الراب المناس الراب المناس الراب المناس الراب المناس الراب المناس المناس الراب المناس ال

على المفضّل ، عن عنى أبي المفضّل ، عن على بن على بن سليمان ، عن سويد بن سعيد ، عن المفضّل بن عبدالله ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن حبيش بن (٤) المعتمر قال : سمعت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وهو يقول : أيسها الناس من عرفني فقد عرفني و من لم يعرفني (٩) فأنا أبو ذر : جندب بن جنادة الغفاري ، سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : إنّما مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح ، من دخلها نجا ، و من تخلف عنها هلك (٦) .

<sup>(</sup>١) أمالي أبن الشيخ : ٢٩٣٠ .

 <sup>(</sup>۲) بالحاء المهملة و الزاء المعجمة و الواوالمشدة و الرجل هوعلى بن أبى فاطمة
 الكوفى ترجمه ابن حجر في التقريب: ٣٦٩ و قال ، مات بمد سنة ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) امالي ابن الشيخ ، ٣٠٧ .

<sup>(</sup>۴) في نسختي المصححة من الامالي : حنش بن الممتمر . و هو الصحيح .

<sup>(</sup>۵) في المصدر ؛ و من لم يمرفني فانا اعرفه بنفسي م

<sup>(</sup>ع) المالي ابن الشيخ ، ٣٢٧ أقول وي الحاكم في المستدرك ٣ : ١٥٠ عن احمد-

ما: جماعة عن أبي المفضّل عن علا بن علابن سليمان ، عن على بن حميد الرّازيّ عن عبد الله بن عبد القدّوس ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق مثله (١) .

وى ـ ن : بالأسانيد الشلاثة عن الرّضا عن آبائه كالله قال : قال رسول الله صلّى الله عليه و آله : مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح ، من ركبها نجا ، و من تخلّف عنها ذخ في النّار (٢) .

صح : عنه الله (٢) .

بيان : قال ابن الأثير في النهاية (٤) : « مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من تخلّف عنها زخ به في النار » أي دفع و رمي ، يقال : زخله يزخله زخلًا .

عند المراطؤمنين المراطؤمنين المراطؤمنين المراطقة المراط

<sup>→</sup> ابن جعفر بن حمدان الزاهد عن المباس بن ابراهيم القراطيسى عن محمد بن اسماعيل الاحمسى عن معمد بن اسماعيل الاحمس عن مفضل بن صالح عن أبى إسحاق عن حنش الكنانى قال ، سمعت أبا ذر رضى الله عنه يقول و هو آخذ بباب الكمبة ، من عرفنى فانا من عرفنى و من انكرنى فانا أبوذر ، سمعت اه وفيه ، من ركبها ،

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسي .

<sup>(</sup>٢) عيون الاخبار ، ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) صحيفة الرضا ، ٢٢٠

۱۳۲ ، ۲ النهایة ۲ ، ۱۳۲ ،

<sup>(</sup>۵) تفسير العياشي ١ : ٣٥ . و الاية في سورة البقرة ، ٥٨ .

<sup>(</sup>۶) اخا شیب جمع خشب ، و فی المصدر ، باب خشب ،

النّاطةون الصّادةون المؤمنون (١) الهادون الفاضلون ، كما قال رسول الله عَلَيْهُ :
إنّ النّجوم في السّماء أمان من الغرق ، و أهل بيتي أمان لا مُتي من الضّلالة في أديانهم ، لا يهلكون مادام منهم من يتبعون هديه و سنّنه ، أما إن رسول الله عَلَيْهُ قد قال : من أراد أن يحيى حياتي ، و يموت مماتي ، و أن يسكن جنّة عدن الّتي وعدني ربّي (٢) و أن يمسك قضيباً غرسه بيده و قال الله : كن فكان ، فليتول علي ابن أبي طالب عَلَيْهُم ، و ليوال وليّه ، و ليعاد عدو م ، و ليتول ذريّته الفاضلين المطيعين لله من بعده ، فا نتهم خلقوا منطينتي، ورزقوا فهمي وعلمي، فويل للمكذ بين بفضلهم من أمّتي ، القاطعين فيهم صلتي ، لا أنالهم الله شفاعتي (٢) .

المن المسلم عن ابن عقدة ، عن أحد بن القاسم الاكفاني ، عن عبد الله عبد الله المن عن مور قالعجلي عبد بن يعقوب ، عن موسى بن عثمان الحضر من (٤) عن الأعمن عن مور قالعجلي قال : رأيت أبا ذر آخذا بحلقة باب الكعبة وهو يقول : من عرفني فأنا جندب ، و إلا فأنا أبو ذر الغفاري ، برح الخفاء ، سمعت رسول الله عبد الله عبد المنا عنها غرق ، و مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ، و من تخلف عنها غرق ، و مثل بال حطة يحط الله به بها الخطايا (٥) .

بيان: في القاموس: برح الخفاء كسمع: وضح الأمر.

٤٩ ـ يف: ابن المغازلي" في عد"ة أحاديث منها باسناده إلى بشر بن الفضل
 قال: سمعت الر"شيد (٦) يقول: سمعت المنصور يقول: حد"ثني أبي عن أبيه عن ابن

<sup>(</sup>١) في المصدر : المنتصبون ، المرتضون عُل ؛

 <sup>(</sup>۲) د ، و ان یسکن الجنة التی رعدنی دبی .

<sup>(</sup>۳) تفسير المسكرى ۲۲۷

<sup>(</sup>٤) في المصدر ، اخبرنا محمد يعنى المغيد عن أبى بكر محمد بن عمر عن على بن العباس عن ابن عثمان الحضرمي .

<sup>(</sup>۵) امالي الطوسي ، ۴۴ ، فيه ، يحط به الخطايا .

<sup>(</sup>ع) في المصدر ، الرشيد يقول ، سمعت المهدى يقول ؛ سمعت المنصور ،

عبّاس قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : مثل أهل بيني كمثل سفينة نوح من ركبها نجا و من تخلّف عنها هلك .

ه حوروی ابن المفازلی باسناده عن ابن جبیر (1)عن ابن عبّاس عن النبی صلّی الله علیه و آله قال (7): مثل أهل بیتي کمثل سفینة نوح من رکب فیها نجا (7) و من تخلّف عنها غرق .

و روى أيضاً باسناده من طريقين إلى ابن المعتمرو إلى سعيدبن المسيّب برواياته معاً عن أبي ذرّ عن النبي عَمَانِكُ مثله .

٥١ ـ و روى أيضاً باسناده إلى سلمة بن الأكوع عن أبيه قال : قال رسول الله عَلَيْظَةً : مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا (٤) .

اقول: روى ابن بطريق في العمدة (٥) تلك الأخبار بأسانيد من مناقب ابن المغاذلي"، وفي المستدرك من فضائل الصّحابة للسمعاني" تركناها مخافة التكرار مع وضوح الحق عند ذوي الأبصار.

و كان من خيار أصحاب على تَلْقَالُمُ وعنده أبو الطّفيل عامربن واثلة صاحب رسول الله عَلَيْهِ على على على بن الحسين تَلْقَالُمُ وعنده أبو الطّفيل عامربن واثلة صاحب رسول الله عَلَيْهِ وَكَانَ من خيار أصحاب على تَلْقَالُمُ ، و لقيت عنده عمر بن أبي سلمة بن ام سلمة رحمه الله زوجة النبي عَلَيْهُ فعرضت عليه كتاب سليم بن قيس فقال لي : صدق سليم رحمه الله فقلت له : جعلت فداك إنه يضيق صدري ببعض ما فيه لأن فيه هلاك الممّة على عَلَيْهُ فَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ قال : « إن مثل أهل بيتى فقال : « إن مثل أهل بيتى فقال : « إن مثل أهل بيتى

<sup>(</sup>١) في نسخة : [ ابن جريج ] و في المصدر : سميد بن جبير .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : أنه قال ,

<sup>(</sup>٣) < امن ركبها تجا.</li>

<sup>(</sup>٣) الطرائف ، ٣٢ .

<sup>(</sup>۵) العمدة ، ۱۸۷و۱۸۸ .

<sup>(</sup>٤) في المصدر ، من المهاجرين و الانصار و التابمين .

كمثل (١) سفينة نوح في قومه من ركبها نجا ، ومن تخلّف عنها غرق ، وكمثل باب حطّة في بني اسرائيل » ؟ فقلت : نعم ، فقال : من حد ثك ؟ فقلت : سمعته من أكثر من ما گة من الفقهاء ، فقال : ممين ؟ فقلت : سمعته من حبيش (٢) بن المعتمر، وذكر أنه سمعه من أبي ذر وهو آخذ بحلقة الكعبة ينادي به نداه ، يرويه عن رسول الله صلّى الله عليه و آله ، فقال : وممين ؟ فقلت : و من الحسن بن أبي الحسن البصري إنه سمعه من أبي ذر " ، و من المقداد بن الأسود ، و من على " بن أبي طالب علي فقال : و ممين ؟ فقلت : و من المعين و علقمة بن قيس و أبي ظبيان الحسيني " (٣) و من عبد الر "حان بن أبي ليلي كل هؤلاء أخبر أنه سمعه من أبي ذر " ، وسمعناه ذر أبي سلمة : و نحن والله سمعناه من أبي ذر " ، وسمعناه من من على " لله المقداد و سلمان ، ثم " أقبل عمر بن أبي سلمة فقال : والله لقدسمعته من على " لله المقداد و سلمان ، ثم " أقبل عمر بن أبي سلمة فقال : والله لقدسمعته عن من على " فأتبل على " بن الحسين (٤) في الله الله على الله المناه و حده ينتظم على ، فأقبل على " بن الحسين (٤) في الله الأحاديث وحده ينتظم على وضح لك أمر فاقبله و إلا فاسكت تسلم ، و رد "علمه إلى الله ، فا قلك بأوسع على السسّماء و الأرض (٢) .

ور البرقي ، عن أبيه ، عن جد ، عن غياث (٢) بن إبر اهيم عن عن جد ، عن غياث عن إبر اهيم عن ثابت بن دينار ، عن سعد بن طريف ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال :

<sup>(</sup>١) في المصدر : مثل أهل بيتي في أمثى كمثل .

<sup>(</sup>٢) السحيح كما في المصدر ، حنش .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر : [ الجنبي ] و هو السحيح ، و الرجل هو حصين بن جندب بن الحارث و الجنبي نسبة إلى جنب ، قبيلة من اليمن .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : فاقبل على على بن الحسين عليه السلام .

<sup>(</sup>۵) فی نسخة ؛ ما قطمك .

<sup>(</sup>ع) كتاب سليم بن قيس : ٥٨ ــ ٥٠ . فيه : في أوسع مما بين السماء و الارض .

<sup>(</sup>٧) في الاكمال و الامالي ؛ عن جده عن أبيه محمد بن خالد عن غيات بن إبراهيم ·

قال رسول الله لعلى بن أبي طالب: يا على أنا مدينة الحكمة و أنت بابها ، و تؤتى المدينة إلا من قبل الباب ، و كذب (١) من زعم أنه يحبنني و يبغضك ، لأن منتي ، و أنا منك ، لحمك من لحمي ، و دمك من دمي ، و روحك من روحي ، سرير تك سرير تك سرير تي ، و علانيتك علانيتي ، و أنت إمام المتني و خليفتي عليها يعد سعد من أطاعك ، و شقي من عصاك ، و ربح من تولاك ، و خسر من عاداك ، و و من لزمك ، و هلك من فارقك ، مثلك و مثل الأئمة من ولدك بعدي مثل سقب نوح من ركبها نجا ، و من تخلف عنها غرق ، ومثلكم مثل النتجوم كلما غاب نه طلع نجم إلى يوم القيامة (٢) .

عد بن أبي حازم ، عن (٢) عبيدالله بن موسى ، عن هيسى بن على العلوي ، عالحد بن أبي حازم ، عن (٢) عبيدالله بن موسى ، عن شريك عن الركين (٤) بن الرس بعن القاسم بن حسّان ، عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله عَلَيْكُولُهُ : إنّي تاه فيكم الثقلين : كتاب الله عز وجل ، وعترتي أهل بيتي ، ألا و هما الخليفتات ، بعدي ، ولن يفترقا حتّى يردا على "الحوض (٥) .

بيان: المراد بعدم افتراقهما أن لفظ القرآن كما نزل و تفسيره و تأوي عندهم، وهم يشهدون بصحة القرآن والقرآن يشهد بحقينتهم و إمامتهم، ولايؤه بأحدهما إلا من آمن بالآخر (٦).

<sup>(</sup>١) في الاكمال ، فكذب

<sup>(</sup>٢) امالي العدوق: ١٤٢ اكمال الدين ١٣٠٠ ٠

<sup>(</sup>٣) في نسخة والاكمال: [عبدالله] و الصحيح مافي المتن وهو عبيد الله بن موسى الى المختار باذام المبسى الكوفي ابو محمد الثقة يروى عن اسرائيل وغيره، توفي سنة ١٩٣٣

<sup>(</sup>٣) في نسخة ، [ الركيز] وفي الاكمال : [ ذركة ] وكلاهما مصحفان ، و الصحيح [ ركين ] بالتصغير و هو ركين بن الربيع بن عميلة الفزارى ابو الربيع الكوفي مات سئة ٣٩ قاله ابن حجر في التقريب ، ووثقه فيه .

 <sup>(</sup>۵) اما لي الصدوق: ۲۴۹، اكمال الدين: ۱۳۷.

<sup>(</sup>٦) اوالمراد ان القرآن كما هوالحجة على الناس الى يوم القيامة فعترته و هم الاثر

وه ـ لى : ابن البرقي" ، عن جد وعن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد عن الرّضا عن آبائه عن أمير المؤمنين تَلْقِيلُ قال : قال رسول الله عَلَيْلُ : أخبرني جبر ئيل عن الله جل جلاله أنه قال : علي بن أبي طالب حجتي على خلقي وديان ديني ، أخرج من صلبه أئمة يقومون بأمري ، و يدعون إلى سبيلي بهم أدفع العذاب عن عبادي و إمائي ، وبهم أ نزل رحتي (١) .

٥٦ - لى: ابن شاذويه المؤدّب، عن على الحميري"، عن أبيه ، عن ابن عيسى عن عن عن ابن عيسى عن عن عن بن سنان ، عن على بن عبدالله بن زرارة ، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي" عن أبيه، عن جدّه ، عن عمر بن أبي سلمة عن المه أم "سلمة رضي الله عنها قال : سمعت رسول الله عَلَيْ الله يَعْلَيْ بن أبي طالب والأثمّة من ولده بعدي سادة أهل الأرض وقادة الغر" المحجّلين يوم القيامة (٢).

بيان: قال الجزري": في الحديث: اثمّني الغر" المحجّلين، أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي والأقدام، استعار أثر الوضوء في الوجه و اليدين والرّجلين للإنسان من البياض الّذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه.

٧٥ - لى: ابن إدريس، عن أبيه، عن الحسين (٣) بن عبيدالله، عن على بن عبدالله، عن على بن عبدالله، عن على بن عبدالله، عن على بن الفضيل، عن أبي حزة قال: سمعت أبا جعفر الباقر علي القول: أوحى الله عز وجل إلى على المناه الله عن المناه ولم تك شيئاً، ونفخت فيك من روحى كرامة منه ، أكرمنك بها حين أوجبت لك الطاعة على خلقي جميعاً فمن أطاعك فقد أطاعني، ومن عصاك فقد عصاني، و أوجبت ذلك في على وفي نسله من اختصت منهم لنفسى (٤).

عليهم السلام قولهم حجة على الناس الى يوم القيامة ، وان القرآن كما هو باق الى القيامة و لا يرتفع ولا تنسخه شريمة اخرى فكذلك عترته صلى الله عليه وآله باقية إلى يوم القيامة ، و ثابتة خلافتهم الى آخر الدهر .

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق ، ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق ، ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) الحسن خ ل ٠

<sup>(</sup>٣) امالي الصدوق ، ٣٤٠ فيه ، حتى أوجبت لك .

-114-

١٥٠ - لى : ابن المنوكل عن الأسدي ، عن النّخعي ، عن النّوفلي ، عن علي بن سالم ، عن أبيه عن أبي حمرة النمالي ، عن سعد الخفّاف ، عن الأصبغ بن نباته ، عن عبدالله بن عبّاس ، قال : قال رسول الله عَلَيْكُولُهُ : لمّا عرج بي إلى السّماء السّابعة ومنها إلى سدرة المنتهى ، ومن السدرة إلى حجب النّور ناداني ربّي جل جلاله : يالي أنت عبدي وأنا ربّك ، فلي فاخضع ، و إيّاي فاعبد ، وعلي قتوكل وبي فتق ، فانتي قدرضيت بك عبداً وحبيباً و رسولاً و نبيّاً ، و بأخيك على خليفة وباباً ، فهو حجتني على عبادي ، و إمام لخلقي به يعرف أوليائي من أعدائي ، و به يميّز حزب السّيطان من حزبي ، وبه يقام ديني ، و تحفظ حدودي ، وتنفذ أحكامي وبك وبه وبالأ ثمّة منواده أرحم عبادي وإمائي ، وبالقائم منكم أعر أرضي بنسبيحي وتقديسي وتهليلي وتكبيري وتمجيدي ، و به أطهّر الأرض من أعدائي ، و او أورثها أوليائي ، وبه أجعل كلمة الّذين كفروا بي السفلى ، وكلمتي العليا ، وبه الخير عبادي وبلادي بعلمي ، وله الظهر الكنوز و الذّخاير بمشيّتي ، و إيّاه أظهر على الأسرار والضّمائر بارادتي ، وأمد" و بملائكتي لتؤيّده على إنفاذ أمري ، و إعلان ديني ، وذلك وليتي حقياً ، ومهدي عبادي صدقاً (۱) .

٥٩ - لى : ابن البرقي "، عن أبيه ، عن جد" ، عن خلَفَ بَنَ عَدّاد (٢) ، عن أبيه عن الحسن العبدي ، عن سليمان بن مهران عن الصادق جعفر بن مجّل عن أبيه عن آبيه عن آبئه عن على " عَلَيْتُهُ قال: قال رسول الله عَلَيْتُهُ : ياعلى " أنت أخي و وارثي ووصيتي و خليفتي في أهلي و المّتي في حياتي و بعد مماتي ، عجبتك محبتي ، و مبغضك مبغضي ياعلي " أنا وأنت أبواهذه الأمّة ، ياعلى " أنا وأنت والأئمة منولدك سادة في الد "نيا وملوك في الآخرة ، من عرفنافقد عرف الله ، وَمَن أنكرنا فقد أنكرالله عز وجل " (٣)

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق ، ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٣) الاسناد وفي المصدر هكذا: حدثنا على بن عيسى القمى رضى الله عنه قال ، حدثنى على بن محمد ماجيلويه قال ، حدثنى احمد بن ابى عبد الله البرقى عن ابيه عن خلف بن حماد الاسدى .

<sup>(</sup>٣) أما لي الصدوق ، ٣٩٠ .

بيان: قال الجزري": فيه إن "الر"حم أخذت بحجزة الر"حان، أي اعتصمت به، والتجأت إليه مستجيرة، وأصل الحجزة: موضع شد "الا زار، ثم" قيل للا زار: حجزة، للمجاورة، واحتجز الر"جل بالازار: إذا شد"ه على وسطه، فاستعان (٤) للاعتصام والالتجاء، والتمسلك بالشيء والتعلق به، ومنه الحديث الآخر: ياليتني آخذ بحجزة الله، أي بسبب منه.

حجة الوداع في مسجد الخيف: إنتي فرطكم و إنسكم واردون على الحوض: حوض عرضه ما بين بصرى (٥) و صنعاء، فيه قدحان من فضة عدد النتجوم، ألا وإنتي سائلكم عن الثقلين، قالوا: يا رسول الله و ما الثقلين (٦) ؟ قال: كتاب الله الثقل الأكبر، طرف بيدالله و طرف بأيديكم فنمستكوا به لن تضلّوا ولن تزلّوا، وعترتي وأهل بيتي (٢)، فا نته قد نبتاً ني اللّطيف

<sup>(</sup>١) في المصدر ، ابني ومحمد بن الحسن رشي الله عنه قالا : حدثنا سعد بن عبدالله .

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، ومن الحسين أثمة هداة -

<sup>(</sup>٣) أمالي الصدوق : ١٣٠ و ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الكتاب والصحيح كمافي النهاية ، ( فاستعاره ) راجع النهاية ١ ، ٢٣٦ .

<sup>(</sup>۵) بصرى كحبلي ، بلدة بالشام .

<sup>(</sup>٦) في المصدر : و ما الثقلان ؟

<sup>(</sup>٧) في المصدر : والثقل الاصغر عترتي وأهل بيتي .

ج ۲۳

الخبيرأنهما لن يفترقا حتى يردا على" الحوض، كاصبعي هاتين ـ وجمع بينسبابتيهـ ولا أقول : كهاتين ـ وجمع بين سبًّا بته والوسطى ـ فتفضل هذه على هذه (١) .

بيان : هذا لا ينافي مام "من التشبيه بالسبَّابة والوسطى ، لأن المنظور هناك كان التشبيه في عدم المفارقة ، والتشبيه بهابين الاصبعين من اليد الواحدة كانأنسب والمقصود همنا التشبيه في عدم التَّفاضل و التَّوافق في الفضل ، والتشبيه بالسبَّا بتين ههنا أوفق مع احتمال السُّقط من النُّساخ .

٦٢ \_ فس : قال أمير المؤمنين عَلَيْكُ في خطبته : وقد علم المستحفظون من أصحاب على عَلِياتُهُ أنَّه قال: إنَّى و أهل بيتي مطهِّرون فلا تسبقوهم فتضَّلُوا، و لاتتخلُّفوا عنهم فتزلُّوا ، ولاتخالفوهم فتجهلوا ، ولا تعلَّموهم فانَّهم أعلم منكم ، هم أعلم النَّـاس كباراً ، و أحلم النَّـاس صغاراً ، فاتَّـبعوا الحقِّ وأهله حيث كان (٢) .

بيان : المستحفظون ، بفتح الفاء ، أي اللذين استودعهم الرسول الأخاديث و طلب منهم حفظها ، وأوصاهم بتبليغها ، و في القاموس : استحفظه إيَّاه : سأله أن يحفظه، و منهم من قرأ بكسر الفاء، أي الّذين حفظوا الأحاديث طالبين لها والأول أظهر .

٦٣ ... قس : أبي ، عن سليمان الد يلمي ، عن أبي بسير ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا كان يوم القيامة دعي على (٣) فيكسى حلّة ورديّة ثم يقام عن يمين (٤) العرش، ثم يدعى بابر اهيم فيكسى حلّة بيضاء فيقام (٩) عن يسار العرش ثم يدعى بعلى " أمير المؤمنين فيكسى حلَّة ورديَّة فيقام (٦) عن يمين النبي " عَالِظَةُ ، ثم يدعي باسماعيل فيكسى حلَّة بيضاء فيقام عند يسار إبراهيم الماعيل (٧) ، ثم يدعى بالحسن

 <sup>(</sup>١) تفسير القمى: ٣و٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير القمى : ٥٥٦.

<sup>(</sup>٣) في المصدر : يدعي محمد ،

<sup>(</sup>٣-٤) في المصدر المطبوع ، [ على ] مكان [ عن ] .

<sup>(</sup>٧) في المصدر ، [ فيقام على يمين الهير المؤمنين عليه السلام ] و في نسختي المخطوطة مثل ما في المتن .

فيكسى حلّة وردية فيقام عن (١) يمين أمير المؤمنين عَلَيْكُم ، ثم يدعى بالحسين فيكسى حلَّة ورديَّة فيقام عن (٢) يمين الحسن ، ثمَّ يدعى بالأُثمَّة فيكسون حملا ورديَّة فيقام كل واحد ، عن يمين صاحبه ، ثم يدعى بالشيعة فيقومون أمامهم ، ثم يدعى بغاطمة عليه الله و نساؤها من ذريتها و شيعتها فيدخلون الجنَّة بغير حساب، ثمَّ ينادي مناد من بطنان العرش من قبل ربّ العزة والأفق الأعلى: نعم الأب أبوك يا على وهو إبراهيم ، و نعم الأخ أخوك و هو على بن أبي طالب، ونعم السبطان سبطاك وهما الحسن والحسين ، ونعم الجنين جنينك و هو محسن ، و نعم الأُثمَّة الرَّاشدون ذر يتك و هم فلان و فلان ، ونعم الشّيعة شيعتك ، ألا إنَّ عِنَّا و وصيَّه و سبطيه هم الفائزون (٣) ، ثم يؤمر بهم إلى الجنية وذلك قوله : فمن زحزح عن النياد وأدخل الحنية فقد فاز (٤).

٦٤ - ك ، مع ، ل : الحسن (٥) بن عبدالله بن سعيد العسكرى ، عن على بن حدان القشيري" ، عن المغيرة بن على بن المهلب ، عن أبيه ، عن عبدالله بن داود ، عن فضيل بن مرزوق ، عن عطية العوفي" ، عن أبي سعيد الخدري" قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله: إنَّى تارك فيكم أمرين أحدهما أطول من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض (٦) ، وعترتي ، ألا و إنهما لن يغترقا حتى يردا علي" الحوض ، فقلت لأبي سعيد : من عترته ؟ قال : أهل بيته (٧) .

٥٠ - ك ، مع ، ن : على بن الفضل البغدادي قال : سمعت أباهر (٨) صاحب

<sup>(</sup>١و٢) في المصدر المطبوع: [على] مكان [عن]

 <sup>(</sup>٣) في المصدر ، ووصيه وسبطيه والائمة من ذريته هم الفائزون .

<sup>(</sup>٣) تفسير القمى : 119 و 117 والاية في سورة آل عمران : 1٨٥.

<sup>(</sup>٥) في نسخة ا الحسين ١

<sup>(</sup>٦) زاد في الاكمال : ( طرف بيدالله ) و في المماني ، طرف بيدالله و طرف بيدى .

<sup>(</sup>٨) اكمال الدين: ١٣٧ ، مماني الاخبار: ٣٢ ، الخسال ، ١-٣٣

<sup>(</sup>٨) في الاكمال والمعاني : [ ا اباعمرو] صاحب ابن العباس تغلب يقول : صمعت ا با ---

أبي العبّاس تغلب يسأل عن معنى قوله : ﴿ إِنِّي تارك فيكم الثقلين › لم سمّيا بثقلين ؟ قال : لأنّ التمسّك بهما ثقيل (١) .

١٦٠ - ك : على بن عمر البغدادي " (٢) ، عن على بن الحسن بن حفص ، عن على بن عبيد ، عن صالح عن أبي هريرة بن عبيد ، عن صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على الله و الله على الله و الله على الله و ا

<sup>(7)</sup> عن القاسم بن عبّاد ، عن سوید ، عن عمر بن صالح <sup>(7)</sup> عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلّى الله عليه و آله : إنّي عن زكريّا ، عن عطيّة ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله عليه و آله : إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا : كتاب الله عز وجل حبل ممدود ، وعترتي أهل بيتي ، ولن يفترقا حتّى يردا على الحوض <sup>(۷)</sup> .

٨٦ - ١ الحسن بن عبدالله بن سعيد ، عن على بن أحدين حدان ، عن الحسن

<sup>→</sup> المباس تغلب يسأل اقول ، الصحيح ، [ ابا عمر] والرجل هومحمد بن عبدالواحد الباوردى غلام ثعلب كما أن الصحيح ، [ ثعلب ] بالمثلثة ، وهو أبوالعباس احمد بن يحيى بن زيد النحوى الشيباني ،

<sup>(</sup>۱) اكمال الدين ، ۱۳۷ معانى الاخبار: ۳۲ ،عيون الاخبار: ۳۳ فيهما ، [بالثقلين] وفي الاكمال ؛ الثقلين .

<sup>(</sup>۲) في المصدر ، [ محمد بن عمرو البندادي عن محمد بن الحسين بن جعفر الخشمي] و محمد بن عمرو لمله الجبائي .

<sup>(</sup>٣) هذا من تحريفات ابى هريرة المدلس الوضاع ، و قد عرفت من اخبار كثيرة انه قال ، [ وعترتي ] وخبرالثقلين من الاخبار المتواترة التي لايشك فيها .

<sup>(</sup>٣) اكمال الدين ، ١٣٦ .

<sup>(</sup>۵) في المصدر : محمد بن عمرو الحافظ .

<sup>(</sup>٤) في المصدر المطبوع ، عمرو بن مصالح

<sup>(</sup>٧) أكمال الدين : ١٣٤.

بن حيد ، عن أخيه الحسين (١) عن علي " بن ثابت ، عن سعاد بن سليمان (٢) عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي تخليل قال : قال رسول الله عن المرؤ مقبوض ، وأو شك أن أدعى فأ جيب ، وقد تركت فيكم الثقلين أحدهما أفضل (٢) من الآخر : كتاب الله و عترتي أهل بيتي ، فإ نتهما (٤) لن يفترقا حتى يردا علي الحوض (٥) .

٠٩ \_ ك : القطنان ، عن العبناس بن الفضل ، عن على بن علي بن منصور عن عمرو بن عون ، عن خالد ، عن الحسن بن عبد الله ، عن أبي الضحى (٦) ، عن زيدبن أرقم: قال: قال رسول الله عَلَى الله الله الله على الحوض (٢) . أهل بيتي فانتهما لن يفتر قاحتنى يردا على الحوض (٢) .

٧٠ ـ ٤ : الحسن بن علي" بن شعيب ، عن عيسى بن على العلوي" ، عن الحسين بن الحسن المغربي ، عن عمرو الحسين بن الحسن المغربي ، عن عمرو بن جيع ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن جعفر بن على ، عن أبيه عليه المقال : أتيت جابر بن عبدالله فقلت : أخبر نا عن حجة الوداع ، فذكر حديثاً طويلاً ، ثم قال : قال رسول الله عن الله عن

٧١ \_ ك إن الحسن بن عبدالله بن سعيد ، عن عمل بن أحمد بن حمدان القشيري"

<sup>(</sup>١) في المصدر ، عن اخيه ، الحسن بن حميد .

<sup>(</sup>۲) في نسخة من الكتاب و مصدره : [سواد بن هوى بن سليمان ] و الصحيح ما في المتن

<sup>(</sup>٣) أكبر : خ ل .

<sup>(</sup>۴) و انهما ، خ ل .

<sup>(</sup>۵) اكمال الدين : ١٣٦ و ١٣٧ -

<sup>(</sup>٦) كنية لمسلم بن صبيح الهمداني

<sup>(</sup>٧) اكمال الدين : ١٣٦ .

<sup>(</sup>٨) اكمال الدين: ١٣٧

عن المغيرة بن على ، عن عبد الغفاربن على ، عن حريز بن عبد الحميد (١) ، عن الحسن بن عبد الله على الله الله وعترتي أهل بيتي ، فانتهما (٣) لن يفترقا حتى يردا على الحوض (٤) .

٧٧ - ك : على بن همر ، عن عبدالله بن يزيد ، عن على بن طريف (٥) عن ابن فضيل ، عن الأهمش عن عطيلة ، عن أبي سعيد ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله عليالله : كأنتي قد دعيت فأجبت ، و إنتي تارك فيكم الثقلين ، أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من الساماء إلى الأرض ، وعشرتي أهل بيتي ، و إنتهما لن يزالا جميعاً حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما (٦) .

٧٣ ــ 🛎 : عمل بن عمر ، عن عمل بن حسين بن حفص ، عن عباد بن يعقوب

<sup>(</sup>۱) هكذا في الكتاب ومصدره، ولمل الصحيح، [جرير] بالجيم والراء وهوجرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها، يروى عن الحسن بن عبيداله

<sup>(</sup>۲) هكذا في الكتاب وفي المصدر: [الحسن بن عبيدالة] وهوالصحيح ، وهوالحسن ابن عبيدالة بن عروة النخمي ابوعروة الكوفي ، يروى عنجماعة منهم ابوالضحي ، و يروى عنجماعة منهم جرير بن عبد الحميد .

<sup>(</sup>٣) والحديث يوجد في المستدرك ٣ ، ١٣٨ رواه عن ابي بكر محمد بن الحسين بن مصلح الفقيه بالرى عن محمد بن ابوب عن يحيى بن المفيرة السعدى عن جرير بن عبدالحميد عن الحسن بن عبدالله المنحى عن مسلم بن صبيح عن ذيد بن ارقم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ، إنى تارك فيكم المقلين كتابالله واهل بيتى وانهما لن يتفرقا ، اه اقول ، فيه وهم من النساخ والصحيح كما عرفت : الحسن بن عبيدالله ، ومسلم بن صبيح هو ابو الضحى .

<sup>(</sup>٣) اكمال الدين : ١٣٧ .

<sup>(</sup>۵) في نسخة الكمباني ، [ظريف] بالظاء المعجمة و هو وهم ، و الرجل محمد بن طريف بن خليفة البجلي ابوجمفر الكوفي يروى عن معمد بن الفضيل بن غزوان الضبي ابي ـ عبد الرحمن الكوفي .

<sup>(</sup>٤) اكمال الدين ، ١٣٨ فيه ، [ اني تارك ] وفيه فانهما .

عن أبي مالك عمرو بن هاشم الجبي "(١) عن عبدالملك ، عن عطية أنه سمع أباسعيد يرفع ذلك إلى النبي " عَلَيْهُ قال : أيها النّاس إنّي قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا من بعدي : الثقلين ، وأحدهما (٢) الأكبر من الآخر كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السّماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ألا و إنّهما لن يفتر قاحتي يردا على "الحوض (٢) .

٧٤ ــ ك : جعفر بن نعيم ، عن محمّه على بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن عبيد بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن حبيش (٤) بن المعتمر قال : أيت أباذر" الغفاري" رضي الله عنه آخذاً بحلقة باب الكعبة و هو يقول : ألا من عرفني فقد عرفني ، ومن لم يعرفني فأنا أبوذر" جندب بن السكن ، سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : إنّي خلفت فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتني أهل بيني و إنّهما لن يفتر قاحتمى يرداعلي" الحوض ، ألا وإن " مثلهما فيكم كسفينة نوح ، من ركب فيها نجا ، ومن تخلّف عنها غرق (٩) .

٧٥ ـ ك : عن بن أحمد العلوي ، عن ابن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان، عن عبيدالله بن موسى ، عن شريك ، عن الزكّين بن الر بيع (١٦) ، عن القاسم بن حسّان عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله عَيْنَ (١٤) : كتاب

<sup>(</sup>۱) في المصدر : الحرى ( الحبى خ ل ) و في كلها تصحيف ، و الصحيح ، [ الجنسي ] مفتح المجيم فسكون النون ثم الباء نسبة إلى جنب ، قبيلة من اليمن ، و الرجل هو ابومالك عمرو بن هاشم الجنبي الكوفي ترجمه ابن حجر في التقريب وتهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : [ اني تارك ] وفيه : [ لن تضلوا بعدى ] وفيه : احدهما اكبر .

<sup>(</sup>٣) اكمال الدين : ١٣٨٠

 <sup>(</sup>۴) قد عرفت سابقا أن صحيحه ، حنش بن المعتمر .

<sup>(</sup>۵) اكمال الدين: ١٣٩٠

<sup>(</sup>۶) في نسخة من الكتاب ومصدره ( زكريا ) وكلاهما مصحفان والصحيح ، ركين راجيم ماذكرنا سابقا ،

<sup>(</sup>٧) الثقلين خ ل .

الله وعترتي أهل بيتي ، فانتهما (١) لن يفترقا حتّى يردا على "الحوض (٢).

٧٦ ــ ك : ابن عبدوس ، عن ابن قتيبة ، عن الغضل ، عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس ، عن زكريبًا بن أبي زائدة ، عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عَيْدُ الله الله عَيْدُ الله عَدْدِ عن السّماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، وإنهما لن يغترقا حتى يردا على الحوض (٣) .

٧٧ – ك : أبي ، عن ابن تتيبة ، عن الفضل ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن حريز ، عن الحسن بن عبدالله (٤) ، عن أبي الضّحى ، عن زيد بن أرقم ، عن النبي صلّى الله عليه و آله قال : إنّي تارك فيكم كتاب الله وأهل بيتي ، وإنّهما لن يفتر قا حتّى يردا على الحوض (٩) .

٧٨ - يو : على بن عبد الحميد ، عن منصور بن يونس ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر تُلَيِّكُم قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : من سر " ، أن يحيى حياتي ، ويموت بماتي و يدخل الجندة التي وعدني ربتي جندة عدن منزلي ، قضيب من قضبانها غرسه ربتي بيده ، ثم "قال له : كن فكان ، فليتول "عليدا من بعدي ، و الأوصياء من ذر "يتي أعطاهم الله فهمي وعلمي ، وأيم الله ليقتلن "ابني ، لا أمالهم الله شفاعتي (٦) .

٧٩ - يو: على بن عيسى ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن أبي عبدالله الحذ"اء (٢) عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عَلَيْتُكُمُ قال : قال رسول الله عَلَيْتُكُمُ : من سر"ه أن

<sup>(</sup>١) وانهما خ ل .

۲) اكمال الدين ، ۱۳۹ .

<sup>(</sup>٣) اكمال الدين ، ١٣٩ . فيه : فانهما ٠

<sup>(</sup>٣) ذكرنا آنفا أن الصحيح ، [ جريرعن الحسن بن عبيدالله ] وهوجريربن عبدالحميد أبن قرط الضبي عن الحسن بن عبيدالله بن عروة النخمير .

<sup>(</sup>٥) اكمال الدين: ١٣٩، فيه ،كتاب الله وعترتي اهل بيتي فانهما .

<sup>(</sup>۴) بصائر الدرجات ، ۱۵ .

<sup>(</sup>٧) لعل الصحيح: ابوعبيدة الحداء.

يحيى حياتي ، ويموت ميتتي (١) ويدخل جنّة ربّي جنّة عدن قضيب من قضبا نهاغرسه ربّي بيده فقال له : كن فكان ، فليتول عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً مالا وصياء من بعده ، و ليسلّم لفضلهم ، فا نتهم الهداة المرضيّون ، أعطاهم فهمي و علمي ، و هم عترتي من دمي ولحمي ، أشكو إلى الله عدو هم من أشتي ، المنكرين لفضلهم ، القاطعين فيهم صلتي والله ليقتلن ابني ولا أنالهم الله شفاعتي (٢) .

١٨ ـ يو: يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إبر اهيم بن مهزب الأسدي (٥) عن أبيه عن أبي عبدالله تَطَيَّمُ قال : قال رسول الله: إن أهل بيتي الهداة بعدي أعطاهم الله فهمي و علمي ، و خلقوا من طينتي ، فويل للمنكرين حقيهم من بعدي ، القاطعين فيهم صلتي ، لا أنالهم الله شفاعتي (٢).

۸۲ ـ ير: العباس بن معروف ، عن حادبن عيسى ، عن حريز ، عن الثمالي عن أبي جعفر تَلْيَاكُمُ قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : من سر و أن يحيى حياتي، ويموت مماتي ويدخل جند من قضبانها غرسها الله ربي بيده فليتول علياً و الأئمة من بعده ، فإنهم أئمة الهدى ، أعطاهم الله فهما وعلماً ، فهم عترتي

<sup>(</sup>۱) مماتی خ ل

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات : ١٥ فيه : ولا ينالهم الله شفاعتى .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : و الاوصياء من ذريتي .

<sup>(</sup>٤) بصائر الدرجات : ١٤.

<sup>(</sup>٥) الصحيح كما في المصدر ، إبراهيم بن مهزم الاسدى .

<sup>(</sup>۶) بصائر الدرجات ، ۱۵ .

من لحمي و دمي ، إلى الله أشكومن عاداهم من ا<sup>ن</sup>مّتي ، والله ليقتلن ّابني ، لا أنال الله شفاعتي (١) .

عبد القاهر ، عن جابر الجعفي عن أبي جعفر تحليل قال : قال رسول الله عليالي : م عبد القاهر ، عن جابر الجعفي عن أبي جعفر تحليل قال : قال رسول الله عليالي : م سر" ه أن يحيى حياتي ، و يموت ميتتي (٤) و يدخل جنة عدن قضيب غرسه رب فليتول علي بن أبي طالب و أوصياء من بعدي ، فا ننهم لايدخلونكم في باب ضلا ولا يخرجونكم من باب هدى ، ولا تعلموهم فانتهم أعلم منكم ، و إنتي سألت رب أن لا يفر ق بينهم و بين الكتاب حتى يردا علي الحوض معي هكذا ـ و ضم " بو أصبعيه ـ و عرضه ما بين صنعاء إلى أب (٥) فيه قدحان فضة وذهب عدد النتجوم (١ أصبعيه ـ و عرضه ما بين صنعاء إلى أب (٥) فيه قدحان فضة وذهب عدد النتجوم المين : قال الفيروز آبادي " : الأب " : عين باليمن ، و بالكسر قرية باليمن أقول : قد أوردنا بعض أسانيد تلك الأخبار في باب نص "الر" سول عليه وعلم أقول : قد أوردنا بعض أسانيد تلك الأخبار في باب نص "الر" سول عليه وعلم المورد قد أوردنا بعض أسانيد تلك الأخبار في باب نص "الر" سول عليه وعلم المورد قد أوردنا بعض أسانيد تلك الأخبار في باب نص "الر" سول عليه وعلم المورد قد أوردنا بعض أسانيد تلك الأخبار في باب نص "الر" سول عليه وعلم المورد قد أوردنا بعض أسانيد تلك الأخبار في باب نص "الر" سول عليه وعلم المورد قد أوردنا بعض أسانيد تلك الأخبار في باب نص "الر" سول عليه وعلم المورد قد أوردنا بعض أسانيد تلك الأخبار في باب نص "الر" سول عليه وعلم المورد المور

السلام، و بعضها في باب أخبار الرَّسول بشهادة الحسين.

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات ، ١٥ .

<sup>(</sup>٢) لعل المراد من نمرسها غرس قضيب منها كما تقدم في الروايات و يأتي .

<sup>(</sup>٣) بسائل الدرجات : ١٥ .

<sup>(</sup>۴) مماتي ځل -

<sup>(</sup>۵) في المصدر: إلى ايلة.

<sup>(</sup>۶) بصائر الدرحات : ۱۵.

مه ـ وروى ابن بطريق رحمه الله في المستدرك من كتاب حلية الاولياء باسناده عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله عَيْنِ الله : من سرّه أن يحيى حياتي ، و يموت مماتي و يسكن جنّة عدن الّتي غرسها الله فليوال عليّاً من بعدي ، وليوال وليّه ، وليقتد بالأ عمّة من بعدي ، فأ نتهم عترتي خلقوا من طينتي ، رزقوا فهماً و علماً ، ويل للمكذّبين بفضلهم من انْمتي القاطعين فيهم صلتي ، لا أنالهم الله شفاعتي (١) .

<sup>(</sup>۱) المستدرك مخطوط ليست نسخته عندى والحديث يوجد في حلية الاولياء ١ : ٨٦ رواه ابن نعيم باسناده عن محمد بن المظفر عن محمد بن جمفر بن عبد الرحيم عن احمد بن محمد بن يزيد بنسليم عن عبد الرحمن من عمران بن أبي ليلى اخومحمد بن عمران عن يمقوب ابن موسى الهاشمي عن ابن أبي رواد عن اسماعيل بن امية عن عكرمة عن ابن عباس و فيه الو يسكن جنة عدن غرسها ربى فليوال] و فيه ، و ويل .

<sup>(</sup>۲) المستدرك : مخطوط ولم نجد عاجلا الحديث في حلية الاولياء في مناقب على عليه السلام و لمله في موضع آخر منه أو رواه من كتاب فضائله ، نمم يوجد في المجلد الاول في ص ٨٦ حديثا نحوه و هو ما رواه عن فهد بن إبراهيم بن فهد عن محمد بن زكريا الفلابي عن بش بن مهران عن شريك عن الاعمش عنزيدبن وهب عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من سره أن يحيى حياتي و يموت ميتتي و يتمسك بالقصبة الياقوتة التي خلقهاالله بيده ثم قال لها : كوني ، فكانت فليتول على بن أبي طالب من بمدى رواه شريك أيضا عن الاعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عنزيد بن ارقم ورواه السدى عن زيد بن ارقم و رواه ابن عباس .

<sup>(</sup>٣) في النسخة المخطوطة : توزن .

<sup>(</sup>۴) المستدرك: مخطوط.

٨٨ ــ يو: على بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن ذريح بن (١) يزيد عن أبي عبدالله على على عن التقليل : كتاب الله و أبي عبدالله على عنه الثقلين : كتاب الله و أهل بيتى ، فنحن أهل بيته (٢) .

٨٩ - يو: على بن الحسين، عن النيضر بن شعيب، عن القلانسي (١) ، عن رجل عن أبي جعفر ، عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال : قال رسول الله على المنافلة الأنصاري قال : قال رسول الله على المنافلة الأكبر ، و النيقل الأصغر ، إن يا أينها النياس إنتي تارك فيكم النقلين : النقل الأكبر ، و النيقل الأصغر ، إن تمستكتم بهما لا تضلوا ، ولا تبد لوا (٤) وإنتي سألت اللطيف الخبير أن لا يتفرقا حتى يردا علي الحوض فا عطيت ذلك ، قالوا : و ما الشقل الأكبر ؟ و ما النيقل الأصغر ؟ قال : الثيقل الأكبر كتاب الله سبب طرفه بيدالله ، و سبب طرفه بأيديكم و الثقل الأصغر عترتي و أهل ببتي (٥) ،

وه \_ يو : إبراهيم بنهاشم ، عن يحيى بن أبي همران ، عن يونس، عنهشام ابن الحكم ، عن سعد الاسكاف قال : سألت أبا جعفر عليه عن قول النبي عَيَالِهُ: « إنّي تارك فيكم الشقلين فتمستكوا بهما فا نتهما لن يفشر قاحتى يردا على الحوض قال : فقال أبو جعفر عَلَيَكُ : لا يزال كتاب الله و الدليل منا يدل عليه (٦) حتى يردا على الحوض (٢).

٩١ \_ يو : على بن على ، عن القاسم بن على ، عن سليمان بن داود ، عن يحيى ابن أديم (^) عن شريك ، عن جابر قال : قال أبو جعفر المريك ، عن جابر قال : قال أبو جعفر المريك ، عن جابر قال : قال أبو جعفر المريك ، عن جابر قال : قال أبو جعفر المريك ، عن جابر قال : قال أبو جعفر المريك ، عن جابر قال : قال أبو جعفر المريك ، عن جابر قال : قال أبو جعفر المريك ، عن جابر قال : قال أبو جعفر المريك ، عن جابر قال : قال أبو جعفر المريك ، عن جابر قال : قال أبو جعفر المريك ، عن جابر قال : قال أبو جعفر المريك ، عن جابر قال : قال أبو جعفر المريك ، عن جابر قال : قال أبو جعفر المريك ، عن جابر قال : قال أبو جعفر المريك ، عن جابر قال : قال أبو جعفر المريك ، عن حابر قال : قال أبو جعفر المريك ، عن جابر قال : قال أبو جعفر المريك ، عن جابر قال : قال أبو جعفر المريك ، عن جابر قال : قال أبو جعفر المريك ، عن جابر قال : قال أبو جعفر المريك ، عن حابر المريك ، عن جابر قال : قال أبو جعفر المريك ، عن حابر قال : قال أبو جعفر المريك ، عن حابر المريك ، عن ح

<sup>(</sup>١) هو ذريح بن محمد بن يزيد المحاربي ،

<sup>(</sup>٢) يصائر الدرجات ، ١٢٢

<sup>(</sup>٣) هو خالد بن ماد .

<sup>(</sup>۴) في نسخة : ولا تتبدأوا تذاوا .

<sup>(</sup>۵) بسائر الدرجات ، ۱۲۲ و ۱۲۳ .

<sup>(</sup>۲) ای علمی کتاب الله و احکامه ۰

<sup>(</sup>٧) بسائر الدرجات : ١٢٣ .

<sup>(</sup>۸) لمل الصحيح ، يحيى بن آدم ، و هو يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي أبوزكريا مولى بني امية المتوفى سنة ۲۰۳ الراوى عن شريك .

أصحابه بمنى فقال: « ياأيتها النّاس إنّي تارك فيكم النقلين ، أما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، فا نتهمالن يفترقاحتنى يردا على الحوض ه ثم قال : « أيتها النّاس إنّي تارك فيكم حرمات الله : كتاب الله ، وعترتي ، والكعبة البيت الحرام » ثم قال أبو جعفر تليّيك : أمّا كتاب الله فحر فوا ، وأمّا الكعبة فهدموا و أمّا العترة فقتلوا ، وكل ودائع الله فقد تبدروا (١) .

بيان: تبدّره تتبيرا، أي كسر و أهلكه.

٩٢ - شى : عن أبي جميلة المفضّل بن صالح ، عن بعض أصحابه قال : خطب رسول الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَلَى النّاس فقال : ياأيها النّاس وقال : ياأيها النّاس وقال : ياأيها النّاس وقال : ياأيها النّاس وقال : يائيها النّاس وقال الخبير أنّه لن يعمر من نبي " إلّا نصف عمر الّذي يليه ممّن قبل و إنّي لا ظنّني أوشك أن ا دعى فالمجب و إنّي مسئول و إنّكم مسئولون ، فهل المنتكم ، فماذا أنتم قائلون ؟ قالوا: نشهد بأنّك قدبلنت و نصحت وجاهدت ، فجزاك الله عنّا خبراً ، قال : اللهم اشهد ، ثم قال : أينها النّاس ألم تشهدوا أن الإله إلاالله وأنّ عن أعبده و رسوله ، و أن " الجنّة حق " ، و أن " النّار حق " ، و أن " البعث حق من بعد الموت ؟ قالوا : نعم ، قال : اللّهم اشهد ، ثم "قال : يا أينها النّاس إن " الله مولاي ، و أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، ألا من كنت مولاه فعلى مولاه ، اللّهم والدون وال من والاه . و عاد من عاداه ، ثم قال : أينها النّاس إنّي فرطكم و أنتم واردون على " المن الله المن والاه . و عاد من عاداه ، ثم قال : أينها النّاس إنّ فيه عدد النّاجوم قدحان من فضة ، ألا و إنّي سائلكم حين تردون على "عن الشّقلين فانظروا كيف تخلفوني من فضة ، ألا و إنّي سائلكم حين تردون على "عن الشّقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما حتّى تلقوني ، قالوا : و ما الثقلان يا رسول الله ؟ قال : الثّقل الأ كبر كناب فيهما حتّى تلقوني ، فا نّه قد نبأني اللطيف الخبير أن لا يتفرّ قا حتّى يلقياني، و عترتي أهل بيتم "قا حتّى يلقياني، و

<sup>(</sup>١) يصائر الدرجات ١٢٢١.

<sup>(</sup>۲) في المصدر : و حوضي أعرض ما بين بصرى و صنعاء .

<sup>(</sup>٣) في النسخة المخطوطة و المصدر: بيدى الله .

سألت الله لهما ذلك فلا عطانيه فلاتسبقوهم فنهلكوا (١) ولاتعلموهم فهم أعلممنكم (٢). شي : عن زرارة عن أبي جعفر تليك مثله (٢) .

وه \_ حا : الجعابي ، عن عن بن عبدالله العلوي (٤) عن أبيه ، عن الرسا عن آبائه عن أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ قال : قال رسول الله عَلَيْكُمُ يا علي بكم يفتح هذا الأمر ، و بكم يختم ، عليكم بالصبر فإن العاقبة للمتقين ، أنتم حزب الله ، و أعداؤكم حزب الشيطان ، طوبي لمن أطاعكم ، و ويل لمن عصاكم . أنتم حجة الله على خلقه ، و العروة الوثقي من تمسلك بها اهتدى و من تركها ضل ، أسأل الله لكم الجنة لا يسبقكم أحد إلى طاعة الله فأنتم أولى بها (٥) .

عه \_ جا : الجعابي"، عن على "بن إسحاق، عن عثمان بن عبدالله ، عن أبي لهيعة عن أبي ذرعة ، عن عمر بن على "بن أبي طالب تَلَيَّكُم عن أبيه قال : قال رسول الله عَنْهُ الله بن قلوبكم (٢) الله عَنْهُ الله بين قلوبكم (١) بعد العداوة و البغضاء (٧) .

ه ه م فض ، يل : بالا سناد يرفعه إلى الا مام جعفر بن على ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن جد م على " بن الحسين عليه الله على اله

<sup>(</sup>١) هكذا في نسخة الكمباني، و في النسخة المخطوطة : [ فلا تسبقوهم فتهلكوا ولا تقصروا عنهم فتهلكوا ] و في المصدر: فلا تسبقوهم فتضلوا ، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا .

۳۰) تفسیر المیاشی ۲ و ۵ .

<sup>(</sup>۴) فى المصدر [محمد بن عبدالله بن على بن الحسين بن زيد بن على بن أبى طالب عليه السلام] و الظاهران فيه تصحيف و لعله محمد بن عبدالله بن على بن الحسين المحسون بن زيد بن على بن الحسين ابن أبى طالب المترجم أبوه في رجال النجاشي ، قال : روى عن الرضا عليه السلام ، وله نسخة رواها .

<sup>(</sup>۵) مجالس المفید ، ۳۳ و ۳۳ .

<sup>(</sup>٦) لمل الصحيح ، ( قلوبهم ) او اراد قلوب الامة .

۱۴۷ : مجالس المفيد : ۱۴۷ .

 <sup>(</sup>٨) في الروضة ، عن جده عن أبيه الحسين عليه السلام .

فاطمة بهجة قلبي (١) وابناها ثمرة فؤادي ، و بعلها نوربصري ، والأثمّة من ولدها أمانتي ، و الحبل الممدود ، فمن اعتصم بهم فقد نجا ، ومن تخلّف عنهم فقد هوى (٢).

٩٧ - يل ، فض : بالاسناد يرفعه إلى ابن عبّاس أنّه قال : لمّا رجعنا من حجّة الوداع جلسنا مع رسول الله عَلَيْهُ في مسجده فقال : أتدرون ما أقول لكم ؟ قالوا : الله و رسوله أعلم ، قال : اعلموا أنّ الله عز " وجل " من " على أهل الد "ين إذ مداهم بي ، و أنا أمن " على أهل الد "ين إذ أهديهم بعلي "بن أبيطالب ، ابن عمّي و أبي ذريتني ، ألا و من اهتدى بهم نجا ، و من تخلّف عنهم ضل " و غوى ، أيتهاالنّاس الله الله في عترتي و أهل بيتي ، فا ن " فاطمة بضعة منتي ، و ولديها عضداي ، و أنا و

 <sup>(</sup>١) في الروضة ، [ فاطمة مهجتي ] و فيه : [ والاثمة من ولدها ما دتي] و في الفضائل:
 و الاثمة من ولدها امنائي و حبله الممدود .

<sup>(</sup>٢) الفضائل ، ١٩٧، الروضة : ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: عن ابيه الامام.

<sup>(</sup>٣) في مناقب الخوارزمي : [ و ذريته و أهل بيته ] و فيه : [ من بعدى ] .

<sup>(</sup>۵) كشف الغمة : ۳۱ . رواه الخوارزمى فى مناقبه : ۴۴ و ۴۵ من الامام الاجل اخى شمس الائمة ابى الفرج محمد بن احمد المكى عن الامام الزاهد ابى محمد اسماعيل بن على عن السيد الامام الاجل المرشد بالله أبى الحسين يحيى بن الموفق بالله عن أبى طاهر محمد ابن على بن محمد بن يوسف الواعظ العلاف عن أبى جمفر محمد بن احمد بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب عن ابى جمفر محمد بن على بن أبى طالب عن أبى جمفر محمد بن على الباقر اه .

بعلها كالضَّوء ، اللَّهم ارحم من رحمهم ، ولا تغفر لمن ظلمهم ، ثمَّ دمعت عيناه وقال : كأنِّي أنظر الحال (١) .

٩٨ ـ و بالا سناد عن السّادق عن آ بائه كاللّه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ : إن الله تعالى جعل ذريّة كل نبي من صلبه ، و جعل ذريّتي من صلب على بن أبي طالب مع فاطمة ابنتي ، و إن الله تعالى اصطفاهم كما اصطفى آدم و نوحاً و آل إبراهيم وآل عمران على العالمين ، فاتّبعوهم يهدوكم إلى صراط مستقيم ، و قد موهم ولاتنقد موا عليهم فا نهم أحلمكم صغاراً ، وأعلمكم كباراً ، فاتّبعوهم فا نّهم لا يدخلونكم في ضلال ، ولا يخرجونكم من هدى (٢) .

٩٩ ـ و بالا سناد يرفعه إلى أنس بن مالك و الزّّبير بن العوام أنّهما قالا : قال رسول الله عَلَيْكُ أنا ميزان العلم ، وعلي كفّتاه ، و الحسن و الحسين خيوطه و فاطمة علاقته ، و الأثمّه من ولدهم ينصب لهم يوم القيامة (٣) فتوزن فيه الأعمال من المحبّين لنا و المبغضين (٤) .

الحسين بن خالد ، عن الرّضاعن آبائه عَلَيْكُلْ قال : قال رسول الله عَلَيْكُلْ : من أحب الحسين بن خالد ، عن الرّضاعن آبائه عَلَيْكُلْ قال : قال رسول الله عَلَيْكُلْ : من أحب أن يركب سفينة النجاة ، ويستمسك بالعروة الوثقى ، ويعتصم بحبل الله المتين فليوال علياً بعدي ، و ليعاد عدو " ، و ليأتم " بالهداة من ولده ، فا نتم خلفائي وأوصيائي و حجج الله على الخلق بعدي ، و سادة المستي ، و قادة الا تقياً ، إلى الجنية ، حزبهم حزب الله عن "وجل" ، و حزب أعدائهم حزب السيطان (٥) .

١٠١ \_ ن : بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه عَلي الله عن قال : قال رسول الله

<sup>(</sup>١) الروضة : ١٣٦ و ١٣٧ . فيه : كالضياء .

<sup>(</sup>٢) الفضائل : ٢١٠ و ٢١١ ، الروضة ، ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) في الفضائل و الروضة : و الائمة من ولدهم عموده فينصب يوم القيامة .

<sup>(</sup>٣) الغضائل : ٢١١ ، الروضة ؛ ١٣٩ فيهما : و المبغضين لنا .

<sup>(</sup>٥) عيون الاخبار : ١٦١ .

صلى الله عليه وآله: كأنّي قد دعيت فأجبت، و إنّي تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله تعالى حبل ممدود من السّماء إلى الأرض، و عترتي أهل بيثي فانظروا كيف تخلفوني فيهما (١).

صح : عنه عَلَيْكُ مِثلُه (٢).

رسول الله عَلَيْهِ : أنت يا على و ولدك خيرة الله من خلقه (٢) .

١٠٤ ـ ن : بهذا الأسناد عن النبي عَلَيْكُ قال : لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد إلّا أنا و على وفاطمة والحسن والحسين ومنكان من أهلي فأ نتهم منتي (٦).

١٠٥ \_ ك ، ن : بهذا الاسناد عن النبي عَيْنَا قال : إنَّيْ تارك فيكم الثقلين: كتاب الله و عترتي ، و لن يفترقا حتى يردا على الحوض (٢) .

١٠٦ \_ ن : بهذا الا سناد عن النبي عَلَيْنَ قال : وسط الجنّة لي ولا هلي (٨).

<sup>(</sup>١) عيون الاخبار ، ١٩٩٠

<sup>(</sup>٢) صحيفة الرضا ، ٢٣ و ٢٣ .

۲۲۰ ، عيون الاخبار ، ۲۲۰ ،

<sup>(</sup>٣) في المصدر ؛ و بارك لهم فيما تعطيهم ،

<sup>(</sup>۵) عيون الاخبار : ۲۲۰ و ۲۲۱ .

<sup>·</sup> ۲۲1: > > (T)

<sup>(</sup>٧) ﴿ ﴿ ، ٢٢٣، اكمال الدين ا ١٣٨ فيه ، و عترتي أهل بيتي ا

<sup>(</sup>٨) ﴿ ﴿ : ٢٢٩ فيه : و لاهل بيتي ،

المستورد على المستورد عن المستورد المستورد عن إسماعيل بن صبيح ، عن سفيان بن إبراهيم عن عبدالمؤمن بن القاسم ، عن الحسن عن إسماعيل بن صبيح ، عن سفيان بن إبراهيم عن عبدالمؤمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري إنه سمع رسول الله عملالله علياله عن الله عن أبي سعيد الخدري إنه سمع رسول الله عملاله علي تادك فيكم الثقلين ، ألا إن أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله حبل (٢) ممدود من السماء إلى الأرض ، و عترتي أهل بيتي عني (١) التي آوي إليها. ألا حتى يردا على الحوض ، و قال : ألا إن أهل بيتي عيني (١) التي آوي إليها. ألا و إن الانصار ترسي (٤) فاعفوا عن مسيئهم ، و أعينوا محسنهم (٥) .

بيان: يظهر من بعض كتب المخالفين أن مكان عيني: عيبتي، ومكان ترسي: كرشي (٦) و قال في النهاية: فيه الأنصار كرشي و عيبتي، أراد أنهم بطانته و موضع سر و أمانته، و الذين يعتمد عليهم في الموره، و استعار الكرش و العيبة لذلك، لأن المجتر يجمع علفه في كرشه، و الر جل يضع ثيابه في عيبته، وقيل: أراد بالكرش الجماعة، أي جماعتي و صحابتي، يقال: عليه كرش من الناس، أي جماعة (٢).

١٠٨ ـ ما : جاعة عن أبي المغضل ، عن بشير بن على بن نصر (٨) البلخي ،عن

<sup>(</sup>۱) في المصدر : [ ابو عمر ] و هو أبو عمر عبدالواحد بن محمد بن عبدالله بن محمد ابن مهدى .

 <sup>(</sup>٢) في المصدر و النسخة المخطوطة : كتاب الله ممدود .

<sup>(</sup>۳) د ، میبتی

<sup>(</sup>۴) د : کرشی -

<sup>(</sup>۵) اما لی الطوسی : ۱۶۰ .

 <sup>(</sup>۶) وقد عرفت أن المصدر أيضاً يوافق ذلك و أن نسخة المصنف كانت مصحفة .

 <sup>(</sup>٧) في المجمع : الكرش : الجماعة من الناس ، و في خبرالنبي صلى الله عليه و آله :
 « الانسار كرشي » اى انهم منى في المحبة والرأفة بمنزلة الاولاد الصفار لان الانسان مجبول على محبة ولده الصفير ، و كرش الرجل : عياله من صفار ولده .

 <sup>(</sup>A) في النسخة المخطوطة: [ بشر] و في المصدر: أبي نصر بشربن محمد بن نصر.

١٠٩ - ك ، مع : على بن الحسن البغدادي (٢) عن عبد الله بن على بن عبد العزيز عن بشر بن الوليد ، عن على بن طلحة ، عن الأعمس ، عن عطية بن سعيد عن أبي سعيد الخدري إن النبي عَلَيْهِ فال : إنّي أوشك أن أدعى فا جبب ، وإنّي تارك فيكم الشقلين : كتاب الله عز وجل ، وعنرتي ، كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرض وعنرتي أهل بيني ، وإن اللهيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، فانظروا بما ذا تخلفوني فيهما (٣) .

الموداني ، عن علي ، عن أبيه ، عن الن أبي عمير عن غياث بن إبراهيم ، عن السادق ، عن آبائه عن الحسين عليه قال : سئل أمير عن غياث بن إبراهيم ، عن السادق ، عن آبائه عن الحسين عليه قال : سئل أمير المؤمنين عَلَيْكُم عن معنى قول رسول الله د إنه عناف فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي ، من العترة ؟ فُقال : أنا والحسن والحسين والأثمة التسعة من ولد الحسين، تاسعهم مهديسهم وقائمهم ، لايفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حنى يردوا على رسول الله عَناق حوضه (٤).

۱۱۱ \_ 12 ، مع : القطّان ، عن السّكري " ، عن الجوهري " ، عن ابن عمارة عن أبيه ، عن الصّادق عن آبائه صلوات الله عليهم قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : إنّي عخلف فيكم الشّقلين : كتاب الله ، وعثرتي أهل ببتي ، و إنّهما لن يفترقا حتّى يردا على "الحوض كهاتين \_ وضم " بين سبّا بتيه \_ فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصاري "

<sup>(</sup>١) أمالي للبن الشيخ : ٣٢٩ .

 <sup>(</sup>۲) في الاكمال و المماني ، [ محمد بن جعفر بن الحسن ] و في نسخة من المعاني ،
 الحسين .

۳۲ ، اكمال الدين : ۱۳۶ ، معانى الاخبار ، ۳۲ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ ﴿ ﴿ ١٣٩، عيون الاخبار ، ٣٣، معاني الاخبار ، ٣٧٠

فقال: (١) يا رسول الله ومن عترتك؟ قال: علي والحسن والحسين و الأثمـ من ولد الحسين إلى يوم القيامة.

قال الصدوق قد سالله روحه: حكى على بن بحر (٢) الشيباني ، عن على بن عبد الواحد (٣) صاحب أبي العباس تغلب (٤) في كتابه الذي سماه كتاب الياقوتة أنه قال: حد ثني ابن الأعرابي قال: العترة قال: حد ثني ابن الأعرابي قال: العترة قطاع (٦) المسك الكبار في النافجة ، وتصغيرها عتيرة ، والعترة : الريقة العذبة ، وتصغيرها : عتيرة ، والعترة : شجرة تنبت على باب وجار الضس .

وأحسبه أراد (٢) وجار الضبع ، لأن الذي للضب مكو، وللضبع وجار ، ثم قال : و إذا خرجت الضبع من وجارها تمر غت على تلك الشجرة فهي لذلك لاتنمو ولاتكبر ، والعرب تضرب مثلاً للذليل و الذالة فيقولون : «أذل من عترة الضب » قال : و تصغيرها عتيرة ، و العترة : ولد الراجل وذريته من صلبه فلذلك سميت ذرية على قبل المناه من على و فاطمة على عترة (١) ، قال تغلب (١) :

<sup>(</sup>١) في المصدرين ، وقال ،

<sup>(</sup>۳) يحيى خ ل ، أقول ، في اكمال الدين ، [محمد بن يحيى الشيباني] و الظاهر انه محمد بن بحر الرهني ابوالحسين الشيباني المتكلم الفقيه الشيمي كان عالما بالاخبار له تحومن خمسمائة مصنف ورسالة ترجمه اصحابنا في كتبهم الرجالية وترجمه ياقوت في معجم الادباء ٦ ، ٢٧ ويذكر الصدوق عن كتاب له في تفضيل الانبياء والاثمة صلوات الله عليهم فصلا طويلافي العلل ، ١٨ .

<sup>(</sup>۳) فى اكمال الدين ، [محمد بن عبد الجبار] وهومسحف ولعله من النساخ والرجل هو ابو عمر الزاهد محمد بن عبدالواحدالمطرز الباوردى المعروف بغلام ثعلب ، احداثمة اللغة (۴ و ۵ و ۹) هكذا فى الكتاب ومصدره وهومسحف ثعلب بالثاء المثلثة وهوابوالعباس احمد بن يحى بن زيد النحوى الشيبانى امام الكوفيين فى النحو واللغة

<sup>(</sup>۶) في أكمال الدين؛ قطع المسك.

 <sup>(</sup>٧) الوجار بالكسر و الفتح : حجرة الضبع وغيرها . والمكو و المكى ، حجر الارنب ونحوه .

 <sup>(</sup>٨) في المصدر : عترة محمد صلى الله عليه وآله .

فقلت لابن الأعرابي": فما معنى قول أبي بكر في السقيفة: نحن عترة رسول الله عليه وآله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أراد بلدته و بيضته، وعنرة على صلى الله عليه وآله لامحالة ولد فاطمة عليه الله الله على ذلك رد" أبي بكر و إنفاذ على على الله المورة براءة، و قوله على الله الله الله أنا أو رجل منه عالى من كان منه دونه، فلو كان أبوبكر من العترة نسباً دول تفسير ابن الأعرابي أنه أراد البلدة لكان محالاً أخذ سورة براة منه، ودفعها إلى على تحليله وقد قيل: إن العترة: الصدخرة العظيمة يتخذ الضب عندها حجراً يأوي إليه، و أصولها وعروقها، والعترة في غيرهذا المعنى قول النبي عليه الله إذا بلغت عنمه مائة قال الاصمعي : كان الرجل في الجاهلية ينذر نذراً على أنه إذا بلغت عنمه مائة أن يذبح رجيه الوفي بها نذره، وأنشد الحارث بن حلّزة:

عنناً باطلاً و ظلماً كما الله تعترعن حجرة الربيض الظلباً يعنى يأخذونها بذنب غيرها كما يذبح الولئك الظلباً عن غنمهم. وقال الاصمعي :

والعثرة : الريح ، والعترة أيضاً : شجرة كثيرة اللَّبن ، صغيرة يكون نحو القامة (٢) و يقال : العتر : الذَّ كر ، عتر يعتر عتراً : اذا نعظ .

وقال الر"ياشي": سألت الأصمعي" عن العترة فقال: هو نبت مثل المرزنجوش ينبت متفر"قاً .

<sup>(</sup>١) في النسخة المخطوطة والمعانى: [رحيبه] وفي الاكمال ، وجيبه ، ولمل الصحيح ، رج مه وعتا بره .

<sup>(</sup>٢) في الاكمال: نحو تهامة .

ماذهبت إليه العرب، من معنى العترة، و ذلك أن الأئمة عَاليم من بين جميع بني هاشم ومن بين جميع ولد أبي طالب كقطاع المسك الكبار في النَّافجة ، وعلومهم العذبة عند أهل الحكمة والعقل (١) وهم الشَّجرة الَّتي رسول الله عَيْدُاللهُ أصلها (٢) و أمير المؤمنين عَلِيًّا فرعها ، والأئمُّة منولده أغصانها، وشيعتهم ورقها ، وعلمهم ثمرها وهم عَلَيْكُمْ أُصول الاسلام على معنى البلدة و البيضة ، وهم عَلَيْكُمْ الهداة على معنى الصَّخرة العظيمة الَّتي يتنَّخذ الصَّب عندها حجراً يأوي إليه لقلَّة هدايته ، وهمأصل الشجرة المقطوعة . لأنتهم وتروا و ظلموا و جفوا و قطعوا ولم يوصلوا فنبتوا من أصولهم وعروقهم ، لايضرُّهم قطع من قطعهم ، و إدبار من أدبر عنهم ، إذكانوا من قبل الله منصوصاً عليهم على لسان نبي الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عنى العترة هم المظلومون المؤاخذون (٢) بما لم يجرموه ، ولم يذنبوه ، و منافعهم كثيرة ، و هم ينابيع العلم على معنى الشَّجرة الكثيرة اللبن ، فهم عَالِيكُلا ذكران غير أُناث على معنى قول من قال: إنَّ العترة هوالذَّكر، وهم جندالله عزَّوجلَّ وحزبه على معنى قول الاصمعيُّ: إن" العترة الر"يح ، قال النبي": « الر "يح جندالله الأكبر » في حديث مشهور عنه عليه السلام ، والرسيح عذاب على قوم و رحمة لآخرين ، وهم عَلَيْ كذلك ، كالقرن المقرون (٤) إليهم بقول النبي : « إنتي مخلف فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، قال الله عز وجل": « وننز ل من القرآن ماهوشفاء ورحمة للمؤمنين ولايزيد الظَّالمين إلَّاخساراً (°)، وقال عن وجل : « وإذاما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيسَّكم زادته هذه إيماناً فأمّا الّذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون الله وأمّا الّذين في · قلوبهم مرمن فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون <sup>(٦)</sup> » .

<sup>(</sup>١) اهل الحل والعقدة خ ل.

<sup>(</sup>١٢) في المعاني : التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله : انا أصلها · 🧖

<sup>(</sup>٣) في المصدرين : المأخوذون .

<sup>(</sup>٣) في المصدرين ، كالقران المقرون اليهم .

<sup>(</sup>٥) الاسراء : ٨٢ .

<sup>(</sup>١٦) التوبة ، ١٢٣ و١٢٥ .

وهم كَاللَّهُمْ أَصحاب المشاهد المتفر"قة (١) على المعنى الّذي ذهب إليه منقال: إنّ العترة هو نبت مثل المرزنجوش ينبت متفر"قاً، و بركاتهم منبثّة في المشرق والمغرب (٢).

توضيح: قوله: «لأن الذي للضب مكو» أقول: الذي يظهر مما عندنامن كتب اللّفة هو أن الوجار لا يختص بالضبع، و إن كان فيه أكثر استعمالاً، و ذكروا أن المكو جحر الثعلب والارنب، و قال الجزري : الفرعة بفتح الر اء: أو ل ما تلد النّاقة كانوا يذبحونه لا لهنهم. وقال الجوهري : عن لي كذا عننا، أي ظهر وعرض، وقال: النّافة كانوا يذبحونه لا لهنهم، و قال: الر بيض الغنم برعاتها المجتمعة في مربضها. وقال الجوهري : عترة الر جل: نسله ورهطه الأدنون، و قال: العتيرة، و هي شاة كانوا يذبحونها في رجب لا لهنهم، يقال: هذه أينام ترجيب و تعتار، و ربما كان الر جل ينذر نذراً إن رأى ما يحب يذبح كذا وكذا من غنمه، فا ذا وجب ضاقت نفسه عن ذلك فيعتر بدل الغنم ظباء، وهذا أراد الحارث بن حلّزة بقوله: عنناً باطلا البيت.

و قال في النهاية: د فيه خلفت فيكم الثقلين: كتاب الله و عترتي ، عثرة السّجل: أخص أقاربه ، وعترة النبي بنوعبدالمطلّب ، وقيل: أهل بينهالا قربون وهم أولاده وعلي و أولاده ، و قيل : عترته الأقربون والا بعدون منهم ، و المشهور المعروف أن عترته أهل بيته الذين حر مت عليهم الزكاة .

وفيه: إنه أهدى إليه عتر، العتر: نبت ينبت منفر قاً، فا ذا طال وقطع أصله خرج منه شبه اللّبن، وقيل: هو المرزنجوش (٣).

١١٢ \_ وأقول : روى السيوطي في الدر المنثور عن أحد باسناده عن زيد بن

<sup>(</sup>١) في الاكمال : اصحاب المشاهد المتفرقة والترب الباذخة .

<sup>(</sup>۲) اكمال الدين ، ۱۴۲ و ۱۳۳ ، معاني الاخبار ، ۳۳ و ۳۳ .

 <sup>(</sup>٣) النهاية ٣ : ٧٧ و زاد فيه : وفي حديث آخر ، يفلغ رأسي كما تفلغ العترة . هي واحدة العتر ، و قيل : هي شجرة العرفج ، وفيه ذكرالعتر وهو جبل بالمدينة من جهة القبلة .

ثابت قال: قال رسول الله و الله الله الله الله الله على الله على الله عبل على الله عبل على الله عبل على الله الله و الله الله و الله الله و ال

الخدري عن أبي سعيد الخدري الخدري عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عَلَيْظَةُ : أيّها النّاس إنّي تارك فيكم ما إن أحدتم به لن تضلّوا بعدي: أمرين، أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود ما بين السّماء والأرض و عترتي أهل بيتي، و إنّهما لن يتفر قاحتي بردا على الحوض (٩).

العلا عن أبي جعفر عليه الله على الله على عن العلا عن أبي جعفر عليه عن العلام عن عليهم الله على وفومي وحلمي وخلقي ، وطينتهم من عترتي لهداة مهتدين من بعدي يعطيهم (١٠) علمي وفومي وحلمي وخلقي ، وطينتهم من

<sup>(</sup>١) الثقلين خ ل .

<sup>(</sup>٢) والارض نے ل .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: لن يتفرقا.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور ٢ : ٥٠ .

<sup>(</sup>۵) في المصدر ، وانكم .

<sup>(</sup>٦) في المصدر : لن يتفرقا .

 <sup>(</sup>٧) في النسخة المخطوطة : فلا تقدموها فتهلكوا ولا تعلموها فانها اعلم منكم .

<sup>(</sup>٨) في النسخة المخطوطة : ( سمد ) و في المعدد : ابن سمد .

<sup>(</sup>٩) الدر المنثور ٢ : ٠٠٠.

<sup>(</sup>۱۰) ای یعطیهم الله .

طينتي الطّاهرة ، فويل للمنكرين لحقّهم ، المكذّ بين لهم من بعدي ، القاطعين فيهم صلتي ، المستولين عليهم ، والآخذين منهم حقّهم ، ألافلا أنالهم الله شفاعتي (١).

السندي ، عن صفوان ، عن عبدالله بن سعد الاسكاف ، عن حرين عن عبدالله بن سعد الاسكاف ، عن حرين عن عن عن من بن عمر ، عن الحسن قال : قال رسول الله عن الله عن عن سر" ، أن يحيى حياتي و يموت ميتتي (٢) و يدخل الجنة التي وعدني ربتي قضيب من قضبانها غرسه بيده ثم قال له : كن فكان ، فليتول علي بن أبي طالب من بعدي ، والأوصياء من ذر يتي فا نتم لا يخرجونكم من هدى ولا يعيدونكم في ددى ولا تعلموهم فانتم أعلم منكم (٣).

۱۱۷ - يو: عبد الله بن عامر ، عن الحجال ، عن داود بن أبي يزيد عن أحدهما على الله عن أحدهما على الله عن أله الله عن أله عن أله الله عن أله عن أله عن أله عن أله عن عن أله عن عن أله عن أل

رسول الله على الله على البرسي في مشارق الأنوار عن ابن عباس قال : خطب رسول الله على فقال : معاشر الناس إن الله أوحى إلى أني مقدوض ، و أن ابن عملي هو أخي و وصيتي و ولي الله و خليفتي ، والمبلغ عني ، وهو إمام المتقين ، وقائد الغر المحجلين ، ويعسوب الدين ، إن استرشد تموه أرشد كم ، و إن تبعتموه فالله نجوتم ، و إن أطعتموه فالله أطعتم ، و إن عصيتموه فالله عصيتم ، و إن بايعتموه فالله بايعتم ، و إن نكتم بيعته فبيعة الله نكثتم ، إن الله عز و جل أرزل علي القرآن و على سفيره ، فمن خالف القرآن ضل ، و من تبع غير على ذل ، معاشر الناس ألا إن أهل بيني خاصتني و قرابتي و أولادي و ذر يتي ولحمي و دمي و وديعتي ، و إن كم مجموعون غدا ، ومسئولون عن الشقلين ، فانظروا كيف تخلفوني فيهم ، فمن

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات، ١٥

<sup>(</sup>۲) ممائی خ ل ،

<sup>(</sup>٣) بسائل الدرجات : ١٥ .

<sup>(</sup>٣) بصائل الدرجات: ١۶.

آذاهم فقد آذاني ، ومن ظلمهم فقد ظلمني ، ومن نصرهم فقد نصرني ، ومن أعز هم فقد أعز أن من فقد أعز أن من فقد أعز أن فاتتقواالله وانظروا ما أنتم قائلون غداً ، فانتي خصم لمن كان خصمهم ، و من كنت خصمه فالويل له (١) .

<sup>(</sup>١) مشارق الاثوار ، لم تكن نسخته عندى .

<sup>(</sup>٢) الاسناد هكذا ، ابى رحمه الله قال ، حدثنا سعد بن عبدالله عن محمد القبطى قال ، سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول

<sup>(</sup>٣) في بصائر الدرجات ، أنهم لا يوسعون لعلى عليه السلام نادى يا معشرالناس فرجوا لعلى ثم اخذ بيده فقعده على فراشه ثم قال .

 <sup>(</sup>۴) فى البصائر: [ مثل جرى فى من اتبع ابراهيم ] و فيه : [ دينه ، دينى ، و سنته سنتى ] و فيه : تصديق قولى قوله تعالى .

<sup>(</sup>۵) آل عمران: ۳۳.

<sup>(</sup>٦) فضائل الشيعة : ١٥٣ ضميمة كتاب على والشيعة ، ذيله : ( و كان رسول الله صلى الله عليه و ٦) فضائل المبيعة و ٦له قد اثبت رجله في مشربة ام ابراهيم حين عاده الناس ) و رواه الصفار في البصائر ، عليه و ١٦ باسناده عن ابراهيم بن هاشم عن ابي عبدالله البرقي عن خلف بن حماد عن محمدالمقبطي

تتميم: قال السيّد المرتضى قدّ سالله روحه في كناب الشّافي حاكياً عن النَّاصِ الَّذِي تَصدُّى فيه لردُّ مزخرفاته و خرافاته : قال صاحب الكتاب : دليل لهم آخر ، و ربما تعلَّقوا بما روي عنه عَيْنِ اللهُ من قوله : د إنسى تارك فيكم ما إن تمسَّكتم به لن تضلُّوا : كتاب الله و عترتي أهل بيتي لن يفترقا حتَّى يردا على " الحوض » و إن" ذلك يدل" على أن" الامامة فيهم ، و كذلك العصمة ، و ربما قو"وا ذلك بما روي عنه ﷺ: ﴿ إِنَّ مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا و من تخلُّف عنها غرق ، و أن ذلك يدل على عسمتهم ، و وجوب طاعتهم ، و حظر العدول عنهم ، قالوا : و ذلك يقتضي النص على أمير المؤمنين عَلَيْكُم ، ثم قال: و هذا إنَّما يدلُّ على أنَّ إجماع العترة لا يكون إلَّا حقًّا ، لأنَّه لا يخلو من أن يريد ﷺ بذلك جملتهم أو كلُّ واحد منهم ، وقد علمنا أنَّه لا يجوز أن يريدبذلك إلاّ جلتهم ، ولا يجوز أن يريدكل واحد منهم ، لأن الكلام يقتضي الجمع ، ولأن " الخلاف قد يقع بينهم على ما علمناه من حالهم ، ولا يجوز أن يكون قول كل منهم (١) حقيًّا ، لأن الحق لا يكون في الشَّي، وضد ه ، و قد ثبت اختلافهم فيما هذا حاله ولا يجوز أن يقال: إنَّهم مع الاختلاف(٢) لا يفارقون الكتاب، و ذلك يبيَّن أنَّ المراد به أن ما أجمعوا عليه يكون حقًّا حتَّى يصح " قوله : «لن يفترقا حتَّى يردا علي الحوض، و ذلك يمنع من أن المراد بالخبر الامامة لأن الامامة لا تصح في جميعهم ، و إنها يختص بها الواحد منهم ، وقد بيتنا أن المقصد بالخبر ما يرجع إلى جميعهم ، و يبيسِّن ما قلناه : إن "أحداً ثمسِّن خالفنا في هذا الباب لا يقول في كل " واحد من العترة : إنَّه بهذه الصَّفة ، فلابد من أن يتركوا الظَّاهر إلى أمر آخر يعلم به أن المراد بعض من بعض ، و ذلك الأمر لا يكون إلَّا ببيَّنة ، وليس لهم أن يقولوا : إذا دل على ثبوت العسمة فيهم ولم يصح إلَّا في أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ ثم في واحد واحد من الأثمَّة فيجب أن يكون هو المراد، و ذلك أنَّ لقائل أن يقول:

<sup>(</sup>١) في المصدر ، ولا يجوز ان يكون قول كل واحد منهم عقا .

<sup>(</sup>٢) ﴿ المع هذا الاختلاف ،

إن المراد عصمتهم فيما الله قوا عليه ، ويكون ذلك أليق بالظاهر ، و بعد فالواجب حل الكلام على ما يصح أن يوافق العترة فيه الكتاب ، وقد علمنا أن في كتاب الله تعالى دلالة على الأمور ، فيجب أن يحمل قوله عَلَيْ الْحَتْرة على مايقتضي كونه دلالة ، و ذلك لا يصح إلا بأن يقال : إن إجماعها حق ودليل ، فأمّا طريقة الامامية فمباينة لهذا الفصل والمقصد ، وقد قال شيخنا أبو على : إن ذلك إن دل على الإمامة فقوله : « اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر » يدل على ذلك ، و قوله : «إن الحق ينطق على لسان عمر وقلبه » يدل على أنه الامام ، وقوله على السان عمر وقلبه » يدل على أنه الامام ، وقوله على لسان عمر وقلبه » يدل على أنه الامام ، وقوله على المتديتم اهتديتم اهتديتم » كمثل ذلك .

ثم قال في جواب هذه الكلمات يقال له: أمّا قوله: « إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا: كتاب الله و عترتي أهل بيتي ، و إنّهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض » فانّه دال على أن إجماع أهل البيت حجة على ما أقررت به و دال أيضاً بعد ثبوت هذه الر تبة على إمامة أميرالمؤمنين تُحَيِّنُ بعد النبي بغير فصل و على غيرذلك ممّا أجمع أهل البيت عليه ، و يمكن أيضاً أن يجعل حجة ودليلاً على أنّه لا بد في كل عصر في جملة هذا البيت (١) من حجة معصوم مأمون يقطع على صحة قوله ، و قوله : « إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح » يجرى مجرى على الخبر الأول في التنبيه على أهل البيت و الارشاد إليهم ، و إن كان الخبر الأول الخبر الأول في التنبيه على أهل البيت و الارشاد إليهم ، و إن كان الخبر الأول على صحة الخبر قبل أن تتكلّموا في معناه ، قلنا : الد لالة على صحته تلقي الأمّة على صحته الخبر في أن الحجة قامت به في أصله ، و أن الشك مرتفع فيه (١) و من شأن علماء الأمّة إذا ورد عليهم خبر مشكوك في صحته أن يقد موا الكلام في أصله ، و إن الحجة به غير ثابتة ، ثم يشرعوا في تأويله ، فإذا رأينا جميعم عدلوا عن هذه ون النساك على عدلوا عن هذه النساك على عدلوا عن هذه المناه المنته به غير ثابتة ، ثم يشرعوا في تأويله ، فإذا رأينا جميعم عدلوا عن هذه ون الحجة به غير ثابتة ، ثم يشرعوا في تأويله ، فإذا رأينا جميعم عدلوا عن هذه ون التحدة به غير ثابتة ، ثم يشرعوا في تأويله ، فإذا رأينا جميعم عدلوا عن هذه ون التحدة به غير ثابتة ، ثم يشرعوا في تأويله ، فإذا رأينا جميعم عدلوا عن هذه ون التحدة به غير ثابتة ، ثم يشرعوا في تأويله ، فإذا رأينا بحيعم عدلوا عن هذه ون التحدية به غير ثابتة ، ثم يشرعوا في تأويله ، فإذا رأينا بحيعم عدلوا عن هذه ويشرع المنتور في التحديد المناه المنتور في المنتور المنتور في تأويله ، فإذا رأينا بحيعم عدلوا عن هذه ويشرعوا في تأويله ، فإذا رأينا بحيعم عدلوا عن هذه ويشرع المنتور في تأليد المنتور في تأليد ويشرع المناه المنتور الكلام في ألي المنتور الكلام في أليد المناه المنتور الكلام في ألي المنتور الكلام في ألي المنتور الكلام في ألي المنتور الكلام في ألي المنتور الكلام المناه الكلام في ألي المنتور الكلام في ألي المنتور الكلام في ألي المناه المناء

<sup>(</sup>١) في المصدر : في جملة أهل البيت .

<sup>(</sup>٢) < ؛ و أن الشك مرتفع عنه.

الطّريقة في هذا الخبر و حمله كلّ منهم على ما يوافق طريقته و مذهبه ، دلّ ذلك على صحّة ما ذكرناه .

فا ن قيل : فما المراد بالعترة فا ن الحكم متعلّق بهذا الاسم الذي لابد من مناه ؟

قلنا : عترة الر جل في اللغة : هم نسله كولده و ولدولده ، و في أهل اللغة من وستع ذلك فقال : إن عترة الر جلهم أدنى قومه إليه في النسب ، فعلى القول الأول يتناول ظاهر الخبر وحقيقته الحسن والحسين وأولادهما على القول الثاني يتناول من ذكر ناه ، و من جرى مجراهم في الاختصاص بالقرب من النسب ، على أن الرسول قد قيدالقول بما أزال به الشبهة ، و أوضح القول (١) بقوله : « عترتي أهل بيني » فوجة الحكم إلى من استحق هذين الاسمين ، ونحن نعلم أن من يوصف من عترة الرجل بأنه أهل بيته هو ما قد منا ذكره من أولاده و أولاد أولاده ، و الوصف بأنه من أهل البيت ، و تظاهر الخبر بأنه على أن الرسول المؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسن على البيت ، و تظاهر الخبر بأنه على اللهم هؤلاء أهل بيتي و فاطمة و الحسن و الحسن و المرهم قو بيته وجللهم بكسائه ثم قال : « اللهم هؤلاء أهل بيتي و فاطمة رسول الله ألست من أهل بيتك ؟ فقال : لا ، و لكنك على خير » فخص هذا الاسم بهؤلا، دون غيرهم ، فيجب أن يكون الحكم متوجه إليهم و إلى من الحق بهم بالد ليل ، وقد أجمع كل من أثبت فيهم هذا الحكم أعني وجوب التمسك والاقتداء على أن أولادهم في ذلك يجرون مجراهم ، فقد ثبت توجه الحكم إلى الجميع . على أن أولادهم في ذلك يجرون مجراهم ، فقد ثبت توجه الحكم إلى الجميع .

فان قيل : على بعض (٢) ماأوردتموه يجب أن يكون أمير المؤمنين تَطَيَّكُمُ ليس من العترة إن كانت العترة مقصورة على الأولاد وأولادهم (٤) ؟

<sup>(1)</sup> في المصدر : و أوضح الامر .

<sup>(</sup>٢) راجع الاحزاب: ٣٣٠

<sup>(</sup>٣) في المصدر ؛ فان قيل ؛ فعلى بعض ،

<sup>(</sup>٣) ﴿ ؛ على الأولاد و أولاد أولادهم .

قلنا: من ذهب إلى ذلك من الشيعة يقول: إن أمير المؤمنين تَطَيَّكُمُ و إن لم يتناوله هذا الاسم على الحقيقة كما لايتناوله اسم الولد فهو عليه السلام أبوالعترة وسيدها و خيرتها، و الحكم في المستحق بالاسم ثابت له بدليل غير تناول الاسم المذكور في الخبر.

فا ن قيل: فما تقولون في قول أبي بكر بحضرة جماعة الاُمّة: « نحن عترة رسول الله عَمَانِكُ وبيضته الّتي انفقات عنه » وهو يقتضي خلاف ماذهبتم إليه ؟

<sup>(</sup>١) في المصدر ، وقد يقول من له ادني شعبة بقوم وأيس علقة بنسبهم ، انا من فلان على سبيل التوسع ، وقد يقول ،

قيد ذلك بصفة معلومة إنها لم تكن في أبي بكر وهي قوله: « أهل بيتي » ولاشبهة في أنه لم يكن من أهل البيت الذين ذكر نا أن الآية نزلت فيهم ، واختصتهم ، ولا محتن يطلق عليه في العرف أنه من أهل بيت الرسول عليه في العرف أنه من أهل بيت الرسول عليه في أن من اجتمع مع غيره بعد عشرة آباء أو نحوهم لايقال: إنه من أهل بيته ، فا ذا صحت هذه الجملة التي ذكر ناها وجب أن إجماع العترة حجة ، لأنه لولم يكن بهذه الصفة لم يجب ارتفاع الضلال عن التمسلك بالعترة على كل وجه وإذا كان قد بين أن المتمسلك بالعترة لا يعلم العترة وإذا كان قد بين أن المتمسلك بالعترة على كل وجه وإذا كان قد بين أن المتمسلك بالعترة لا يقل العترة وإذا كان قد بين أن المتمسلك بالعترة على كل وجه وإذا كان قد بين أن المتمسلك بالعترة لا يقل العترة لا يقل العترة لا يقل العترة العن التمسلك بالعترة لا يقل العترة لا يقل التحرة لا يقل العترة العترة لا يقل العترة الع

فا ن قيل : ما أنكرتم أن يكون عَلَيْهُ إنّها نفى الضّلال عن المتمسّك (١) بالكتاب والعترة معاً ، فمن أين أن المتمسّك بالعترة وحدها بهذه الصّفة ؟

قلنا: لولا أن المراد بالكلام أن المتمسك بكل واحد من الكتاب والعترة لايضل لكانلافائدة في إضافة ذكر العترة إلى الكتاب ، لأن الكتاب إذاكان حجة فلا معنى لا ضافة ماليس بحجة إليه ، و القول في الجميع أن المتمسك بهما محق لأن هذا حقيقة العبث ، على أن إضافة العترة إذا لم يكن قولهم (٢) حجة كاضافة غيرهم من سائر الأشياء فأي معنى لتخصيصهم ، والتنبيه عليهم ، و القطع على أنهم لايفتر قون حتى يردوا القيامة ؟ وهذا تمالا إشكال في سقوطه ، وإذا صح أن إجاع أهل البيت حجة قطعنا على صحة كل مااتفقوا عليه ، وتما اتفقوا عليه القول بامامة أمير المؤمنين تراكي بعد النبي بلافصل ، مع اختلافهم في حصول ذلك بنص جلي أوخفي أو بما يحتمل التأويل وبما لا يحتمله (٣) .

فان قيل : كيف تد عون الاجهاع من أهل البيت على ما ذكرتم و قدرأينا كثيراً منهُم يذهب مذهب المعتزلة في الامامة ؟

قلنا: أمَّا نحن فما رأينا أحداً من أهل البيت يذهب إلى خلاف ما ذكرناه

<sup>(</sup>١) في المصدر ، انما نفي الضلال عمن تمسك .

<sup>(</sup>٧) ﴿ ، إذا لم تكن في قولهم الحجة ،

<sup>(</sup>m) < ، أو لا يحتمله ·

وكل من سمعنا عنه فيما مضى بخلاف ماحكيناه فليس أو لا (١) إذا صح ذلك عنه ممَّن يعترض بقوله على الاجماع لشذوذه ، و أكثر من يدُّعي عليه هذا القول الواحد والاثنان ، وليس بمثل هذا اعتراض على الاجماع ، ثم ۗ إنَّك لاتجد أحداً ممَّن يدُّعي عليه هذا من جلة علماء أهل البيت ، ولا من ذوي الفضل منهم ، و متى فتسمت عن أمره وجدته متعر"ضاً بذلك لفائدة مولعاً به على بعض أغراض الد"نيا ، و مني طرقنا الاعتراض بالشذوذ والآحادعلى الجماعات أداى ذلك(٢) إلى بطلان استقرار الاجماع في شيء من الأشيا. ، لأنَّا نعلم أنَّ في الغلاة والاسماعيليَّة من يخالف في الشرائع و أعداد الصلاة (٣) و غيرها ، و منهم من يذهب إلى أنه كان بعد الرسول عداة أنبياء ، و أن " الر سالة ما انحتمت به ، و مع ذلك فلا يمنعنا (٤) هذا من أن ند عي الاجاع على انقطاع النبوية ، و تقرر الصول الشرائع (٥) ، ولا يعتد بخلاف من ذكرناه ، و معلوم ضرورة أنتهم أضعاف من أظهر منأهل البيت خلاف المذهب الذي ذكرناه في الامامة ، على أنَّا قد شاهدنا وناظرنا بعض من يعد " في جلة الفقها، وأهل الفنيا على أن الله تعالى يعفوعن اليهود والنّصاري وإن لم يؤمنوا ولا يعاقبهم وعلى غير ذلك ممَّا لاشك في أن الاجماع حجَّة فيه ، على أنَّا لوجعلنا القول بذلك معترضاً على أدلتنا على إجماع أهل البيت (٦) و قلمنا بقول من يحكى ذلك عنه لم يقدح فيما ذكرناه ، لأن في المعلوم (٧) أن أزمنة كثيرة لا يعرف فيها قائل بهذا المذهب من أهل البيت كزماننا هذا وغيره ، و إنَّا لم نشاهد في وقتنا (٨) قائلاً بالمذهب الَّذي أفسدناه

<sup>(1)</sup> في المصدر ، فليس اولي .

<sup>(</sup>٢) ﴿ : إلى الجماعات ادى هذا .

<sup>(</sup>٣) < ، كاعداد السلاة .

<sup>(</sup>٣) < : و مع هذا فلا يمنعنا ذلك .</li>

<sup>(</sup>۵) < ؛ و تقرير أصول الشرائع .

 <sup>(</sup>۶) < ، و على اجماع اهل البيت .</li>

<sup>(</sup>Y) < : لم يقدح فيما اعتمدناه ، لأن من المعلوم .

 <sup>(</sup>۸) < ، في وقتنا هذا .</li>

ولا أخبر نا عمَّن هذه حاله فيه ، والمعتبر في الاجماع كلُّ عصر فثبت ما أوردناِه (١) فأمًّا ما يمكن أن يستدل بهذا الخبر علبه من ثبوت حجَّة مأمون في جملة أهل البيت في كلُّ عصر فيو أنَّا نعلم أنَّ الرَّسول عَلَيْكُ إنَّما خاطبنا بهذا القول على جهة إذاحة العلَّة لنا ، والاحتجاج في الدين علينا ، والارشاد إلى ما يكون فيه نجاتنا من الشكوك والريب والذي يوضح ذلك أن في رواية ذيد بن ثابت هذا الخبر: «وهما: الخليفتان من بعدي » و إنَّما أرادأن المرجع إليهما بعدي في ماكان يرجع إلى فيه في حياتي ، فلا يخلو من أن يريدأن إجاعهم حجّة فقط" ، دون أن يدل القول على أن" فيهم في كل" حال من يرجع إلى قوله و يقطع على عصمته ، أو يريد ما ذكرناه فلو أراد الأول لم يكن مكملًا للحجلة (٢) ولا مزيحاً لعلَّتنا ، ولا مستخلفاً من يقوم مقامه فينالان العترة أو لا قد يجوز أن يجمع على القول الواحد ، ويجوز أن لا يجمع بل يختلف ، فما هو الحجيّة من إجاعها ليس بواجب ، ثم ما اجتمعت عليه هو جزء من ألف جزء من الشريعة ، و كيف يحتج علينا في الشريعة بمن لا نصيب عنده من حاجتنا إلاَّ القليل من الكثير ، و هذا يدل على أنَّه لابد " في كل " عصر من حجَّة في جملة أهل البيت ، مأمون مقطوع على قوله ، وهذا دليل على وجود الحجيّة على سبيل الجملة ، و بالأدلة الخاصّة يعلم من الذي هو حجيّة منهم على سبيل التفصيل ، على أنَّ صاحب الكتاب قد حكم بمثل هذه القضيَّة في قوله : إنَّ الواجب حمل الكلام على ما يصحُّ أن يوافق فيه العترة للكتاب، و أنَّ الكتاب إذا كان دلالة على الأمور وجب في العترة مثل ذلك . و هذا صحيح ليجمع بينهما في اللَّفظ والارشاد إلى التمسُّك بهما ليقع الأمان من الضَّلال، والحكم بأنَّهما لا يفترقان إلى القيامة ، و إذا وجب في الكتاب أن يكون دليلاً وحجبة وجب مثل ذلك في قولهم : أعنى العترة (٢) ، وإذاكانت دلالة الكتاب مستمر"ة غير منقطعة وموجودة

<sup>(</sup>١) فثبت ما اردناه .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : لم يكن مكملا للحجة علينا .

<sup>(</sup>٣) ﴿ ، في قول المترة .

في كل حال و ممكنة إصابتها في كل زمان وجب مثل ذلك في قول العترة المقرون بها ، والمحكوم له بمثل حكمها ، و هذا لايتم إلا بأن يكون فيها في كل حالمن قوله حجة ، لأن إجاعها على الأمور ليس بواجب على ما بيناه ، والر جوع (١) إليهما مع الاختلاف و فقد المعصوم لا يصح ، فلابد مما ذكرناه .

و أمّا الاخبار الشهرائة الّتي أوردها على سبيل المعارضة للخبر الّذي تعلّقنا به فأول ما فيها أنها لا تجري مجرى خبرنا في القواة و الصّحة ، لأن خبرنا ممّا نقله المختلفون ، وسلّمه المتنازعون ، وتلقسته الائمّة بالقبول ، وإنّما وقع اختلافهم في تأويله ، و الا خبار الّتي عارض بهالايجري هذا المجرى ، لا نتهاميّا تفر دالمخالف بنقله ، و ليس فيها إلّا ما إذا كشفت عن أصله و فتست عن سنده ظهر لك انحراف من راويه ، و عصبيّة من مدّعيه ، وقد بيننا فيما تقدّم سقوط المعارضة بما يجري هذا المجرى من الأخبار .

فأمّا ما رواه من قوله: « اقتدوا بالّذين من بعدي » فقد تقدّم الكلام عليه عند معارضته بهذا الخبر استدلالنا بخبر الغدير واستقصيناه هناك فلامعنى لاعادته (٢).

<sup>(</sup>١) في المصدر ، والرجوع اليها .

<sup>(</sup>٣) فذاكر بعد بيان ان هذا الخبر لا يدانى خبر الفدير لانه من الاخبار الاحاد ، و خبر الفدير من الاخبار المتواترة ، و هما اجمعت الامة على قبوله وجوها فى تضميفه و عدم دلالته ، هنها ان واوى الخبر عبد الملك بن عمير آور هو من شيع بنى امية و ممن تولى القضاء لهم و كان شديد النصب و الانحراف من اهل البيت ظنينا فى نفسه و امانته ، و روى انه كان يمر على اصحاب الحسين عليه السلام وهم جرحى فيجهز عليهم فلما عوتب قال ، اريدان اريحهم و منها ان الامر بالرجلين يستحيل لانهما مختلفان فى كثير من احكامهما و افعالهما ، والاقتداء بالمختلفين و الاتباع لهما متمدر غير ممكن ، و منها ان ذلك يقتضى عصمتهما و ليس هذا بقول بالمختلفين و الاتباع لهما متمدر غير ممكن ، و منها ان ذلك يقتضى عصمتهما و ليس هذا بقوله ان الائمة من قريش ، و لاحتج به أيضاً على طلحة لما نازعه على نصبه لممر، ولما احتج بقوله ان الائمة من قريش ، و لاحتج به أيضاً على طلحة لما نازعه على نصبه لممر، ولما احتج بقوله اقول أيا رب وليت عليهم خبر اهلك ، و أيضاً لوكان الخبر صحيحاً لكان حاظراً مخالفة الرجلين و موجباً لموافقتهما فى جميع اقوالهما و افعالهما مع ان كثيراًمن الصحابة قد خالفهما فى كثير من احكامهما ، و كان يجب ان ينبها المخالفين على مقتضى هذا الخبر ان مخالفتهما محظورو -

و أمّا ما رواه من قوله : « إن " الحق " لينطق على لسان عمر » فهو مقتض إن كان صحيحاً عصمة عمر ، و القطع على أن " أقواله كلّها حجة ، و ليس هذا مذهب أحد في عمر ، لا ننه لاخلاف في أنه ليس بمعصوم ، وأن خلافه سائغ ، و كيف يكون الحق " ناطقاً على لسان عمر ، ثم " يرجع في الأحكام من قول إلى قول و يشهد على نفسه بالخطأ و يخالف في الشيء ثم " يعود إلى قول من خالفه فيوافقه عليه ، و يقول: « لولا علي " لهلك عمر و لولا معاذ لهلك عمر » ؟ و كيف لم يحتج " بهذا الخبر هو لنفسه في بعض المقامات التي احتاج فيها (١) ؟ ولم يقل أبو بكر لطلحة لمنا قال له : « ما تقول لربتك إذ وليت علينا فظنا غليظا » : أقول له : وليت من شهد الر سول صلّى الله عليه و آله بأن " الحق" ينطق على لسانه .

و ليس لأحد أن يدّعي في الامتناع من الاحتجاج بذلك سبباً مانعاً كماندّعيه في ترك أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ الاحتجاج بالنص ، لا ننا قد بيننا فيما تقدّم أن لتركه عليه السلام ذلك سبباً ظاهراً ، و هو تأمّر القوم عليه ، و انبساط أيديهم ، و أن السلام ذلك سبباً ظاهراً ، و هو تأمّر القوم عليه ، و انبساط أيديهم ، و أن السلام ذلك سبباً ظاهراً ، و هو المسلام في المسلم المسلام في المسلام في المسلام في المسلم الم

ممنوع ، على ان ذلك لو اقتضى النص بالامامة لاقتضى ما رووه عنه صلى الله عليه وآله من قوله ، 

اصحابى كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم > امامة الكل ، وكذلك مارووه من انه قال ، 

اهتدوا بهدى عمار ، و تمسكوا بعهد ابن ام عبد > ولو جاوزنا ذلك و سلمنا صحة الخبر لم يكن فيه تصريح بنص لانه مجمل لم يبين في اى شيء يقتدى بهما ، كما ان قوله : بعدى أيضا مجمل ليس فيه دلالة على ان المراد بعد وفاتى ، او سعد حال اخرى من احوالى ، ولهذا قال بعض اصحابنا ان سبب هذا الخبران النبى صلى الله عليه وآله كان سالكا بعض الطريق وهما متأخرين عنه فقال صلى الله عليه و آله ليمض الطريق وهما متأخرين عنه فقال ملى الله عليه و آله لبعض من سأله عن الطريق الذى يسلكه فى اللحوق به ، اقتدوا باللذين من بعدى .

أقول : و يبطله أيضاً احاديث رووها في عدم استخلاف النبي صلى الله عليه وآله كقوله : 

لا لو كنت مستخلفا احداً لاستخلفت ابابكر > و يبطله ايضاً احاله أبي بكر الامر يوم السقيفة 
إلى أبي عبيدة و عمر . و تخلف بني هاشم و وجوه من الصحابة كابي ذر و سلمان و عمار ومقداد 
و سمد بن عبادة و جماعة من الانصار عن بيمته . و اقرار عمر بمدم استخلاف النبي صلى الله 
عليه و آله في مواضع متمددة .

<sup>(</sup>١) في المصدر ، احتاج الى الاحتجاج ، و كيف لم يقل .

التقية و الخوف واجبان بمين له سلطان ، ولا تقية على عمر وأبي بكر من أحد، لأن السلطان فيهما و لهما ، و التقية منهما ولا عليهما (١) على أن هذا الخبر لو كان صحيحاً في سنده و معناه لوجب على من ادّعى أنه يوجب الامامة أن يبين كيفية إيجابه لذلك ، ولا يقتصر على الدعوى المحضة ، و على أن يقول : إذا جاذ أن يدّعى في كذا و كذا أنه يوجب الامامة جاز في هذا الخبر ، لأنبا لميا ادّعينا في الأخبار الّتي ذكر ناها ذلك لم نقتصر على محض الدّعوى ، بل بيننا كيفية دلالة ما تعلّقنا به على الامامة ، وقد كان يجب عليه إذا عارضنا بأخباره أن يفعل مثل ذلك .

فأمّا ما تعلّق به من الر واية عنه عليه الله بأنه قال: «أصحابي كالنّجه م بأيّه اقتديتم اهتديتم » فالكلام في أنّه غير معارض لقوله: د إنّي مخلّف فيكم الثقلين » وغيره من أخبارنا جار على ما بيتناه آنفاً ، فاذا تجاوزنا عن ذلك كان لنا أن نقول: فيره من أخبارنا جار على ما بيتناه آنفاً ، فاذا تجاوزنا عن ذلك كان لنا أن نقول: لو كان هذا الخبر صحيحاً لكان موجباً لعصمة كلّ واحد من الصّحابة ، ليصح ويحسن الأم بالاقتداء بكل واحد منهم (١) و منهم من ظهر فسقه و عناده و خروجه على الجماعة (١) و خلافه للر سول عَلَيْهُ أَنَّ و من جملة الصحابة معاوية و عمر و بن العاص و أصحابهما ، و مذهب صاحب الكتاب و أصحابه فيهم معروف ، و في جملتهم طلحة و الزّبير و من قاتل أمير المؤمنين عَلَيْكُ في يوم الجمل ، ولا شبهة في فسقهم ، و إن ادّ عي مدّ عون أن القوم تابوابهد ذلك ، ومن جلتهم من قعد عن بيعة أمير المؤمنين عليه السّلام ولم يدخل مع جماعة المسلمين في الرّضا بامامته ، ومن جلتهم من حصر عثمان و منعه الما و شهد عليه بالردّة ثم "سفك دمه ، فكيف يجوز مع ذلك أن يأم عثمان و منعه الما و شهد عليه بالردّة ثم "سفك دمه ، فكيف يجوز مع ذلك أن يأم صح على الخصوص إذلا بد "فيمن عنى به و تناوله من أن يكون معصوماً لا يجوز المح على الخصوص إذلا بد "فيمن عنى به و تناوله من أن يكون معصوماً لا يجوز صح على الخصوص إذلا بد "فيمن عنى به و تناوله من أن يكون معصوماً لا يجوز

<sup>(</sup>١) في المصدر ، لان السلطان كان فيهما و لهما ، والتقية منهما لا عليهما .

<sup>(</sup>۲) ژاد فی المصدر بعد ذلك : و لیس هذا قولا لاحد من الامه فیهم : و کیف یکونون معصومین و یجب الاقتداء بكل واحد منهم و فیهم من ظهر .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، و خروجه عن الجماعة .

الخطأ عليه في أقواله و أفعاله ، و نحن نقول بذلك و نوجيه بهذا الخبر لوصح إلى أميرالمؤمنين علي الحسن و الحسين المنظل ، لأن هؤلاء ممن ثبتت عصمته ، وعلمت طهارته ، على أن هذا الخبر معارض بما هوأظهر منه و أثبت رواية مثل ما روي عن النبي على أن هذا الخبر معارض بما هوأظهر منه و أثبت رواية مثل ما روي عن النبي على الله من قوله : إنكم محشورون (١) إلى الله يوم القيامة حفاة عراة و إنه سيجاء برجال من المتني فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول : يا رب أصحابي ، فيقال : إنه لا تدري ما أحدثوا بعدك ، إنهم لايزالوا (١) مرتد ين على أعقابهم منذفار قتهم .

و ما روي من قوله عَلَيْظَهُمُ : إِنَّ من أصحابي لمن لا يراني بعد أن يفارقني . وقوله : أيسًا النَّاس بينا أنا على الحوس إذمر بكم زمراً فتفر ق بكم الطَّرق فأ ناديكم : إلي هلمسُّوا (٢) إلي الطَّريق ، فينادي مناد من قبل ربَّي : إنسهم بدّ لوا بعدك ، فأقول : ألا سحقاً سحقاً .

و ما روي من قوله عَلِيْهِ : ما بال أقوام يقولون : إن " رحم رسول الله عَلَيْهِ لا ينفع (٤) يوم القيامة ، بلى والله إن " رحمي لمرسولة في الد" نيا و الآخرة ، و إنّي أينها النّاس فرطكم على الحوض ، فا ذا جئتم قال الر "جل منكم : يا رسول الله أما فلان بن فلان ، و قال الآخر : أنا فلان بن فلان ، فأقول : أمّا النّسب فقد عرفته و لكنّكم أحدثتم بعدي ، و ارتددتم القهقري .

و قوله لأصحابه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر ، و ذراعاً بذراع حتى لودخل أحداهم في جحرض لدخلتموه ، فقالوا : يارسول الله اليهود والنصارى؟ فقال : فمن إذا .

و قال في حجّة الوداع لأصحابه : ألا إن دهاءكم و أموالكم و أعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا و بلدكم هذا ، ألا ليبلغ الشّاهد

<sup>(</sup>١) في المصدر : تحشرون .

<sup>(</sup>٢) ﴿ ، لم يزالوا ٠

<sup>(</sup>٣) في النسخة المخطوطة : ( لا ينقطع ) و في المصدر : ينقطع .

ج ۲۳

منكم الغائب ، ألا لاعرفتكم ترتد ون بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا إنهى قد شهدت و غبتم .

فكيف يصح ما ذكره من الأمر بالاقتداء على ما ذكرناه بمن تناوله اسم المستحابة ، على أن هذا الخبر لو سلم من كل ما ذكرناه لم يقتض الامامة على ما ادعاه صاحب الكتاب ، لأ نه لم يبين في لفظه الشيء الذي يقتدى بهم فيه ، ولا أنه من يقتضي الامامة دون غيرها ، فهو كالمجمل الذي لا يمكن أن يتعلق بظاهره ، وكل هذا واضح (١) .

<sup>(</sup>١) الشافي : ١٧٧ . ٩ .

## ﴿ أَبُواْبٍ ﴾ ( الآيات النازلة فيهم ) \$ آ باب ﴾

## 

انه سأل العلماء فقال: أخبروني عن قول الله عز وجل : « يسنه و القرآن الحكيم أنه سأل العلماء فقال: أخبروني عن قول الله عز وجل : « يسنه و القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين المعلمان المعلمان المرسلين المعلمان المرسلين المعلمان الله عز و جل أعطى يس على المعلم المعل

<sup>(</sup>۱) یس ۱ - ۳ -

<sup>(</sup>٢) السافات ٧٩.

<sup>(</sup>٣) الصافات ، ١٠٩.

<sup>17+: &</sup>gt; (7)

<sup>(</sup>a) ( على إل ياسين ) و في المصدر : على آل ياسين ·

 <sup>(</sup>٦) عيون الاخبار ، ١٣١ فيه ، ولم يقل ، سلام على آل موسى و هارون .

٢ ـ أقول : روى الشيخ شرف الدّين النجفي رحمه الله في كتاب تأويل الآيات الباهرة من تفسير الشيخ عن بن العبّاس قال : حدّ ثنا الشيخ عن بن القاسم ، عن حسين بن حكم ، عن حسين بن نصر بن مزاحم ، عن أبيه ، عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس عن علي علي قال : إن رسول الله عَيَالًا اسمه ياسين ، و نحن الدين قال الله : و سلام على آل ياسين (١) » .

٣ ـ و عن محل بن العباس أيضاً عن محل بن الحسين الخثعمي ، عن عباد بن يعقوب ، عن موسى بن عثمان ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عباس في قوله عز وجل : « سلام على آل يس » قال : نحن هم آل على (٢) .

 $\xi = e^{-3i}$  الشقفي، عن عبدالله بن أسد ، عن إبر اهيم بن عبد الشقفي، عن زريق بن مرزوق البجلي ، عن داود بن علية (7) عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس في قوله عز وجل : « سلام على آل يس » قال : أي على آل عبد فر : عبيد بن كثير باسناده عن ابن عباس مثله (9) .

فر: أحمد بن الحسن باسناده عن سليم بن قيس ، عن علي علي الخبر الخبر المخبر السابق (٦٠) .

ه ـ فس : « يس و القرآن الحكيم » قال السّادق عَلَيَّكُم الله وسول الله عَلَيْكُم الله عليه قوله : «إنّاك لمن المرسلين »(٢) .

٢ ـ فس: ثم " ذكر عز "وجل" آل على فقال: « و تركنا عليه في الآخرين الشهرا على آل يس ، فقال: يسعل ، و آل على الأثمة عليه وعليهم السلاة والسلام (^).
 ٢ ـ مع ، لى : الطالقاني"، عن الجلودي"، عن على بن سهل ، عن الخضر بن

<sup>(</sup>١و٢و٣) كنن جامع الغوائد ، ٢٩٢ و ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، داؤد بن و عله ،

<sup>(</sup>۵و۲) تفسیر فرات ، ۱۳۱ .

<sup>(</sup>۷) تفسير القمى : ۵۴۸ .

<sup>(</sup>۸) د د ۱۹۵۵ و ۵۶۰.

أبي فاطمة ، عن وهب بن نافع ، عن كادح عن السَّادق عن آبائه عن علي ۗ ﷺ في قوله عز وجل تا وهب بن نافع ، عن كادح عن السَّادة عن آل يس (١) .

كنز: على بن العباس ، عن على بن سهل مثله (٢) .

٨ ــ مع ، لى : الطّالقانى ، عن الجلودي ، عن الحسين بن معاذ ، عن سليمان بن داود ، عن الحكم بنظهير ، عن السّندي عن أبي مالك في قوله عز وجل «سلام على آل يس ، قال : يس مّن مَن الله الله (٢) .

٩ \_ مع ، لى : أبي ، عن عبدالله بن الحسن المؤد"ب ، عن أحد بن على الاصبهاني" ، عن على بن أبي عمر النهدي" ، عن أبيه عن على بن مروان ، عن على بن السائب ، عن أبي صالح ، عن ابن عبّاس في قوله عز" وجل" : « سلام على آل يس ، قال : على آل على آل على آل أ

الكلبي ، عن أبيه ، عن على "" : عبدالله بن على بن عبدالوهاب ، عن عبيدالله بن يحيى بن عبدالباقي ، عن أبيه ، عن علي بن الحسن ، عن عبدالرز ال ، عن صندل (٦) ، عن الكلبي ، عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله عز وجل : « سلام على آل يس على السلام من رب العالمين على على على و آله صلى الله عليه و عليهم ، والسلامة

<sup>(</sup>۱) معانى الإخبار : ۴۱ ، أمالى العدوق ، ۲۸۲ فيه ، ( وهيب ) و فيهما ، عن أبيه عن آبائه .

 <sup>(</sup>٢) كنز جامع الفوأك ٢٦٢، فيه: وهيب بن نافع وفيه: تحن آل محمد.

<sup>(</sup>۳) ممانی الاخبار ، ۴۱ امالی الصدوق ، ۲۸۲ فی الممانی ، قال، یاسین محمد صلی الله علیه و آله و نحن آل یاسین

<sup>(</sup>٣) ممانى الاخبار : ٣١ ، امالى الصدوق : ٢٨٣ و ٢٨٣ ، فى الممانى : احمد بن على الاصبهانى عن إبراهيم بن محمد الثقفي قال ؛ اخبرنى احمد بن أبي عميرة النهدى ، راجع،

<sup>(</sup>٥) النسخة المخطوطة خالية عن رمز « لي » ولم تجد الحديث في الامالي أيضاً .

<sup>(</sup>٦) في المماني : (حدثنا ابو محمد عبدالله بن يحيى بن عبد الباقي عن ابيه عن على ابن الحسن بن عبد المناني المماني عن عبد الرزاق عن مندل) اقول : مندل هو مندل بن على المنزل ابوعبدالله الكوفي يقال : اسمه عمرو و مندل لقب .

. لمن تولاً هم في القيامة <sup>(١)</sup> .

١١ \_ مع : الطّالقاني ، عن الجلودي ، عن على بن سهل ، عن إبراهيم بن معمد ، عن عبدالله بن داهر ، عن أبيه ، عن الأعمش عن يحيى بن وثنّاب ، عن أبي عبدالر "حان السّلمي أن عمر بن الخطّاب كان يقرأ : « سلام على آل يس » قال أبو عبدالر "حان : آل يس آل على عَلَيْهِ (٢) .

كنز: على بن العباس ، عن على بن سهل مثله (٢) .

١٢ \_ أقول: قال العلامة قدس الله روحه في كشف الحق في قوله تعالى:
 « سلام على آل يس » : عن ابن عبّاس : هم آل عبر عبيالله .

وقال النّاصب الرّادّله في شرحه: أقول: صحّ هذا، وآل يس آل على ، وعلي ً عليه السّلام منهم، والسّلام عليهم، و لكن أين هو من دليل المدّعي.

و قال السيد نورالله التستري" نو رالله ضريحه: قد خص الله تعالى في آيات متفر قه من هذه السورة عدة من الأنبياء بالسلام فقال: «سلام على نوح في العالمين المسلام على إبراهيم المسلام على موسى و هارون» ثم قال: «سلام على آل يس (٤)» ثم ختم السورة بقوله: «سلام على المرسلين المسلام على الأنبياء والمرسلين المسلام على الأنبياء والمرسلين المسلام على الأنبياء والمرسلين دلالة صريحة على كونهم في درجة الأنبياء والمرسلين، و من هو في درجتهم لا يكون إلا إماماً معصوماً، فيكون نصاً في الامامة، ولا أقل من كونه نصاً في الأفضلية، ويؤيد ذلك ما نقله ابن حجر في صواعقه عن فخر الدين الرازي أنه قال: إن أهل بيته يساوونه في خمسة أشياء: في السلام قال: «السلام عليك أيها النبي»

<sup>(</sup>١) معاني الاخبار : ٣١ .

 <sup>(</sup>٢) < ( ۱ ۴۱ فيه : ﴿ آل ياسين ﴾ في الموضعين .</li>

<sup>(</sup>٣) كنز جامع الفوائد ، ٢٩٢ و ٣٦٣ فيه : « على آل ياسين » قال : على آل محمد صلى الله عليه و آله

<sup>(</sup>۴و۵) السافات : ۷۹ و ۱۰۹ و ۱۲۰ و ۱۸۱ و ۱۸۲.

وقال: «سلام على آل يس» وفي السلاة عليه وعليهم في التشهد، و قال (١): «طه» (٢) أي يا طاهر، وقال: «و يطهس كم تطهيراً (٣)» و في تحريم السدقة، وفي المحبّة قال الله تعالى: « فا تبتّعوني يحببكم الله (٤) و قال: « قل لا أسألكم عليه أجراً إلّا المودّة في القربي (٥)» انتهى كلامه رفع الله مقامه (١).

وقال إمامهم الر"اذي في تفسيره الكبير في تفسير هذه الآية الكريمة : قرأ نافع وابن عام ويعقوب «آل ياسين» على إضافة لفظ «آل» إلى لفظ «ياسين» والباقون بكسر الالف و جزم اللام موصولة بياسين ، أمّا القراءة الأولى فغيها وجوه : الأول وهو الأقرب أنّا ذكرنا أنّه إلياس بن ياسين ، فكان ، الياس آل يس ، والثّاني أن آل يس آل على عَيْم الله أن النائل إن ياسين اسم القرآن (٧) .

و قال الشَّيخ الطُّبرسيُّ روح الله روحه : قرأ ابن عامر و نافع ورويس عن يعقوب د آل يس » و قال ابن عبَّاس : « آل يس » آل عبِّ الله الله الله عبَّال الله عبراً الله عبراًا الله عبراً الله عبراًا

و قال البيضاوي": قرأ نافع و ابن عامر و يعقوب على إضافة « آل يس » لا نسمه في المسحف مفصولان فيكون ياسين أبا إلياس، وقيل: على الله الوالقل أن أو القرآن أو غيره من كتب الله ، والكل لا يناسب نظم سائر القصص (٩).

أقول: فظهرات الكل على القراءة والرواية ،لكن بعضهم حملتهم العصبية على عد" هذا الاحتمال مع مطابقته لرواياتهم مرجوحاً .

<sup>(</sup>١) في المصدر ، و في الطهارة قال .

۲) سورة طه ۱۰

<sup>(</sup>٣) الاحزاب: ٣٣.

۲۳ الشورى ۱ ۲۳ ،

<sup>(</sup>۵) آل عمران : ۳۱ .

<sup>(</sup>۶) احقاق المحق ۳: ۳۹۹ ــ ۲۵۱ .

 <sup>(</sup>٧) مفاتيح الغيب، سورة و الصافات .

<sup>(</sup>A) تفسير مجمع البيان A : ٣٥٦ و ٣٥٧ ·

<sup>(</sup>٩) ﴿ البيضاوى ٢ : ٣٣٣ .

ج ۲۳

## ۹,

## ﴿ باب ﴾

ث ( انهم عليهم السلام الذكر ، وأهل الذكرو أنهم المسئولون ، وانه ) يج

ث ( فرض على شيعتهم المسألة ولم يفرض عليهم الجواب ) بج

الايات : النحل « ١٦ » : فاسألوا أهل الذ"كر إن كنتم لا تعلمون خ بالبيتنات والزير « ٣٤ و ٤٤ » .

الانبياء « ٢١ » فاسألوا أهل الذّ كر إن كنتم لاتعلمون « ٧ » .

ص « ٣٨ » هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب « ٣٩ » . .

تفسير: قيل: المرادباً هل الذّ كرأهل العلم، وقيل: أهل الكتاب، وستعلم من الأخبار المستفيضة أنهم الأئمية عليه لوجهين: الأول أنهم أهل علم القرآن لقوله تعالى بعد تلك الآية في سورة النحل: «وأنزلنا إليك الذّ كر لتبيين للنياس مانزل إليهم (١) ».

و الثاني: أنهم أهل الرسول، وقد سمّاه الله ذكراً في قوله: «ذكراً رسولاً (٢)» وهذا ممّا روته العامّة أيضاً روى الشهرستاني في تفسيره الهسمّى بمفاتيح الأسرار عن جعفر بن عبد المعامّة أيضاً رجلاً سأله فقال: من عندنا يقولون: قوله تعالى: «فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون»: ان الذكر هو التوراة، وأهل الذّكر هم علماء اليهود، فقال المحمّية إذا يدعوننا إلى دينهم، بل نحن والله أهل الذّكر الذين أمر الله تعالى برد المسألة إلينا، قال: وكذا نقل عن علي عليه السّلام أنّه قال: نحن أهل الذّكر.

١ ــ قب: على بن مسلم وجابر الجعفي في قوله تعالى: « فاسألوا أهل الذ كر» قال الباقر تَطْيَلُكُم : نحن أهل الذ كر .

<sup>(</sup>١) النحل : ۲۳.

<sup>(</sup>۲) الطلاق: ۱۰ و ۱۱

قال أبوزرعة : صدق الله ، ولعمري أن أبا جعفر عَلَيْكُمْ لا كبر العلما. .

قال أبوجعفر الطَّوسيّ : سمَّى الله رسوله ذكراً قوله تعالى : « قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولاً (١) ، فالذّ كر رسول الله ، و الأثمَّة أهله ، و هو المرويّ عن الماقر والمَّادق والرَّضا عَالِيمُهُمُ

وقال سليمان الصُّهرشتي ": الذُّ كن القرآن .

« إنَّا نحن نزَّلنا الذَّكر » وهم حافظوه والعارفون بمعانيه .

تفسير يوسف القطان و وكيع بن الجر"اح و إسماعيل السدي" و سفيان الشورى" إنه قال الحارث: سألت أمير المؤمنين تُلكِيكُم عن هذه الآية قال: والله إنّا لنحن أهل الذ" كر ، نحن أهل العلم ، نحن معدن التّأويل والتّنزيل .

وروي عن الحسن بن علي " في كلام له : وأعز " به العرب عامّة . وشر "ف من شاء منهم خاصية ، فقال : و إنه لذكر لك ولقومك (٢) .

<sup>(</sup>١) الطلاق ، ١٠و١١ .

<sup>(</sup>٢) مناقب آل ابيطالب ٣، ٣١٣ . و الاية في سورة الزخرف ، ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) عيون الاخبار ؛ ١٣٢ · و الاية في سورة الطلاق ؛ ١٠ و ١١ ·

٣ ـ قس : على بن جعفر ، عن عبد الله بن على ، عن سليمان بن سغيان (١) عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عَلَيَكُم في قوله : « فاسألوا أهل الذ كر إن كنتم لا تعلمون » من المعنون بذلك ؟ قال : نحن (٢) ، قلت : فأنتم المسئولون ؟ قال : نعم ، قلت : فعلينا أن نسألكم ؟ قال : نعم ، قلت : فعلينا أن نسألكم ؟ قال : نعم ، قلت : وعليكم أن تجيبونا ، قال : لا ، ذاك إلينا ، وإن شئنا فعلنا ، و إن شئنا تركنا ، ثم قال : هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب (٣) .

ير : عِلى بن الحسين ، عن أبي داود ، عن سليمان بن سفيان مثله (٤) .

يو : أحمد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي داود المسترق ، عن ثعلبة مثله (٥) .

بيان: قوله تَظَيَّكُمُّ: ذاك إلينا، أي لم يفرس علينا جواب كل سائل، بل إنها يجب عند عدم التقية و تجويز التأثير، و لعل الاستشهاد بالآية على وجه التنظير أي كما أن الله تعالى خير سليمان بين الإعطاء و الإمساك في الأمور الدنيوية كذلك فو من إلينا في بذل العلم، و يحتمل أن يكون في سليمان أيضاً بهذا المعنى أو الاعم .

٤ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي " فيما كتب إليه الر"ضا تُحَلِّ قال الله تبارك و تعالى : « و ما كان المؤمنون و تعالى : « و ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو لانفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقيهوا في الد "ين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ، فقد فرضت عليكم المسئلة والرد " إلينا، ولم يفرض علينا الجواب (٢٠).

<sup>(</sup>١) في المصدور عبدائه بن محمد عن ابي داود عن سليمان بن سفيان .

<sup>(</sup>٢) ﴿ نَعْلُ اللَّهُ فَقَالَ : نَحْنُ وَاللَّهُ فَقَالَ .

<sup>(</sup>٣) تفسير القمى ، ٣٢٦ ،

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات : ١٣ . فيه : و أن شئنا لم نفعل .

<sup>· \</sup>T: > > (a)

<sup>(</sup>٦) قرب الاسناد : ١٥٣و١٥٣ والاية الاولى في الانبياء ، ٧ و الثانية في التوبة ، ←

ه ــ ير: أحمد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله تحلّق في قول الله تعالى : دو إنّه لذكر لك ولقومك و سوف تسألون ، قال : الذّ كر القرآن ، ونحن قومه ، و نحن المسئولون (١) .

جعفر ابن يزيد ، عن ابن أبي همير ، عن ابن ا ذينة عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام مثله (7) .

٧ \_ يو: بهذا الأسناد عن بريد عن معاوية (٢) ، عن أبي جعفر عليم في قول الله تبارك و تعالى : «و إنه لذكر لك و لقومك وسوف تسألون ، قال : إنها عنانا بها ، نحن أهل الذ كر ، ونحن المسئولون (٤) .

﴿ ﴾ ﴿ ﴿ كُنُو ؛ عِمَّلَ بِنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَبِدُ الْعَزِينِ بِنَ يَحْيِي ، عَنْ عِبِّلَ بِنَ عَبِدَالله بن سلام ، عن أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن زرارة عنه تَطَيِّلُكُمُ مثله (٩٠) .

ه \_ ير : ابن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو جعفر ﷺ : « و إِنَّـه لذ كر لك ولقومك وسوف تسألون » قال رسول الله ﷺ : و أهل بيته أهل الذ" كر وهم المسئولون (٦) .

بيان: فسر المفسرون الذكر بالشرف، و السؤال بأنهم يسألون يوم القيامة عن أداء شكر القرآن، و القيام بحقه، و على هذه الأخبار المعنى أنكم تسألون عن علوم القرآن وأحكامه في الدنيا.

<sup>→</sup> ۱۲۲ صدر الحديث: (قال أبو جعفر عليه السلام؛ انعا شيعتنا من تابعناولم يخالفنا و من إذا خفنا خاف و من إذا أمنا أمن فاولئك شيعتنا ، و قال الله ) ذيله ، قال الله عزوجل ، ﴿ فَانَ لَم يُستجيبُوا لِكُ فَاعَلَمُوا انما يتبعون أهواءهمومن أضلممن أتبيع هواه بغيرهدى من ألله ﴾ يعنى من اتخذ دينه رأيا بغير أمام من المه الهدى

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات: 11 و الاية في سورة الزخرف: ٣٣.

 <sup>(</sup>٣) هكذا في الكتاب ، و في المصدر : ( بريد بن معاوية ) و هو الصحيح .

<sup>(</sup>٣) بمائر الدرجات : ١٢ .

<sup>(</sup>۵) كنن جامع الغوائد ۲۹۳۰ فيه ۱ ( محمد بن عبد الرحمن بن سلام ) و فيه : ايا ما عنى و نحن اهل الذكر المسؤلون ا

<sup>(</sup>ع) بصائن الدرجات ، ١٢ ،

ا من عن عاصم ، عن أبي المن عن الأهوازي" ، عن النفس ، عن عاصم ، عن أبي بصير في قول الله تعالى : « وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون ، قال: رسول الله صلّى الله عليه وآله وأهل بيته المسئولون ، وهم أهل الذ"كر (١) .

۱۲ \_ يو : عبّاد بن سليمان عن سعد بن سعد عن صفوان عن الرَّ ضَا تَطْلَيْكُمُ وَ لِنَّهُ لَذَكُرُ لِكُ وَلَقُومُكُ وَسُوفَ تَسَّالُونَ ۚ قَالَ : نَحْنَ هُمُ (٢) .

ير : أحمد عن الحسين عن صفوان مثله <sup>(٣)</sup> .

١٣ \_ ير : بالاسناد (٤) عن الرّضا ﷺ قال : قال الله : « فاسألوا أهل الذّ كر » وهم الأثمّة « إن كنتم لاتعلمون » فعليهم أن يسألوهم و ليس عليهم أن يجيبوهم ، إن شاؤا أجابوا ، وإن شاؤا لم يجيبوا (٥) .

١٤ ــ بالا سناد الأول (٦) عن الراضا ﷺ قال : قال الله تعالى : « فأسأ لو ا أهل الذّ كر إن كنتم لاتعلمون » من هم ؟ قال : نحن هم (٢) .

ما - ير : بهذا الاسناد قال : قلت لأ بي الحسن يكون الامام في حال يسأل عن الحلال والحرام و الذي يحتاج الناس إليه فلا يكون عنده شيء ؟ قال : لا ، و لكن قديكون عنده ولا يجيب  $(\Lambda)$  .

۱۶ – يو: على بن الحسين، عن على بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن أبي بكر الحضرمي قال: كنت عند أبي جعفر للكاللي ودخل عليه الورد أخو الكميت فقال: جعلني الله فداك اخترت لك سبعين مسألة، ما يحضرني مسألة واحدة منها قال: ولا واحدة يا ورد؟ قال: بلى قد حضرني واحدة ، قال: وما هي؟ قال:

<sup>(</sup>١١-٣) بصائر الدرجات: ١١.

<sup>(</sup>٣) اراد بالاسناد اسناد عباد بن سليمان .

<sup>(</sup>۵) بسائر الدرجات: ۱۳.

<sup>(</sup>٦) ای اسناد عباد بن سلیمان .

<sup>(</sup>٧) بصائل الدرجات : ١٣ فيه : قال : سألته عن قول الله تمالي .

<sup>(</sup>٨) بصائر الدرجات ١٣١.

قول الله تبارك و تعالى: « فاسألوا أهل الذ"كر إن كنتم لاتعلمون » قال: ياورد أمركم الله تبارك وتعالى أن تسألونا، ولنا إن شئنا أجبناكم، و إن شئنا لم نجبكم (١).

١٧ ــ يو: أحمد بن على ، عن الوشاء عن أبي الحسن الر"ضا تَكَيَّكُمُ قال: سمعته يقول: قال علي بن الحسين تَكَيَّكُمُ : على الأثمّة من الفرض (٢) ما ليس على شيعتهم وعلى شيعتنا ماليس علينا ، أمرهم الله أن يسألونا ، فقال: « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ، فأمرهم أن يسألونا و ليس علينا الجواب، إن شئنا أجبنا ، و إن شئنا أمسكنا (٣) .

ير : عبدالله بن جعفر ، عن مجل بن عيسى ، عن الوشا مثله (٤) .

١٨ \_ ير : أحمد بن على ، عن البزنطي قال : كتبت إلى الر ضا عَلَيْكُم كتاباً فكان في بعض ما كتبت إليه قال الله عز وجل : « فاسألوا أهل الذ كر إن كنتم لا تعلمون » و قال الله : « وما كان المؤمنون لينفروا كافلة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه وا في الد ين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون » فقد فرضت عليكم المسألة ، ولم يفرض علينا الجواب ، قال الله عز وجل : «فان لم يستجيبوا لك فاعلم أنه ما يستجيبوا الله هواه بغير هدى من أضل من الله » (٥) .

كا: العدة عن أحد مثله (٦).

بيان : لملَّه ﷺ فسّرالاً ية بعدم وجوب التبليغ عند اليأس من التّأثير كما هو الظاهر من سياقها (٢) .

 <sup>(</sup>١) بصائل الدرجات ، ١٢ .
 (٢) في المصدر ، من الفرائض .

<sup>(</sup>٣ و ٣) يسائي الدرجات ١٢ .

 <sup>(</sup>۵) بصائر الدرجات : ۱۳ والاية الاولى في الانبياء : ۷ ، و الثانية في التوية : ۱۲۲
 والثالثة في القسس : ۵۰ ، راجع ذيل الحديث الرابع .

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي ١ : ٢١٢ .

<sup>(</sup>٧) او أشار بالاية الى السر فى امساكهم عن الجواب ، والممنى أنه لونجيبكم عن كل ما سألتمونا فريما لاتستجيبونا فى بعض ذلك فتكونون من أهل هذه الاية .

١٩ - يو: أحمد بن عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : سألتأبا عبدالله علي عن قول الله تعالى : « فاسألوا أهل الذ كر إن كنتم لا تعلمون » من هم ؟ قال : نحن ، قال : قلت : علينا أن نسألكم ؟ قال : نعم ، قلت : عليكم أن تجيبونا ؟ قال : ذلك إلينا (١) .

ير: ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله <sup>(۲)</sup> .

ما: الحسين بن إبراهيم ، عن من بنوهبان ، عن أحدبن إبراهيم ، عن الحسن ابن على الزعفر انى "، عن البرقي" ، عن أبيه من عن ابن أبي عمير مثله (٣) .

- عر : على بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر تَحْلَيْكُم في قول الله تعالى : « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ، منهم؟ قال : نحن ، قلت : فمن المأمورون بالمسألة ؟ قال: أنتم ، قال : قلت : فا نبّا نسألك كما أمرنا وقد طننت أنّه لايمنع منّي إذا أتيته من هذا الوجه ، قال : فقال : إنّما أمرتم أن تسألونا ، وليس لكم علينا الجواب ، إنّما ذلك إلينا (٤) .

١٦ - ير: على بن الحسين ، عن صفوان ، عن معلى "بن أبي عثمان ، عن معلى ابن أبي عثمان ، عن معلى ابن خنيس عن أبي عبدالله تحليل في قول الله عز وجل : « فاسألوا أهل الذ كر إن كنتم لا تعلمون » قال : هم آل على ، فعلى الناس أن يسألوهم ، و ليس عليهم أن يجيبوا ، ذلك إليهم ، إن شاؤا أجابوا ، و إن شاؤالم يجيبوا (٥) .

٢٢ ــ يو: على بن الحسين عن ابن فضال عن ثعلبة عن زرارة قال: قلت له: يكون الامام يسأل عن الحلال و الحرام ولا يكون عنده فيه شيء ؟ قال: لا ، فقال: قال الله تعالى: « فاسألوا أهل الذ"كر » هم الأثمة (٦) « إن كنتم لا تعلمون »

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات ، ١٢٠

<sup>(</sup>۲) < (۲) الله عن زرارة ] و فيه ا [ قال المناهم ] و فيه ا [ قال المناهم ] و فيه المناكم .

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسي : ٦١ فيه ، فعليكم .

<sup>(</sup>عوم) بسائل الدرجات ، ١٢.

<sup>(</sup>٤) بيانمن الامام عليه السلام ، اومن الراوى ، قوله : منهم ا أي من هؤلاء الائمة ا

قلت: من هم؟ قال: نحن، قلت: فمن المأمور بالمسألة؟ قال: أنتم، قلت: فانّا نسألك وقد رمت أنّه لا يمنع منّي إذا أتيته من هذا الوجه، قال: إنّما أمرتم أن تسألوا، وليس علينا الجواب، إنّما ذلك إلينا (١).

بيان : كأن قوله : دهم الأئمية ، زيد من الرواة ، كما أنه لم يكن فيما مضى (٢) و على تقديره فالمراد بقوله : من هم من الأئمية .

٢٣ - ير: السندي بن على ، عن عاصم بن حميد ، عن على بن مسلم عن أبي جعفر عَلَيْ في قول الله : «فاسألوا أهل الذ"كرإن كنتملا تعلمون » قال : نحن أهل الذ"كر و نحن المسؤلون (٣) .

٢٤ ــ يو : على بن الحسين و على بن عبد الجباد عن ابن فضال ، عن ثعلبة عن يعض أصحابنا ، عن على بن مروان ، عن الفضيل بن يساد عن أبي جعفر عَلَيْكُ في قول الله : « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ، قال : رسول الله عَلَيْكُ و أهل بيته هم أهل الذكر ، وهم الأثمة (٤).

ابن كثير عن أجدبن موسى، عن الخشّاب، عن على بن حسان ، عن عبد الرحمان ابن كثير عن أبي عبد الله عن الله

٣٦ ... يو: أحدبن من الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سمعت أبا الحسن تُطَيِّكُم يقول في قول الله تعالى : « فاسألوا أهل الذ كر إن كنتم لا تعلمون » قال : نحن هم (٦) .

٢٧ \_ ير: أحمد بن على ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن السَّعمان ، عن

<sup>(</sup>١و٣) بعمائر الدرجات ، ١٢ .

۲) بل كان في حديث صفوان المتقدم تحت رقم ۱۳٠٠

 <sup>(</sup>٣) بسائل الدرجات : ١٢ ، قوله : ﴿ وهم الائمة ﴾ تخصيص لاهل بيته ، أي أهل بيته
 هم الائمة أوان أهل بيته الذي يوسف بأهل الذكرهم الائمة .

<sup>(</sup>٥و٦) بسائر الدرجات: ١٢.

على بن مروان ، عن الفضيل عن أبي جعفر تحليلاً في قول الله تعالى : « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » قال : رسول الله على الله على و الأثمة هم أهل الذكر، قال الله تعالى : « و إنه لذكر لك و لقومك وسوف تسألون » قال : نحن قومه ، ونحن المسؤلون (١) .

٢٨ - يو: ابن يزيد، وعلى بن الحسين، عن على بن أبي عمير، عن عمر بن الذينة عن بريدبن معاوية عن أبي جعفر الله على قال: قلت قول الله عز "وجل": «فاسألوا أهل الذ"كر إن كنتم لا تعلمون » قال: الذ"كر القرآن، و نحن المسؤلون (٢).

٢٩ ـ يو: أحمد بن جمل ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان عن أبي عثمان عن المعلّى بن خنيس عن أبي عبدالله تحليل في قول الله : « فاسألوا أهل الذ كر إن كنتم لا تعلمون » قال : هم آل على عَلَيْلِهُ ، فذكرنا له حديث الكبي أنه قال : هي في أهل الكتاب ، قال : فلعنه و كذ به (٣) .

٣٠ ــ يو: أحمد بن على ، عن عبدالله بن مسكان ، عن بكير ، عمّن رواه عن أبي جعفر تُطَيِّكُم في قول الله : « فاسألوا أهل الذّ كر إن كنتم لاتعلمون » قال : نحن قلت : نحن المأمورون أن نسألكم ؟ قال : نعم ، و ذاك إلينا إن شئنا أجبنا ، و إن شئنا لم نجب (٤) .

٣١ ــ يو: السندي بن من عن العلا عن على بن مسلم ، عن أبي جعفر تليك قال : قال : قلت له : إن من عندنا يزعمون أن قول الله : « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » أنهم اليهود و النصارى ، قال : إذا يدعونهم إلى دينهم ، ثم أشار بيده إلى صدره فقال : نحن أهل الذكر ، و نحن المسؤلون (٥) .

٣٣ ــ يو: أحمد بن الحسن عن عمروبن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطيّ عن أبي عبدالله صلى الله عن قول الله عن وجلّ : « فاسألوا أهل

<sup>(</sup>١) يَصَائِلُ الدَّرَجَاتُ ١٢١، وَالآيَةُ فِي سُورَةُ الرَّخُرِفِ ، ٣٣.

<sup>· 17 · &</sup>gt; > (Y)

۳) بصائر الدرجات : ۱۳ .

الذُّ كَنْ إِنْ كُنْتُم لا تعلمون » قال : هم آل عبُّك ، ألا و أنا منهم (١) .

٣٣ \_ ير : عبدالله بنجعفر، عن ملك بن عبسى ، عن ملك بن سنان ، عن إسماعيل ابن جابر و عبد الكريم ، عن عبد الحميد ، عن أبي عبدالله ملك في قول الله تعالى: ه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » قال : كتاب الله الذكر ، و أهله آل ملك الذين أمر الله بسؤالهم ، ولم يؤمروا بسؤال الجهال ، و سما الله القرآن ذكراً فقال : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزال إليهم و لعلهم يتفكرون » (٢) .

عن الحسين عن فضالة عن أبان عن على بن مسلم عن أبي عن الحمين عن الحمين عن فضالة عن أبي جعفر ترايل في قول الله : « فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون » قال : الذكر القرآن ، وآل رسول الله أهل الذكر ، وهم المسؤلون ] (٢٠) .

وه \_ ير : السندي عن عاصم بن حيد ، عن صلى بن مسلم عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ فِي قَوْلُ اللهُ تَبَارِكُ و تعالى : « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » قال: الذكر القرآن ، و آل رسول الله عَنْمُ اللهُ أهل الذ" كر وهم المسؤلون (١٤) .

٣٦ \_ يو : على بن جعفر بن بشير، عن مثنتي الحناط، عن عبدالله بن عجلان في قوله : « فاسأ لوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » قال : رسول الله عَلَيْظَ و أهل بيته من الأثمة هم أهل الذكر (°).

٣٧ \_ يو: ابن معروف عن حمّاد عن بريد عن أبي جعفر ﷺ في قوله: هفاساً لوا أهل الذّ كر ان كنتم لا تعلمون » قال: الذكر القرآن، ونحن أهله (٦).

٣٨ ـ يو: علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن تَلْمِيْكُمُ وَلَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) بسائل الدرجات ، ١٢٠

۲) 
 ۱۳، و الاية في سورة النحل: ٤٤٠

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث يوجد في النسخة المخطوطة دون نسخة الكمباني، كما أن الحديث الاتي لا يوجد في النسخة المخطوطة، و كلاهما يوجدان في المصدر راجع البصائر، ١٣٠

<sup>(</sup>۳) بسائر الدرجات : ۱۳ ، فيه، وقال ، رسول الله صلى الله عليه و آله ز اهل بيته اعلى الذكر اه .

<sup>(2</sup>وع) بسائر الدرجات: ١٣٠

لا ، و لكن قد يكون عنده ولا يجيب (١) .

٣٩ - يو: أحمد بن جل ، عن مجل بن سليمان النّوفلي"، عن على بن عبدالرحان الأسدي" و الحسن بن صالح قال: أتاه رجل من الواقفة و أخذ بلجام دابّته على الأسدي و قال: إذا لا الحبيبك ، فقال: ولم لا تجيبني ؟ قال: لأن ذاك إلى ، إن شئت الحبيبك ، و إن شئت لم الحجيبك .

عن جابرقال: عن أحمد بن من أبي عبدالله النوفلي"، عن القاسم ، عن جابرقال: سألت أبا جعفر تَلْيَّكُمُ عن مسئلة أو سئل فقال : إذا لقيت موسى فاسأله عنها ، قال : سألت أبا جعفر تَلْيَكُمُ عن مسئلة أو سئل فقال : إذا لقيت موسى فاسأله عنها ، قال : فقلت : أولا تعلمها؟ قال : بلى، قلت : فأخبرني بها ، قال : لم يؤذن لى في ذلك (٣).

بيان: إحالة الباقر عَلَيْكُم جابراً على موسى عَلَيْكُم غريب، إذ كان ولادته عليه السلام بعد وفاة الباقر عَلَيْكُم بسنين، وكان وفاة جابر في سنة ولادة الكاظم عَلَيْكُم عليه السلام بعد وفاة الباقر عَلَيْكُم بسنين، وكان وفاة جابر في سنة ولادة الكاظم عَلَيْكُم عليه عليه ما نقل، إلاّ أن يكون الحراد إن أدركته فسله، أو يكون الحراد بموسى بعض على ما نقل، إلاّ أن يكون الحراد إن أدركته فسله، أو تلك الساعة في الجواب.

الحسن عن على بن الحسين ، عن صفوان ، عن على بن حكيم قال : سألت أبا الحسن على عن الامام هل يسأل عن شيء من المحلال والحرام والذي يحتاج إليه النّاس ولا يكون عنده فيه شيء ؟ قال : لا ، ولكن يكون عنده ولا يجيب ، ذاك إليه إن شاء أجاب ، وإن شاء لم يجب (٤) .

عبدالله بن عطا عن أبي عبدالله عليه الله عن الدالك عن الناس ، عن العلم ، و عندنا عبدالله بن عطا عن أبي عبدالله عليه الله عليه الدالك الدالك الدالك العلم ، و عندنا الحلال والحرام (٩) .

<sup>(</sup>١) يصائرالدرجات : ١٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) بسائر الدرجات: ١٣ فيه: لان ذلك.

<sup>(</sup>٣) < < ١٣٠ فيه ، أو سئل عنها .

<sup>(</sup>٤) يسائل الدرجات : ١٣ و ١٣ .

<sup>(</sup>۵) بسائر الدرجات ، ۱۵۰.

عن عن حزة بن على الطيّار قال: عرضت على أبي عبدالله تَلْيَكُم بعض خطب أبيه حتى انتهى إلى موضع فقال: كف "فاسكت (١) ثم "قال لي: اكتب، و أملى علي ": إنه لا يسعكم فيما نزل مكم ممّا لا تعلمون إلّا الكف "عنه والتثبّت فيه و رد "، إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد، و يجلوا عنكم فيه العمى قال الله: «فاسألوا أهل الذ "كر إن كنتم لا تعلمون» (٢).

عن أبي جعفر تحليل قال : قلت له إن من من من أبي جعفر تحليل قال : قلت له إن من عندنا يزعمون أن قول الله : « فاسألوا أهل الذ كر إن كنتم لا تعلمون ، أنهم اليهود والنصارى ، فقال : إذا يدعونكم إلى دينهم قال : ثم قال بيده (١) الى صدره : نحن أهل الذ كر ونحن المسئولون وقال (٤) : قال أبو جعفر تحليل : الذ كر القر آن (٥) . عن الطيالس ، عن العلا عن على مثله (١) .

وع \_ شي: عناً حدد بن على قال: كتب إلى أبوالحسن الرّضا عَلَيْكُم : عافانا الله و إياك أحسن عافيته ، إنها شبعتنا من تابعنا ولم يخالفا ، و إذا خفنا خاف ، و إذا أمنيًا أمن ، قال الله : « فاسألوا أهل الذ كر إن كنتم لاتعلمون » و قال : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقيهوا في الدين و لينذروا قومهم » الآية ، فقد فرضت عليكم المسألة ، و الرد إلينا ، ولم يفرض علينا الجواب ، أو لم تنهوا عن كثرة المسائل فأبيتم أن تنتهوا ؟ إيّاكم و ذاك ، فا ننه إنها هلك من كان قبلكم

<sup>(</sup>١) فامسك خ ل . في المصدر : فامسكت .

<sup>(</sup>۲) تفسير المياشي ۲ ، ۲۶۰ ،

<sup>(</sup>٣) ثم أوماً بيده خ ل .

<sup>(</sup>٣) اى قال محمد بن مسلم

<sup>(</sup>۵) تفسیر المیاشی ۲ ، ۲۹۰ و ۲۹۱ .

<sup>(</sup>۶) كنن جامع الفوائد: ١٦٣ و ١٦٣ فيه ، [ محمد بن المباس عن على بن سليمان الزراد ] والظاهر أن الزراد والرازى كلاهما مصحفان عن [ الزرارى ] منسوب إلى زرارة بن اعين ، والرجل هو على بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن اعين أبوالحسن الزرارى وفيه . [ ثم أو مأبيده الى صدره و قال ، تحن] .

بكثرة سؤالهم لأنبيائهم قال الله : « يا أيه الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم »(١).

حمد: باسناده إلى الشّعلبي من تفسيره عن عبدالله بن على بن عبدالله ، عن عثمان بن الحسن ، عن جعفر بن على بن أحمد ، عن حسن بن حسين ، عن يحيى بن على الرّبعي ، عن أبان بن تغلب ، عنجعفر بن على الرّبي الله الرّبي الرّبي

على" عَلَيْكُم : نعمن الجعفى" لمدّ انزلت هذه الآية قال على " عَلَيْكُم : نعمن أهل الذّ كر (٣) .

عنا أنس عنا أنس عنا أنس عن المستدرك باسناده عن الحافظ أبي نعيم باسناده عنا أنس قال : قال رسول الله عَلَيْكُ الله عنا أمنوا و تطمئن قلوبهم بذكرالله ألا بذكرالله تطمئن القلوب » أتدري من هم يابن أم سليم ؟ قلت : من هم يا رسول الله ؟ قال : نحن أحل البيت وشيعتنا (٤) .

٤٩ ـ قب: تفسير الثعلبي قال على " عَلَيْكُم في قوله: « فاسألوا أهل الذ كر»: نحن أهل الذ كر .

٥٠ - إبانة أبي العبيّاس الفلكيّ قال على تَظَيِّكُم : ألا إنّ الذّ كر رسول الله صلّى الله عليه و آله ، و نحن أهله ، و نحن الرّ اسخون في العلم ، و نحن منار الهدى ، و أعلام التقى ، ولنا ضربت الأمثال .

<sup>(</sup>۱) تفسير المياشي ۲ : ۲۶۱ . تقدم الايماز الى موضع الايتين الاولتين في صدر الباب، و اما الشالشة فهي في سورة المائدة ١٠١٠ .

 <sup>(</sup>۲) الموجود في المصدر ، < جعفر بن محمد عليهما السلام قال : نحن حبل الله الذي قال الله تعالى ، < و اعتصموا بجبل الله جميعا ولا تفرقوا > ولم يذكر الاية التي ذكرها المصنف ولمائها سقطت من الطبع .

<sup>(</sup>٣) العمدة : ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) المستدرك ، لم يطبع ، وليست نسخته عندى . والاية في سورة الرعد : ٢٨ .

٥١ ــ الباقر عَلَيَكُمُ إِنَّ النبيِّ الوتي علم النبيِّين و علم الوصيِّين ، و علم ما هو كائن إلى أن تقوم السَّاعة ، ثم تلا : « هذا ذكر من معي وذكر من قبلي ، يعني النبيِّ عَلَيْهُ (١)

٥٢ ـ ختص: يعنى النبي عَلَيْكُ تَفْسير للضمير في معيى و قبلي ، و ليس هذا فيما رواه فرات بن إبراهيم (٢) .

والمنا ما فوس المعارفة ابنا على المعارفة عن المعارفة عن المعارفة عن الله المعارفة عن عبدالله المعارفة عن عبدالله المعارفة المعار

عه \_ فس : « الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله » قال : « الذين آمنوا » الشيعة و « ذكر الله » أمير المؤمنين والأئمة عليه أله أله بذكر الله تطمئن القلوب (٤) .

٥٥ - أقول: قال العلامة قدّس سرّ ، في كتاب كشف الحقّ ، روى الحافظ

<sup>(</sup>١) مناقب آل ابي طالب ٢ : ٢٩٣٠ والاية في سورة الانبياء ، ٢٣٠

<sup>(</sup>٢) لم نجده في الاختصاص ، ولم يذكر أيضًا في النسخة المخطوطة .

 <sup>(</sup>٣) الاختصاص ، ٣٢٩ و ٣٣٠٠ والاية الاولى في سورة ص : ٣٠٠ والثانية في سورة
 الحشر ، ٧٠

<sup>(</sup>٤) تفسير القمى: ٣٣١.

على بن موسى الشيرازي من علما الجمهور و استخرجه من التهاسير الاثنى عشر عن ابن عباس في قوله تعالى: « فاسألوا أهل الذ كر » قال: هو على وعلى وفاطمة والحسن والحسين عليه ، و هم أهل الذ كر والعلم والعقل والبيان ، وهم أهل بيت النبوة و معدن الرسالة و مختلف الملائكة ، والله ما سمالي المؤمنين تماية المالة و محتلف الملائكة ، والله عن السدي عن الحارث انتهى (١) .

٥٦ - كنز: على العباس ، عن ابن عقدة عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه عن أبيه عن ألمير المؤمنين علي في عن الحصين بن مخارق ، عن ابن طريف ، عن ابن نباتة عن أمير المؤمنين علي في قوله عن وجل : « فاسألوا أهل الذ كر إن كنتم لا تعلمون ، قال : نحن أهل الذ كر (٢) .

٥٧ - كنز: عن العبّاس عن عن بن همام بن إسماعيل (٣) ، عن عيسى بن داود ، عن أبي الحسن موسى تُلْيَكُم في قول الله عز وجل : « لقد أنز لنا إليكم كتاباً فيه ذكر كم أفلا تعقلون » قال : الطّاعة للامام بعد النبي عَلَيْكُمْ (٤) .

بيان: لعل "المراد أن "الذ"كر الذي اشتمل عليه القرآن هو وجوب طاعة الامام الذي هو موجب لعز "الدنيا والآخرة.

٥٨ - كنز : عن بن العباس عن عن بن القاسم ، عن حسين بن الحكم ، عن حسين بن الحكم ، عن حسين بن نصر ، عن أبيه عن ابن أبي عياش (٥) ، عن سليم بن قيس عن على عليالله

<sup>(</sup>١) احقاق الحق ٣ : ٣٨٢ و ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٢) كنن الفوائد : ١٦٢ فيه : [ عن ميسر بن محارف ] و فيه ، نحن اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، محمد بن همام عن محمد بن اسماعيل .

<sup>(</sup>۳) كنز الفوائد ، ۱۹۳ قال صاحب الكتاب بعد ذلك ؛ معنى ذلك ان الذي انزل في الكتاب الذي في الكتاب الذي في على الله و الله عليه واله الكتاب الذي فيه ذكركم و شرفكم و عزكم هي طاعة الامام الحق بعد النبي صلى الله عليه واله التضمن انا انزلنا كتابا يتضمن ايات فيها شرفكم و عزكم و هي آيات تدل على وجوب اطاعة الامام كقوله ، اطيمواالله واطيعوا الرسول واولى الامرمنكم .

<sup>(</sup>۵) في المصدر ، عن ابان بن ابي عياش .

قال: قوله عز" وجل": و « إنه لذكر لك و لقومك و سوف تسألون ، فنحن قومه و نحن المسئولون (١) .

٥٩ - كنز : على بن العبّاس ، عن الحسين بن عامر عن على بن الحسين (٢) عن ابن فضّال عن أبي جميلة عن عبّ الحلبيّ قال : قوله عز وجلّ : «وإنّه لذكر لك و لقومك و سوف تسألون ، فرسول الله و أهل بيته صلوات الله عليهم أهل الذّ كر، و هم المسئولون ، أمر الله النّاس أن يسألوهم فهم ولاة النّاس و أولاهم بهم ، فليس يحلّ لأحد من النّاس أن يأخذ هذا الحق الّذي افترضه الله لهم (٢٠) .

عن عن عن عن العباس ، عن الحسين بن أحد ، عن على بن عيسى ، عن يوسف عن صفوان عن أبي عبدالله تطبيع قال : قلت له : قوله عز و جل : « و إنه لذكر لك و لقومك و سوف تسألون» من هم ؟ قال : نحن هم (٤).

عن العبّاس عن عبّ البرقى " عن الحسين بن سيف ، عن أبيه عن ابني القاسم ، عنعبدالله (°) عن أبي عبدالله المُعَلِّمُ في قوله عن " وجل" : « و إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، قال : قوله : «ولقومك» يعني عليّاً أمير المؤمنين عليه السلام ، و سوف تسألون عن ولايته (١) .

٦٧ \_ شي : عن خالد بن نجيج عن جعفر بن مم الله في قوله تعالى : « ألا بذكر الله و علمتن القلوب ، و هو ذكر الله و حجابه (٢) .

<sup>(</sup>١) كنن الفوائد : ٢٩٢ و ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: عن محمد بن الحسن.

<sup>(</sup>٣) كنن الفوائد : ٢٩٣٠

<sup>(</sup>٤) كنن الغوائد ، ٢٩٣٠

<sup>(</sup>a) في المصدر ، عن الحسين بن يوسف عن ابيه عن ابهي القاسم بن عبدالله .

<sup>(4)</sup> كنن الفوائد: ٢٩٣٠

<sup>(</sup>٧) تفسير العياشي ٢ ، ٢١١ ، والاية في الرعد ، ٢٨ ·

٣٣ ــ فر : الحسين بن سعيد با سناده عن أبي جعفر ﷺ في قوله تعالى : «فاسألوا أهل الذّ كر إن كنتم لا تعلمون» قال : نحن أهل الذّ كر إن كنتم لا تعلمون» قال : نحن أهل الذّ كر

٦٤ - فر: أحمد بن موسى باسناده عن زيد بن على تَحْلَيْكُمُ فِي قول الله تعالى: « فاسألوا أهل الذ كر إن كنتم لا تعلمون » قال: إن الله سماي رسوله في كتابه ذكراً ، فقال: « وأرسلنا إليكمذكراً رسولاً » وقال: «فاسألوا أهل الذ كر إن كنتم لا تعلمون» (٢).

مه \_ قب : ابن عباس في قوله : « إنَّا أُخلصناهم بخالصة ذكرى الدَّار » الآيات نزلت في أهل الميت عَاليكُ (٢) .

بيان: لعلَّه تَطْبَطُ فستَّرهذكرى الدَّار» بذكرالدَّ نيا ولمَّتَا بِغي ذكر إبراهيم وسائل الأنبياء بهم كاليُّكِينِ ، قال: نزلت الآية فيهم .

#### ۰۰ ﴿ باب ﴾

ا نهم عليهم السلام أهل علم القرآن والذين اوتوه و المنذرون ) الله ( انهم عليهم السلام أهل علم القرآن والذين العلم ) الله المنافق العلم ) الله المنافق العلم ) الله والراسخون في العلم ) الله المنافق العلم ) الله والراسخون في العلم ) الله المنافق العلم المنافق المن

ا \_ كنز : على بن العباس ، عن محمد بن الحسين الخنعمى " ، عن عباد بن يعقوب ، عن الحسين بن حماد عن أبي الجارود عن أبي جعفر تيليل في قوله عز "وجل" وفالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ، قال : هم آل على « و من هؤ لاء من يؤمن به ، يعني أهل الإيمان من أهل القبلة (٤) .

٢ - كنز: على بن العبيّاس، عن أبي سعيد ، عن أحد بن على ، عن أبيه ،عن الحسين

<sup>(</sup>۱و۲) تفسیر فرات ، ۸۳ و ۸۵ ·

<sup>(</sup>٣) مناقب آل ابي طالب ٣ : ٣٣٣ والاية في سورة ص : ٣٤ .

<sup>(</sup>۴) كنن الفوائد: ۲۲۲ فيه ، [ واللذين يؤمنون به يعنى اهل الايمان اه] : اقول : الاية في المنكبوت ، ٤٧ .

بن مخارق عن أبي الورد عن أبي جعفر تَلَيَّكُم في قوله : ﴿ فَالَّذِينَ آتِينَاهُمُ الْكُتَابِ
يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ قال : هم آل مِنْ عَلَيْظُهُ (١) .

قب: أبوالورد مثله (٢):

٣ \_ كنز : عن العباس عن على بن سليمان الزراري عن الطبالسي عن ابن عميرة (٣) عن أبي بعد عن أبي جعفر علي في قوله عن وجل : «بله و آيات بينات في صدور الذين أو توا العلم » فقلت له : أنتم هم ؟ فقال أبو جعفر علي الله على أن يكونوا و نحن الر اسخون في العلم ؟ (٤) .

٤ - عنو : على بن العباس ، عن أحدبن القاسم الهمداني عن السياري ، عن على البرقي عن على بن أسياط قال : سأل رجل أبا عبدالله علي عن قوله عز وجل « بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم ، قال : نحن هم ، فقال الرجل : جعلت فداك حتى يقوم القائم علي الله على الله واحد بعد واحد حتى يجيء صاحب السيف ، فا ذا جاء صاحب السيف جا، أس غير هذا (٥) .

ه \_ كنز: عن بن العبياس ، عن أحد بن هوذة ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حياد عن عبد العزيز العبدي قال: سألت أبا عبدالله تطفي عن قول الله عن وجل : « بل هو آيات بينات في صدور الذين الوتوا العلم ، قال : هم الائمة من آل عن صلى الله عليه و آله (٦) .

٦ \_ شي : عن أبي ولاد قال: سألت أباعبدالله المنافي عن قوله : د الذين آتياهم

<sup>(</sup>١) كنزالفوائد ، ٢٢٢ فيه : العصين بنمخارق .

<sup>(</sup>r) مناقب آل ابيطالب : ۲۸۵ ·

<sup>(</sup>۳) ای سیف بن عمیره .

<sup>(</sup>٣) كنن الفؤائد ، ٢٢٢ فيه ، [قال ، إيانا عنى ، فقلت له ، انتم هم ؟ ] والآية في المنكبوت ، ٣٩ .

<sup>(</sup>٥) كنز الغوائد: ٢٢٣ فيه : فاذا جاء صاحب السيف أمر به غير هذا .

<sup>(</sup>ع) كنز الغوائد ، ٢٢٣ فيه ، صلواتات عليهم اجمعين باقية دائمة في كل حين .

ج ۲۳

الكتاب يتلونه حقُّ تلاوته أُولئك يؤمنون به ، قال: هم الأُئمَّة عَالِيُهُمْ (١) .

كا : عَمَّا بن يحيى عن أحمد بن عمَّا عن ابن محبوب عن أبي ولَّاد مثله (٢) .

بيان: اختلف المفسرون في المراد بالكتاب فقيل: هوالتوراة، فالمراد بهم مؤمنو أهل الكتاب، و قيل: هوالقرآن، فالمراد بهم مؤمنو هذه ألا مقة، و هذا التّأويل مبني على النّاني، و هو أوفق بالآية، لأن حق تلاوة القرآن موقوف على فهم غوامضه والعمل بجميع مضامينه، وهو مختص بهم على فهم غوامضه والعمل بجميع مضامينه، وهو مختص بهم على له يتأتى إلّا منهم.

٧ \_ قس : « و ا ُوحي إلى هذا القرآن لا ُنذركم به و من بلغ ، قال : من بلغ هو الامام ، قال : على ينذر ، و إنّا ننذركما أنذر به النبي مَنائِلًا (٣) .

بيان: فاعل « قال » في الموضعين الا مام علي الله الله

و قال الطّبرسي قد س سره: أي ولا خو ف به من بلغه القرآن إلى يوم القيامة ، و في تفسير العيّاشي : قال أبو جعفر و أبو عبدالله عليّه الله عليه الله عليه أن يكون إماماً من آل على فهو ينذر بالقرآن كما أنذر به رسول الله عَليّها .

و على هذا يكون قوله: « و من بلغ » في موضع رفع عطفا على الضَّمير في « ا الند » (٤) .

٨ - كا: الحسين بن جمّ عن المعلّى عن الوشّاء عن أحمد بن عائد عن ابن الذينه عن مالك الجهني "قال: قلت لا بي عبدالله علي قوله عز "وجل": « و الوحي إلي هذا القرآن لا نذر كم به و من بلغ » قال: من بلغ أن يكون إماماً من آل جرفهو ينذر بالقرآن كما أنذر به رسول الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

<sup>(</sup>١) تفسير العياشي ١ : ٥٧ . والآية في سورة البقرة : ١٢١ .

۲۱۵ ، ۱ اصول الكافي ۱ ، ۲۱۵ ،

<sup>(</sup>٣) تفسير القمى ، ١٨٣ . فيه ، [وانا نقول كما انذر به النبى ] أقول : والآية في سورة الانعام : ١٩ .

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ، ٤ : ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٥) اصول الكافي ١ : ٣١٤ : فيه : قلت ، لابي عبدالله عليه السلام ، قوله .

كا: أحمد بن مهران ، عن عبد العظيم الحسني" عن ابن أُذينة مثله (١) .

٩ \_ قب : في تفسير العيَّاشي عنه ﷺ مثله (٢) .

١٠ ــ و عن الباقر ﷺ في قوله تعالى : «بلهو آيات بيتنات في صدور الّذين الوروا العلم » قال : إيّانا عنى الأثمّة من آل على .

و روى هذا المعنى أبو بصير عنه يَلْيَكُم ، و عبد العزيز العبدي و هارون بن حزة عن الصَّادق عَلَيْكُم (٣) .

۱۱ ــ بريد بن معاوية عن الصادق ﷺ في قوله : « ومن عنده علم الكتاب» قال : إيّانا عني ، و على أو لنا و أفضلنا و خيرنا بعد النبي ﷺ (٤) .

١٢ ـ فس : على بن أحد بن ثابت عن الحسن بن على بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبدالله تطبيع قال : سمعته يقول : إن القرآن زاجر و أمر يأمر بالجنة و يزجر عن النار ، و فيه محكم و متشابه ، فأمّا المحكم فيؤمن به و يعمل به و يدين به ، وأمّا المتشابه فيؤمن به ولا يعمل به ، و هو قول الله : « فأمّا الذين في قلو بهم زيغ فيتسبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله و ما يعلم تأويله و الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربانا » والراسخون في العلم آل على من قلط الله الله و الراسخون في العلم آل على من العلم آل على من المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله الله الله المناه المناه

١٣ \_ فس : «قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين» قال : «الذين أوتوا العلم» الأثمة عليه المسلم المائمة الم

١٤ \_ فس : « ويرى اللذين أو تو االعلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ،

 <sup>(</sup>١) اصول الكافي ١ : ٣٢٣ .

<sup>(</sup>۲) مناقب آل ابي طالب ٣ ، ٣١٣ ،

 <sup>(</sup>۳) 
 (۳)

 <sup>(</sup>۵) تفسير القمى : ۷۴۵ ، فيه : [ و آل محمد الراسخون في العلم ] و الاية في سورة
 آل عمر إن : ۷ .

<sup>(</sup>٦) تفسير القمي ، ٩٥٩ . و الاية في سورة النحل ، ٢٧ .

قال: هو أمير المؤمنين عَلَيْكُ صدّ ق رسول الله عَيْلِ الله عليه (١).

المن الله عليه السلام قال : إن "رسول الله عليه أفضل الر "اسخين في العلم ، فقد علم جميع ما عليه السلام قال : إن "رسول الله عليه أفضل الر "اسخين في العلم ، فقد علم جميع ما أنزل الله عليه من التنزيل و التأويل ، و ماكان الله لينزل عليه شيئاً لم يعلمه التأويل و أوصياؤه من بعده يعلمونه كله ، قال : قلت : جعلت فداك إن "أبا الخطاب كان يقول فيكم قولاً عظيماً ، قال : و ما كان يقول ؟ قلت : قال : إنها متعلمون علم الحلال و الحرام (٢) و القرآن يسير في جنب العلم الذي يحدث بالليل و النهاد (١٥).

بيان: كذا في النسخ المتعددة التي عندنا ، والظاهر أنه سقط منه شي ، كما يظهر ممنا رواه في الاختصاص عن على بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله في الاختصاص عن على بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله في في المحته من أبي الخطاب ، فقال : اعرضه على " ، فقلت : يقول : إنسكم تعلمون الحلال و الحرام و فصل ما بين الناس ، فسكت فلمنا أردت القيام أخذ بيدي فقال : يا على علم الحلال و الحرام يسير في جنب العلم الذي يحدث في الليل و النهار (٤) .

١٦ - فس: « بل هو آيات بيتنات في صدور الذين أوتوا العلم » قال : هم الأثمة كالكال « و ما يجحد بآياتنا » يعني ما يجحد أمير المؤمنين و الأئمة كالكال « إلّا (°) الظالمون » (٦) .

١٧ \_ فر: با سناده عن على بن موسى قال: سمعت زيد بن على على المات ال

<sup>(</sup>١) تفسير القمى ، ٥٣٩ و الاية في سورة سبأ ، ٣ ،

<sup>(</sup>۲) في نسخة : [ فقال ، علم الحلال و الحرام و القرآن ] و في المصدر ، انكم تعلمون علم الحلال و الحرام و القرآن ، قال : ان علم الحلال و الحرام و القرآن يسير .

<sup>(</sup>۳) تفسیر القمی ، ۸۷ و ۸۸.

<sup>(</sup>۳) الاختصاص ، ۳۱۴ رواه عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبدالرحمن عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم و فيه ، يا محمد كذ! علم القرآن و الحلال و الحرام يصير اه .

<sup>(</sup>۵) في النسخة المخطوطة و في المصدر ، الا الكافرون .

 <sup>(</sup>٦) تفسير القمى ، ٣٩٧ . فيه ، قوله : < ما يجحد بايا تنا> يمنى وما يجحد بامير المؤمنين
 و الائمة الا الكافرون ، اقول ، الاية في سورة المنكبوت : ٣٩ ،

-194-

في قوله تعالى : « تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق و ما يعقلها إلَّا العالمون ، قال زيد: نحن هم، ثمُّ تلا هذه الآية: « بل هو آيات بيِّنات في صدور الَّذين ا وتوا العلم و ما يجحد بآياتنا إلاّالظالمون (١) م.

١٨ .. قو : على بن على الزهري رفعه إلى زيد بن سلام الجعفي قال : دخلت على أبي جعفر عَلَيْكُمُ فقلت له: أصلحك الله إن خيشمة (٢) حد ثني عنك أنه سألك عن قوله تعالى : « بل هو آيات بيّنات في صدور الّذين أوتوا العلم و ما يجحد بآياتنا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴾ فحد "ثني أنَّـك حد "ثنه أنَّها نزات فيكم خاصَّـة و أنَّـكم الَّذين ا'وتيتم العلم ، قال : صدق والله خيثمة لهكذا حدّ ثته (٣) .

١٩ ــ شي : عن ما لك الجهني" قال : قال أبو جعفر ﷺ : ﴿ إِنَّا أَنْرَلْنَا التَّـوراة فيها هدى و نور ، إلى قوله: « بما استحفظوا من كتاب الله ، قال: فينا ز. ات <sup>(١)</sup> .

بيان : لعل المعنى أن الهدى و النور الّذين كانا في التوراة هما الولاية ، و يحتمل أن يكون المراد أن الربانية و الأحمار الذين استحفظوا كتاب الله (٥) هم الأئمَّة عَلَيْكِيْ في بطن القرآن، وقد ورد في كثير من الأدعية و الأخيارالمستحفظين من آل على عَالِينَا.

<sup>(</sup>١) تفسير فرات ، ١١٨ · و الاية الاولى لم نجدها في المصحف وماوجدناه فيه فهيفي سورة المبقرة : ٢٥٢ هكذا : [ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق و انك لمن المرسلين ] وفي سورة آل عمران : ١٠٨ هكذا : [تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للمالمين] و في سورة الجائية : ٦ هكذا : [ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فباى حديث بعد الله و آياته يؤمنون ] وكل واحد منها لن يطابقها ، والظاهر من تفسير فرات أن المراد الاية المذكورة في سورة المنكبوت وهي ، [ و تلك الامثال نضربها اللناس و ما يعقلها الا العالمون ] فوقع تصحيف من النساخ ؛

<sup>(</sup>٢) يتقديم الياء على المثلثة .

۱۱۸ : تفسیر فرات : ۱۱۸ .

<sup>(</sup>٤) تفسير المياشي ١ ، ٣٢٢ و الاية في سورة المائدة : ٣٣ .

<sup>(</sup>۵) او مصداقهم في هذه الامة هم الائمة عليهم السلام ·

• ٢ - يو: ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن عميرة ، عن الكناني قال : قال أبو عبدالله تُطَيِّلُكُم : يا أبا الصباح نحن قوم فرض الله طاعتنا ، لنا الأنفال ، و لنا صفو الحال ، و نحن المحسودون الذين قال الله : «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » (١) .

الم عن عمر بن مصعب عن أبي عبد العباس بن عام ، عن عمر بن مصعب عن أبي عبدالله تُلْقِيْكُم قال : سمعته يقول : إن من علم ما الوتينا تفسير القرآن و حكاية علم تغيير (٢) الزامان وحدثانه و إذا أراد الله بعبد خيراً أسمعهم ، ولو أسمع من لم يسمع لولى معرضاً كأن لم يسمع ، ثم أمسك هنيئة ثم قال : لو وجدنا و عاء أومستراحاً لعلمنا ، والله المستعان (٦) .

بيان: «إن من علم ما أوتينا» أي مما أوتينامن العلم، أو المراد بما أوتينا الإمامة، أي من العلوم اللازمة لها، وفي الكافي: «تفسير القرآن و أحكامه و علمه (٤)» وحدثان الد هر بالكسر: نوبه وأحداثه (٥) «أسمعهم» أي بمسامعهم الباطنة و لو أسمع ظاهراً من لم يسمع باطنا لو للي معرضا كأن لم يسمع ظاهراً، ويظهر منه الجواب الحق عن الشبهة المشهورة في قوله تعالى: «لو علم الله فيهم خيراً لا سمعهم ولو أسمعهم لتولوا (٢)» فا تهما ينتجان لوعلم الله فيهم خيراً لتولوا، و الجواب أنه ليس المقصود في الآية ترتيب القياس المنطقي "، فتكون الكبرى كلية فيكون المعنى لا يعلم على أي "حال أسمعهم لتولوا، بل المعنى لو أسمعهم على هذا التقدير الذي لا يعلم فيهم الخير لتولوا، و لذالم يسمعهم، فالجملة الثانية مؤكّدة للأولى، و يحتمل أن فيهم الخير لتولوا، و لذالم يسمعهم، فالجملة الثانية مؤكّدة للا ولى، و يحتمل أن

<sup>(</sup>١) بسائر الدرجات ، ٥٥ .

<sup>(</sup>۲) تغير الزمان خل . في المصدر : ﴿ تفسير القرآن و احكامه علم تغيير الزمان وحدثاته و الظاهر آن المسحيح ، و علم .

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات ، ٥٣ ،

<sup>(</sup>٤) في الكافي ا و علم .

<sup>(</sup>۵) ای نوائبه و احداثه .

<sup>(</sup>۶) الانفال ۱ ۲۳

يكون في قو"ة استثناء نقيض التالي ، بأن يكون قياساً استثنائياً « هنيئة » أي ساعة يسيرة « لو وجدنا وعاء ً » و في الكافي : « أوعية » أي قلوباً كاتمة للأسرار حافظة لها « أو مستراحاً » أي من لم يكن قابلا ً لفهم الأسرار و حفظها كما ينبغي لكن لا يغشيها ولايتر تلب ضرر على الاطلاع عليها فتستريح النفس بذلك « لعلمنا » على بنا ، التفعيل ، و في بعض النسخ « لقلمنا » كما في الكافي (١) .

٣٢ ـ يو: أحمد بن على ،عن على بن الحكم عن هام بن سالم عن على بن مسلم قال: دخلت عليه بعد ماقتل أبوالخطّاب قال: فذكرت له ما كان يروي من أحاديثه تلك العظام قبل أن يحدث ما أحدث ، فقال: بحسبك والله يا على أن تقول فينا: يعلمون الحلال و الحرام و علم القرآن و فصل ما بين الناس، فلمّا أردت أن أقوم أخذ بثوبي فقال: يا على و أي شيء الحلال والحرام في جنب العلم ؟ إنّما الحلال و الحرام في شيء يسير من القرآن (٢).

<sup>(</sup>١) اسول الكافى : ١ ، ٢٢٩ · رواه عن على بن محمد و محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن القاسم بن الربيع عن عبيد بن عبدالله بن أبى هاشم العبير فى عن عمر و بن مصعب عن سلمة بن محرزقال ، سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول .

<sup>(</sup>٢) بسائل الدرجات ، ٥٣ فيه : فحسبك .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، يا على انت تعلم الناس ·

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات : ٥٣ .

<sup>(</sup>۵) لحسبكم خل.

ج ۲۳

علم القرآن و فصل ما بين الناس <sup>(١)</sup> .

٢٦ - يو: أحمد الحسين عن أبيه عن بكر بن صالح عن عبدالله بن إبراهيم الجعفري عن يعقوب بن جعفر قال: كنت مع أبي الحسن تَلْقِيلًا بمكّة فقال له رجل: إنّك لتفسّر من كتاب الله مالم تسمع به ، فقال أبو الحسن : علينا نزل قبل النّاس ، ولنا فسّر قبل أن يغسّر في النّاس ، فنحن نعرف حلاله و حرامه وناسخه ومنسوخه وسفرية وحضرية ، وفي أيّ ليلة نزلت كم من آية ، وفيمن نزلت وفيما نزلت ، فنحن حكماء الله في أرضه ، وشهداؤه على خلقه ، وهو قول الله تبارك وتعالى: وستكتب شهادتهم ويسألون » فالشهادة لنا ، والمسئلة للمشهود عليه ، فهذا علم ما قد أنبيته إليك وأد يته إليك مالزمني فان قبلت فأشكر وإن تركت فان الله على كل شيء شهيد (٤).

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات : ٥٣.

<sup>(</sup>٢) يوما غمضاً ، نوم ولا غمض غل . اقول ا في المصدر ، ما دخل رأسي نوما ولاعهد رسول الله صلى الله عليه و آله حتى اه .

<sup>(</sup>٣) بسائر الدرجات ، ٥٤ .

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات : ٥٣ ، والاية في سورة المزخرف : ١٩٠

٧٧ \_ ير : على بن عبد الجبّاد عن على بن إسماعيل عن منصود عن ابن أذينة عن الفضيل قال : سألت أباجعفر تُطَيِّكُم عن هذه الرّواية : « مامن آية إلّا ولهاظهر وبطن وما فيه حرف إلّا وله حد ومطلع » مايعني بقوله : « لها ظهر وبطن » قال : ظهر وبطن هو تأويلها، منه ماقد مضى ، ومنه مالم يجى ، يجري كما تجري الشّمس والقمر ، كلّما جاء تأويل شي « (١) منه يكون على الأموات كما يكون على الأحياء قال الله تعالى : « وما يعلم تأويله إلّا الله و الرّاسخون في العلم » ونحن نعلمه (٢).

بيان: لعل المراد بالحد": المنتهى، و بالمطلع: مبدأ الظهور، أي كلما فيه من الأخبار الآتية فهومشتمل على وقت حدوث ذلك الأمر ونهايته، أوالمراد بالحد زمان حدوث الأمر، وبالمطلع زمان ظهوره على الامام، كما يشهد له بعض الأخبار أوالمراد بالحد" الحكم، وبالمطلع كيفية استنباطه منه. قوله تحليظ : « يجري ، أي تجري الأمور الكائنة التي يدل عليها القرآن ويقع تدريجا كجريان الشمس والقمر قوله تحليظ : « يكون على الأموات » أي كلما يظهر و يفيض على إمام العصر من الاثمور البدائية من القرآن في الوقت الذي أراد الله إفاضته عليه يفيض أو "لا على الاثمة الذين مضوا، ثم على إمام العصر في الأثمة الذين مضوا، ثم على إمام العصر في المناس تحليل لللا يكون آخرهم أعلم من أو الهم الما سيأتي .

٢٨ \_ كنز : على بن العباس عن على بن همام عن على بن إسماعيل العلوي عن على عن على بن داود عن أبي الحسن موسى تَطَيَّلُم في قول الله عز وجل : « هذا ذكر من معي و ذكر من قبلي » قال : ذكر من معي علي تَطَيَّلُم ، وذكر من قبلي ذكر الأنبيا، والأوصياء (٣) .

٢٩ \_ كنز : عن العبّاس عن أحد بن القاسم عن السيّاري عن عن اللبرقي عن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عبد الله عبدالله عن عبدالله عبد الله عبد الله عبد الله عبدالله عبد عبدالله عبد الله عبد عبدالله عبد الله عبد الله

<sup>(1)</sup> في المصدر ،كلما جاء فيه تأويل شيء .

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات : ٥٥. فيه ،كما قال الله تمالي .

 <sup>(</sup>٣) كنز الفوائد ، ۱۶۴ .

كتابنا ينطق عليكم بالحق" (١) ، قال : إن الكتاب لاينطق ، و لكن مم وأهل بيته عليهم السلام هم الناطقون بالكتاب (٢) .

بيان: لعلَّه كان في قراءتهم كاللَّهِ [ ينطق ] على بناء المجهول كما يدل عليه ماروي في الكافي بهذا السِّند (٣).

٣١ - يو: أحمد بن على عن الأحوازي عن النفض عن أيتوب بن الحر" وعمران

۲۹ : قبائية : ۲۹ .

<sup>(</sup>٢) كنز الفوائد، ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) الظاهر انه عليه السلام اراد ان نسبة النطق الى الكتاب مجازى وبالحقيقة الناطق هو الرسول صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام ، و ذلك لما يحتاج ان يكون [ ينطق ] على بناء المجهول . ولذا قال مؤلف الكنز بعد ذكر الحديث ، هذاعلى سبيل المجاز تسمية المفعول باسم الفاعل اذجعل الكتاب هو الناطق دون غيره ، و اما مااستشهد به لذلك من رواية الكافى فهوايضا لايدل على ذلك ، بل هو يدل على انهم قرأوا [عليتكم] مكان [ عليكم] والرواية في الروضة ص ٥٠ هكذا ، سهل بن زياد عن محمد بن سليمان الديلمي عن ابيه عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال ، قلت له : قول الله عزوجل ، ﴿ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ﴾ فقال ؛ ان الكتاب لم ينطق ولن ينطق ، و لكن رسول الله صلى الله عليه و آله هو الناطق بالكتاب قال الله عزوجل ، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ﴾ قال ، قلت ، جملت فداك انا لا نقرؤها هكذا فقال ، هكذا والله نزل به جبر ثيل على محمد صلى الله عليه و آله و لكنه فيما حرف من كتاب الله . اقول ، فممناه أن هذا القرآن كتابنا ينطق به على بالحق وعلى أي فسليمان ومحمد ابنه لا يعتمد على ما نفردان من الرواية قال النجاشي ، قيل ، كان سليمان غاليا كذا با وكذلك ابنه محمد لا يعمل ما نفردا من الرواية قال النجاشي ، قيل ، كان سليمان غاليا كذا با وكذلك ابنه محمد لا يعمل ما انفردا من الرواية ما النفردا من الرواية ما النوراية على المورة من النوراية منا النهرا من الرواية من الرواية .

<sup>(</sup>٤) يصالم الدرجات ، ٥٥ .

ابن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عَلَيْكُ قال: نحن الرَّاسخون في العلم، و نحن نعلم تأويله (١).

ير : أحمد بن على بن خالد عن سيف بن عميرة عن أبي بصيرقال : قال أبوجعفر عليه السلام وذكر مثله (٢) .

٣٧ \_ يو: أحمد بن على عن ابن أبي همير عن أبي المسباح قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام: يا أبا المسباح نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأنفال، ولنا صفو المال، ونحن الراسخون في العلم، ونحن المحسودون الذين قال الله في كتابه (٣).

ير: ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريد عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ مثله (٢).

بيان : قوله : « و الّذين لايعلمون » مبتدأ ، و الجملة الشّرطيّة خبره ، و

<sup>(</sup>١٩و٢) يصائر الدرجات ، ٥٤

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات ، ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) في نسخة الكمباني ا آل محمد صلى الله عليه وآله فرسول الله -

<sup>(</sup>۵) في المصدر ، [ فاجابهم الله . يقولون] أقول ، ولمل الصحيح [ فأجابهم ، الله يقول] اى فأجابهم الذين لايملمون ماسمعوا منهم ، ثم ذكر الامام جوابهم من قوله تعالى قال : الله يقول ، يقول ، يقول ، يقول .

<sup>(</sup>٦ و ٧) بصائر الدرجات: ۵۶.

ج ۲۳

المراد بالذين لا يعلمون الشيعة ، أي الشيعة والمؤمنون إذا قال العالم (١) أي الامام فيه أي في القرآن أو في تأويل المتشابه ، وفي بعض النيسخ « فيهم » أي الامام الذي بين أظهرهم ، بعلم أي بالعلم الذي أعطاء الله وخصه به يقولون أي الشيعة في جواب الإمام بعد ماسمعوا التأويل منه : « آمنًا به » فالضمير في قوله : « فأجابهم » راجع إلى الراسخين أي أجابهم من قبل الشيعة ، ويحتمل إرجاعه إلى الشيعة على طريقة الحذف والايصال أي أجاب لهم .

٣٤ ـ يو : يعقوب بن يزيد و على بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أُدينة عن بريد عن أبي جمير عن ابن أُدينة عن بريد عن أبي جعفر تَالَيَّكُمُ قال : قلت له : قول الله : « بل هو آيات بينات في صدور الذين أُوتوا العلم » قال : إيّانا عنى (٢) .

ابن كثير عن أبي عبدالله علي مثله (٣) . منعلي بن حسان عن عبد الرسمان ابن كثير عن أبي عبدالله علي مثله (٣) .

٣٦ ـ يو: على بن الحسين عن جعفر بن بشير و ابن فضّال عن الحنّاط عن الحسن الصّيقل قال: قلت لا بي عبدالله عليه الله عن مثله (٤).

حنز: عن على بن العباس عن على بن جعفر الرزاز عن على بن الحسين عن ابن أبي عمير مثله (°).

٣٧ - ير: على بن عبد الحميد عن سيف بن هميرة عن أبي بصير عن أبي جعفى عليه السلام قال: تلا هذه الآية: « بل هو آيات بيلنات في صدور الذين أو تو العلم، قلت: أنتم هم ؟ قال أبو جعفر تَلْقِيْنُ ؛ من عسى أن يكونوا ؟ (٦).

٣٨ - يو : أحمد بن عبد عن الأهواذي عن عثمان بن عيسى عن علي بن

<sup>(</sup>١) في النسخة المخطوطة : اذا سمعوا قال العالم .

<sup>(</sup>٢) بعمائر الدرجات: ٥٥ / ٥٥ .

<sup>(</sup>٣ و ٤) بسائل الدرجات ، ٥٥ .

<sup>(</sup>۵) كنن الفوائد ، ۲۲۲ و ۲۲۳ .

<sup>(</sup>۶) بصائر الدرجات ، ۵۶ .

أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر تَطَيَّكُمُ أنَّه قرأهذه الآية: « بل هو آيات بيّنات في صدور الّذين أو توا العلم » ثم قال: ياباع والله ماقال بين دفئتي المصحف، قلت: من هم جعلت فداك ؟ قال: من عسى أن يكونوا غيرنا ؟ (١).

بيان: قوله: « ما قال » الظّاهرأن "كلمة «ما» نافية ، أي لم يقل أن الآيات بين دفي المصحف ، بل قال : في صدور الذين الوتوا العلم ليعلم أن للقرآن حلة يحفظونه عن التحريف في كل زمان وهم الأئمة كالله المعلم ، ويحتمل على هذا أن يكون الظّرف في قوله تعالى : « في صدور الذين أوتو العلم » متعلّقاً بقوله « بيّنات » فاستدل على أن القرآن لا يفهمه غير الأئمة كاله المنه الآية ، لأنه تعالى قال : « الآيات بيّنات في صدور الذين الوتوالعلم » فلوكانت بيّنة في نفسها لما قيد كونها بيّنة بصدور جماعة مخصوصة ، و يحتمل أن تكون « ما » موصولة فيكون بيانا كون المرجع ضمير « هو » في الآية ، أي الذي قال تعالى : « إنه آيات بيّنات » هو ما بين دفيتي المصحف ، ولا يخفى بعده .

٣٩ \_ يو : أحمد بن مجل عن الأهوازي" عن ضفوان عن ابن مسكان عن حجر عن حران عن أبي جعفر تحليل و أبي عبد الله البرقي" عن أبي الجهم عن أسباط عن أبي عبدالله تحليل في قول الله تبارك و تعالى : « بل هو آيات بيسنات في صدور الذين أوتوا العلم » قال : نحن (٢) .

عبدالله عبدالله على عبدالله على عبدالله عبد عبد عبد الله عبد عبد عبد الله عبد عبد عبد عبد الله عبد عبد عبد الله عبد عبد عبد عبد الله عبد عبد عبد عبد عبد عبد الله عبد عبد عبد عبد عبد الله عبد عبد الله عبد عبد عبد عبد عبد الله عبد عبد الله عبد عبد الله عبد الله عبد عبد الله عبد الله

٤١ \_ يو: أحمد بن على عن الأهوازي عن النفس عن يحيى الحلبي عن

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات ، ٥٤ ،

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات : ٥٧ ، فيه [قالوا : نحن] ولمل الصحيح [قالا] اى اباجعفر وابا عبدالله عليهما السلام .

<sup>(</sup>٣) بسائل الدرجات : ٥٥٠

أيتوب بن حرّ عن حران قال : سألت أباعبدالله عَلَيَكُم عن قول الله عز وجل : «بل هو آيات بيّنات في صدور الّذين أوتوا العلم » قلت : أنتم هم ؟ قال : من عسى أن يكون (١) ؟

73 - 20: 30 بن الحسين عن على بن أسباط عن أسباط قال: سأله الهيتى (7) عن قول الله عن وجل : « بل هو آيات بيلنات في صدور الذين أو توا العلم » قال : هم الأئمية (7) .

عبد العزيز العبدي" قال: سألت عبد العزيز العبدي" قال: سألت أباعبدالله تُعْلَيْنَكُم و ذكر مثله (٤).

على : عبَّاد بن سليمان عن سعد بن سعد عن عبَّى بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا تِلْقِلْكُمْ . و ذكر مثله ، و زاد في آخره : خاصَّة (٥) .

ير : أحمد بن مجّل عن الأهوازي عن مجّل بن الفضيل قال : سألته ﷺ و ذكر مثله (٦)

عن أحمد بن على عن الأهوازي عن النشرعن يحيى الحلبي عن أيدوب ابن حر وعن عمران بن على جميعاً عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله علي عن هذه الآية: « بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم » فقال: والله ماقال في المصحف، قلت: فأنتم هم ؟ قال: فمن عسى أن يكون (٧).

و عن حران و عبد الله عن عن صفوان عن ابن مسكان عن حجر عن حران و عبدالله بن عجلان عن أبي جعفر تشير في قول الله عز وجل : « بل هو آيات بيسنات في صدور الذين ا و توا العلم ، قال : نحن الأ ئمة خاصة « و ما يعقلها إلا العالمون»

<sup>(</sup>او**٣)** بصائر الدرجات: ٥٦.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: الهيسي .

<sup>(</sup>٣) < < ، ٥٤ فيه : [قال أنحن وأيانا] أتول ، ولمل الصحيح ، نحن وأيانا عني .

<sup>(</sup>۵–۷) ب**سائ**ر الدرجات ۱ ۵۶.

فزعم أن من عرف الامام و الآيات ممن يعقل ذلك (١) .

عن هارون بن حزة عنأبي عبد الله على الحسين عن يزيد بن سعيد (٢) عن هارون بن حزة عنأبي عبدالله عليه (٢) .

بیان : قوله : بمـنّن یعقل ، خبر « إن ّ » و هوتفسیر لقوله تعالی : و ما یعقلها إلّا العالمون .

عن سيف بن عميرة عن أبي بصير عن أبي بصير عن أبي بصير عن أبي جمغر عَلَيْكُ قال: « بل هو جمغر عَلَيْكُ قال: « الرجس هو الشك"، ولا نشك" في ديننا أبداً ، ثم قال: « بل هو آيات بيسنات في صدور الذين أو توا العلم ، قلت : أنتم هم ؟ قال: من عسى أن يكون (٤)؟

٤٨ ـ يو: أحمد بن على عن الأهواذي" عن القاسم بن على عن على بن يحيى عن عبد الرحان عن أبي جعفر تلكيلي قال: إن هذا العلم انتهى إلى آي في القرآن، ثم جمع أصابعه، ثم قال: بل هو آيات بيتنات في صدور الذين أو توا العلم (°).

ه م م قب: روى بريد العجلي و أبو بصير و حمران و عبدالله بن عجلان و عبدالله عن أبي جعفر ﷺ، و أسباط (٢) بن سالم و الحسن السيقل

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات : ٥٦.

<sup>(</sup>٢) في المصدر ا يزيد بن سعد .

 <sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات : ٥٦ و ٥٧ فيه : قال : [ هم الائمة خاصة ] والاية الثانية في سورة المنكبوت : ٣٣ .

<sup>(</sup> عود و ه ) بسائل الدرجات : ۵٦ ·

<sup>(</sup>٦) في المصدر : الذين اوتوا العلم ، قال ، هم الأثمة ، قل هو .

<sup>(</sup>٧) في تسخه الكمباني : و النبأ الاثمه .

<sup>(</sup>٩) في المصدر ، و روى أسباط بن سالم ،

و حران و المثنّى الحنّاط و عبد الرّحان بن كثير و هارون بن حزة الغنوي و عبد العزيز العبدي و سدير الصيرفي كلّهم عن أبي عبدالله عَلَيْكُم ، و عِل بن الفضيل (١) عن الرضا عَلَيْكُم قالوا في قوله تعالى : د بل هو آيات بيّنات في صدور الّذين أ وتوا العلم » : نحن هم و إيّانا عنى (٢) .

٢٥ - شي : عن مرزبان القميّ قال : سألت أبا الحسن عَلَيَكُم عن قول الله : « شهد الله أنّه لا إله إلا «ووالملائكة وا ولوالعلم قائماً بالقسط » قال : هوالا مام (٤).
٣٥ - قب : أبوالقاسم الكوفي قال : روي في قوله : « وما يعلم تأويله إلاّالله و الراسخون في العلم » أن الراسخون في العلم من قرنهم الرسول عَلَيْ الكتاب و أخبر أنهما لن يفترقا حتى يردا على الجوض .

و في اللّغة : الراسخ هو اللّزم الّذي لا يزول عن حاله ، ولن يكون كذلك إلّا من طبعه الله على العلم في ابتداء نشؤه كعيسى في وقت ولادته ، قال : «إنسّي عبدالله آتا ني الكتاب (٥)» الآية ، فأمّا من يبقى السنين الكثيرة لا يعلم ثمّ يطلب العلم فيناله

<sup>(</sup>١) في المصدر : و روى محمد بن الفشيل .

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب ٣ ، ٥٣٢ .

<sup>(</sup>٣) تفسير المياشي ١ ، ١٦٥ و ١٦٦ . و الاية في سورة آل عمران ، ١٨ .

<sup>. \\\\\ &</sup>gt; > (٤)

<sup>(</sup>۵) مریم ۳۰۱.

من جهة غيره على قدرما يجوزأن يناله منه فليس ذلك من الراسخين، يقال: رسخت عروق الشجر في الأرض، ولا يرسخ إلّا صغيراً.

و قال أميرالمؤمنين عَلِيَكُمُ : أين الدين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذباً و بغياً علمينا و حسداً لنا (١) أن رفعنا الله سبحانه و وضعهم ، و أعطانا وحرمهم و أدخلنا و أخرجهم ، بنا يستعطى الهدى ، و يستجلى العمى ، لابهم (٢) .

عه ـ فس : في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر تَالِبَا في قوله : « و الّذين يمسلّكون بالكتاب » إلى آخره ، نزلت (٣) في آل على عَلَمَا في و أشياعهم ، و قوله : « و إذ تأذن ربلك ليبعثن (٤) » إلى آخره فهم أمّة على عَلَمَا في الما الكتاب سوء العذاب يأخذون منهم الجزية (٥) .

بيان: قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى: « و الذين يمسلكون بالكناب » أي يتمسلكون به ، و الكتاب التوراة أي لا يحر فونه ولا يكتمونه ، و قيل : الكتاب القرآن ، و المتمسلك به : المسلم على القرآن ، و في قوله تعالى : « من يسومهم سوء العذاب : أي من يذيقهم ويوليهم شدة العذاب بالقتل و أخذ الجزية منهم ، والمعني به المسلم عن عن المي جعفر في المناب المسلم عن المناب الم

<sup>(</sup>١) في المصدر، و بغياً لنا و حسداً علينا .

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب ١ ، ٢٣٥ .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر ، قال ، [ نزلت ] و الاية في سورة الاعراف /: ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) الاعراف ، ١٦٧ .

<sup>(</sup>۵) تفسير القمى ، ۲۲۸ و ۲۲۹ فيه ، يسومون اهل الكتاب .

<sup>(</sup>٦) مجمع البيان ج٣ ص ٩٩٤ ــ ٤٩٤ . والاية الاولى في الاعراف : ١٧٠ والثانية ايضاً في الاعراف : ١٦٧ .

## ۱۱ ﴿ باب ﴾

#### (انهم عليهم السلام آيات الله و بيناته و كتابه) لله

ا ـ فس " جعقر بن أحد عن عبد الكريم عن على بن على عن على بن الفعنيل عن أبي حزة قال : سألت أبا جعفر عليه عن قول الله : د الذين كذبوا بآياتنا سم " وبكم في الظلمات من يشأالله يضلله ومن يشأيجعله على سراط مستقيم » قال أبوجعفر عليه السلام : نزلت في الذين كذ بوا في أوسيائهم (١) : د سم و بكم » كما قال الله د في الظلمات » من كان من ولد إبليس فانه لايسد قى بالا وسياء ولا يؤمن بهم أبداً وهم الذين أضلهم الله ، ومن كان من ولد آدم آمن بالا وسياء وهم على سراط مستقيم قال : و سمعته يقول : د كذ بوا بآياتنا » كلما ، في بطن القرآن : أن كذ بوا بالا وسياء كلم (١).

٢ ــ فس : « والدين هم عن آياتنا غافلون » قال: أمير المؤمنين عَلَيْكُ والأثمة و الدليل على ذلك قول أمير المؤمنين عَلَيْكُنْ ؛ ما لله آية أكبر منتي (٢) .

٣ - فس: الحسين بن عبد عن معلّى بن عبد عن أحد بن عبد عن عبدالله عن أحد بن عبد عن عبدالله عن أحد بن هلال عن الميلة بن على عن داود بن كثير الر قلّي قال: سألت أبا عبدالله على قول الله: « و ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » قال: الآيات الأثملة ، والنذر الأنبياء (٤).

٤ ـ فس: « فالَّذين آمنوا و عملوا السَّالحات في جنَّات النعيم ؛ والَّذين

<sup>(</sup>١) في المصدر ، كذبوا باوسيائهم .

<sup>(</sup>۲) تفسير القبي ، ۱۸۷ ،

<sup>(</sup>٣) < < : ٢٨٤ فيه : [ الايات أمير المؤمنين عليه السلام و الاثمة ] و الاية في يونس الله . ٧ .

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي : ٢٩٦ - والاية في سورة يونس : ١٠١ -

كفروا وكذ بوا بآياتنا ، قال: ولم يؤمنوا بولاية أميرالمؤمنين عَلَيْكُمُ والائمة والله ولا عنه الله عنابُ مهينُ ، (١) .

ج فس : «إن نشأ ننز ل عليهم من السماء آية فظلّت أعناقهم لها خاضعين (٢) م فا نه حد ثني أبي ، عن ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبدالله علي قال : تخضع رقابهم ، يعني بني أصيّة ، و هي الصيحة من السماء باسم صاحب الأمر عَلَيْكُم (٤) .

٧ ــ فس: « بل هو آيات بيّـنات في صدور الّذين أوتوا العلم» قال: هم الأثمّـة عَلَيْكُمْ ، قولم: « و ما يجحد بآياتنا » يعني ما يجحد أمير المؤمنين عَلَيْكُمْ والائمّـة عَلَيْكُمْ « إلاّ الكافرون » (\*) .

بيان : إنَّما أَ طلق عليهم الآيات ، لأ ننَّهم علامات جليلة واضحة لعظمة الله و قدرته و علمه و لطغه ورحمته .

٨ \_ فس : « كتاب أنزلناه إليك مبارك ليد بتروا آياته » أمير المؤمنين (٦) والأثمية واليمالية وليتذكّر الولوا الأثبات » فهم أهل الأثباب (٢) .

بيان: لعلَّه فسَّر الضمير في قوله دليد" بَّـروا، بهم كَالِيَا ، ويحتمل كونه تفسيراً للاً مات . فتديّر .

<sup>(</sup>١) تنسير القمي ، ٢٣٢ · والايه في الحج ، ٥٦ و ٥٧ .

 <sup>(</sup>٢) ح ج ، ١٨٩ فيه ، [ قال ، الايات اميرالمؤمنين ] والايه في النمل ، ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) الشمراء ، ٣ .

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي : ٣٤٩ -

<sup>(</sup>۵) تنسير القمى : ۴۹۷ ، فيه ، [ وما يجمعه بامير المؤمنين ] والاية في سورة المنكبوت ٤٤ و فيها ، [ الا المظالمون ] نمم في الاية ٤٧ : الا الكافرون .

<sup>(</sup>ع) في المصدر ، هم أمير المؤمنين ،

<sup>(</sup>٧) تفسير القمي ، ٥٤٥ فيه : [ فهم أهل الالباب الثاقبة ] والآية في سورة ص : ٢٩٠ .

٩ \_ فس : « فا و لئك الدين خسروا أنفسهم بماكانوا بآياتنا يظلمون » قال:
 بالأ ئمــــة يجحدون (١) .

الله عن عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله تَلْيَكُمُ عن قول الله: دما نسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أومثلها » فقال: كذبوا ما هكذا هي ، إذا كان ينسخها و يأت بمثلها لم ينسخها و يأت بمثلها لم ينسخها و أله ؟ قال: ليس هكذا قال الله ؟ قال: ليس هكذا قال تبارك وتعالى قلت: فكيف قال؟ قال: ليس فيها ألف ولا واو ، قال: « ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها مثلها » يقول: مانميت من إمام أوننسه ذكره نأت بخير منه مثله (٢).

بيان : لعل المراد أنه خير بحسب المصلحة ، لا بحسب الفضائل .

الم يو: عبدالله بن عامر عن أبي عبدالله البرقي عن الحسين بن عثمان عن عبد بن الفضيل عن الشمالي قال: قال أبو جعفر تَطَيِّكُم إن عليا آية لمحمد عَلِيا الله وإن علياً يدعو إلى ولاية على تَطَيِّكُم (٤).

١٧ – كا: الحسين بن على عن المعلّى عن على بن حسّان عن على "بن حسّان عن عبدالر" حان بن كثير عن أبي عبدالله عليّ في قوله عز " وجل ": «هو الّذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن "أم" الكتاب » قال : أمير المؤمنين والأثمّة « وأخر متشابهات قال: فلان وفلان وفلان وفلان (٥) «فأمّا الّذين في قلوبهم ذيغ (٦) فيتسّعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلّا الله والر "اسخون في العلم (٧) » وهم

<sup>(</sup>١) تفسير القمى: ٢١٢. والآية في سورة الاعراف: ٩.

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، اذا كان ينسى و ينسخها او يأت بمثلها لم ينسخها .

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي ١ : ٥٤ .

<sup>(</sup>٣) يسائر الدرجات : ٢٢ و٢٣ .

<sup>(</sup>۵) في الكافي والمناقب: قال، فلان و فلان .

<sup>(</sup>٤) في الكافي والمناقب: زيغ ، اصحابهم و اهل ولايتهم . فيتبعون .

 <sup>(</sup>٧) في الكافي والمناقب : [ والراسخون في العلم امير المؤمنين عليه السلام والائمة عليهم
 السلام ] و في التفسير : هم آل محمد .

أمير المؤمنين والأئمة قالي (١).

شي ، قب : عن عبدالر حان مثله (٢) .

بيان: لعل المراد أن ما نزل في أمير المؤمنين والأثمة واليكل من الآيات علمات ، والذين في قلوبهم زيغ و ميل إلى الباطل يتبعون المتشابهات من الآيات فيأو ونها في أثمتهم ، مع أن تأويل المتشابهات لا يعلمه إلا الله و الراسخون في العلم ، أو يكون في هذا البطن من الآية ضمير [ منهم ] راجعاً إلى من يتبع الكتاب أوالمذكور فيه ، أو يكون كلمة د من ابتدائية ، أي حصل بسبب الكتاب و نزوله الفريقان ، فيحتمل حينئذ أن يكون ضمير تأويله راجعاً إلى الموسول في قوله: دما تشابه » أي يأو لون أعمالهم القبيحة و أفعالهم الشنيعة ، ولا يبعد أيضاً أن يكون المراد تشبيه الأثمة بمحكمات الآيات ، وشيعتهم بمن يتبعها، وأعدائهم بالمتشابهات ، لاشتباء أمرهم على الناس ، وأتباعهم بمن يتبعها ، والأول أظهر الوجوه ، والله يعلم .

٧٧ ــ فس : أحمد بن إدريس عن أحمد بن على عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن حميرة عن عبد الأعلى بن أعين قال : قال رسول الله عن الله عن عبد الأعلى بن أعين قال : قال رسول الله عن الآخر فلا يجلس في مجلس يسب فيه إمام أو يغتاب فيه مسلم إن الله يقول في كتابه : « و إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا » إلى قوله : « مع القوم الظلّالين (٣) » .

بيان: ا عَلَيْكُ أُول الآيات بالأثمّة، أوبالآيات النّازلة فيهم كَالْكُلُّا.

عن الحسين بن سميد عن بمض أحمد بن على عن الحسين بن سميد عن بمض أصحابه عن حزة بن الرّبيع عن علي بن سويد قال: سألت العبد السّالح عَلَيْكُمُ عن قول الله عز وجل : « ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبيسنات ، قال: البيسنات هم الأنها على الله على الله على الله على الله عن قول الله عن الل

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ١ : ١٩١٣ .

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب ٣ ، ٥٢٢ ، تفسير العياشي ١ ، ١٦٢ ،

<sup>(</sup>٣) تفسير القمي ، ١٩٢ ، والاية في سورة الانعام : ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) تفسير القمى : ٤٨٣ . والآية في سورة التفاين ٢٠٠

عن عمر بن الحسن (١) عن عمر بن على عن سهل بن زياد عن أحمد بن الحسن (١) عن عمر بن يريد عن عمر بن جمهور عن عمر بن سنان عن المفضل قال: سألت أبا عبدالله تطلق عن عمر الله تعالى: « ائت بقر آن غير هذا أوبد له » قال: قالوا: أوبد ل علياً عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ (١).

بيان: صدر تلك الآية: « وإذا تتلى عليهم آياتنا بيّنات قال الّذين لايرجون لقاءنا الله بقرآن » الآية، و قد مر أن المراد بالآيات الأئمّة، أو المراد بها الآيات المشتملة على ذكر ولايتهم، و على التّقديرين إذا تتلى عليهم تلك الآيات قال المنافقون: الله على قرآن غير هذا ليس فيه مالانرضى به من ولاية على "، أوبد له يعني عليناً ، بأن يجعل مكان آية متضمّنة له آية النحرى، فقال الله تعالى لرسوله: وقل ما يكون لي أن البد له من تلقاء نفسي إن أتّبع إلا ما يوحى إلى " إنتي أخاف إن عصيت ربّي » أي بالتّبديل من قبل نفسي «عذاب يوم عظيم».

المن الله الله عبد الله الله عز وجل : « وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ، قال الله على حكيم ، وقد سأله سائل عن قول الله عز وجل : « وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ، قال : هو أمير المؤمنين (٤) .

<sup>(</sup>١) في المصدر ، [ احمد بن الحسين ] و في بعض النسخ منه ، احمد بن الحسين بن عمر بن يزيد .

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ١ ، ٢١٩ والاية في سورة يونس : ١٥ .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : [ باسناده عن رجاله عن أبي حماد السمندى ] أقول : لعل السحيح، عن حماد السمندري .

<sup>(</sup>٣) كنن الفوائد ، ٢٨٨ . والايه في سورة الزخرف ، ٣ .

<sup>(</sup>٥) في نسخه ، أحمد بين محمد بن أدريس .

<sup>(</sup>٦) في المصدر : عن عبدالله بن محمد بن عيسي -

<sup>(</sup>٧) في المصدر ، قال أبوعبدالله عليه السلام .

<sup>(</sup>٨) كنز الغوائد : ٢٨٨ .

١٩ - كنز: على بن العباس عن أحدبن النوفلي عن على بن حادالشاشي عن الحسين بن أسد عن على بن إسماعيل الليشمي عن عباس المائغ عن ابن طريف عن ابن نباته قال: خرجنا مع أمير المؤمنين علياً علياً علياً المينا إلى صعصعة بن صوحان فا ذا حوعلى فراشه، فلما رأى علياً علياً علياً علياً خف له، فقال له على علياً علياً المين المؤرن ولكن ذخراً الانتخذن أيارتنا إيا الميز المؤمنين، ولكن ذخراً وأجراً، فقال له: والله ما كنت (٢) إلا خفيف المؤنة، كثير اللعونة، فقال صعصعة: وأنت والله بلا أمير المؤمنين ما علمتك إلا أناك بالله لعليم، وأن الله في عينك لعظيم وأنك في كتاب الله لعلى حكيم، وأنك بالله لعليم، وأن رحيم (١١).

ابن هاشم عن علي بن العبناس عن أحد بن إدريس عن الأشعري عن إبراهيم ابن هاشم عن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ملا صرع زيد بن صوحان يوم الجمل جاء أمير المؤمنين عليه السلام قال: ملا صرع زيد بن صوحان يوم الجمل جاء أمير المؤمنين عليه المعونة حتى جلس عند رأسه فقال: رحك الله يازيد، قد كنت خفيف المؤمنين، فوالله ماعلمتك فرفع زيد وأسه إليه فقال: و أنت جزاك الله خيراً بنا أمير المؤمنين، فوالله ماعلمتك إلا بالله عليماً، و في ام الكتاب علياً حكيماً، والله في صدرك عظيماً (٤٠).

القوال: سيأتي في دعاء يوم الغدير: وأشهدأت الإمام الهادي الراشيد أمير المؤمنين ، الذي ذكرته في كتابك ، قائلت قلت : وإنه في الم المكتاب لدينا لعلي حكيم (٥) .

<sup>(</sup>١) كنرالفوائد ، ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٢) في المصدر الماكنت علمتك .

<sup>(</sup>٣) كنن الفوائد ، ٢٨٨ و ٢٨٩ .

 <sup>(</sup>٣) كنز الفوائد ، ٢٨٩ فيه ، [ على بن سعيد ] وفيه ، وأن الله في صدرك عظيما .

<sup>(</sup>۵) الزخرف: ۴.

### ۱۳ ﴿ باب ﴾

ان من اصطفاه الله من عباده و أورثه حتابه هم الائمة ) بي
 ( عليهم السلام ، و انهم آل ابراهيم وأهل دعوته ) بي

الایات: آل عمران: « ٣ » إن الله اصطفی آدم و نوحاً و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ۵ ذریته بعضها من بعض والله سمیع علیم « ٣٣ و ٣٤ ».

فاطر « ٣٥»: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير « ٣٢».

تفسير: قال الطبرسي وحمالة: ﴿ إِن الله اصطفى » أي اختار واجبى ﴿ و آل إبراهيم أيضاً ، فهم موسى إبراهيم أولاده ، و أما آل عمران فقيل: هم من آل إبراهيم أيضاً ، فهم موسى وهارون ابنا عمران ، و قيل : يعني بآل عمران مريم وعيسى ، لأن مريم بنت عمران ، وفي قراءة أهل البيت عليهم السلام و آل على على العالمين و قالوا أيضاً : إن آل إبراهيم هم آل على صلى الله عليه و آله وسلم الذين هم أهله ، و يبجب أن يكون الذين اصطفاهم الله تعالى مطهرين معسومين منز هين عن القبايح ، لأنه سبحانه لا يختار ولا يصطفى إلا من كان كذلك ، و يكون ظاهره مثل باطنه في الطهرة و العصمة فعلى هذا يختص الاسطفاء بمن كان معسوماً من آل إبراهيم و آل عمران ، سواء كان نيسًا أو إماماً ، و يقال : الاصطفاء على وجهين : أحدهما أنه اصطفاء لنفسه ، أي جعله فعلى هذا الوجه معنى الآية « ذرية » أي أولاداً و أعقاباً « بعضها من بعض » قيل : و على هذا الوجه معنى الآية « ذرية » أي أولاداً و أعقاباً « بعضها من بعض » قيل : معناه في التناصر في الدين ، وقيل : في التناسل و التوالد ، فا نهم ذرية آدم ثم مناه في التناصر في الدين ، وقيل ؛ في التناسل و التوالد ، فا نهم ذرية آدم ثم الذين اصطفاهم الله بعضم من نسل بعض . واختاره البعبائي " (١) .

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٢ : ٣٣٣ .

وقال رحمالله في قوله: «ثم أورثنا الكتاب» أي القرآن أوالتوراة ، أومطلق الكتب « الذين اصطفينا من عبادنا » قيل: هم الانبيا، ، و قيل: هم علما، المه على صلى الله عليه وآله وسلم ، والمروي عن الباقر والصادق عليه التهما قالا: هي لنا خاصة ، وإيانا عنى ، و هذا أقرب الأقوال « فمنهم ظالم لنفسه » اختلف في مرجع المنسمير على قولين: أحدهما أنه يعود إلى العباد ، و اختاره المرتضى رضي الله عنه و الثاني أنه يعود إلى المصطفين ، ثم اختلف في أحوال الفرق الثلاث على قولين: أحدهما أن جميعهم ناج ، ويؤيده ما ورد في الحديث عن أبي الدردا، قال: سمعت رسول الله على المنابق في الأية : أمّا السابق فيدخل الجنة بغير حساب ، وأمّا المغتصد فيحاسب حساباً يسب أ ، وأمّا الظالم لنفسه فيحبس في المقام ثم يدخل الجنة فهم الذين قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن .

و روى أصحابنا عن ميستر بن عبدالعزيز عن العادق تُلَيِّكُمُ أنَّه قال: الظالم للنفسه منتًا من لا يعرف حق الامام، والمقتصد منتًا العادف بحق الامام، والسابق بالخيرات هو الامام، و هؤلاء كلّهم مفقور لهم.

و عن زياد بن المنذر عن أبي جعفر تخليله أمّا الظالم لنفسه منّا فمن عمل عملاً صالحاً وآخرسيّـمًا ، وأمّا المقتصد فهوالمتعبّد المجتهد ، وأمّا السابق بالخيرات فعلى والحسن والحسين عَلَيْهُم و من قتل من آل عمر شهيداً .

والقول الآخر أن الفرقة الظلّلة (١) غير ناجية ، قال قتادة : الظلّام من أصحاب المشئمة ، و المقتصد أصحاب الميمنة ، والسّابق هم السابقون المقرّبون « با ذن الله » أي بأمره و توفيقه و لطفه (٢).

ر فس: ثمّ ذكر آل على فقال: «ثمّ أورثنا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا» وهم الأثمّة عَلَيْكُلْ ، قال: «فمنهم ظالم لنفسه» من آل على غير الأثمّة ، وهو المجاحد للامام « و منهم مقتصد » و هو المقرّ بالامام « و منهم سابق بالخيرات باذن

<sup>(1)</sup> في المصدر ، إن الفرقة الظالمة لنفسها ،

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ٨ : ٣٠٨ و ٢٠٩ . ذكر المصنف ملخص قول الطبرسي .

الله » و هو الأمام <sup>(١)</sup> .

١٢ - مع : مجد بن على بن نصر البخاري ، عن أبي عبدالله العلوي باسناد مسمل إلى الصادق جعفر بن مجد الله الله عن قول الله عن وجل : « ثم أورثنا الكتاب الدين اصطفينا من عبادنا ، فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالنحيرات باذن الله » فقال : الظالم يحوم حوم نفسه ، و المقتصد بيحوم حوم قلبه ، و السابق يحوم حوم ربسه عن وجل (٢) .

بيان : قال الفيروز آبادي" : الحوم : القطيع الشخم من الأبل ، و حومة البحر و الر"مل و غيره : معظمه و حام الطير على الشيء : دو"م ("") ، وفلان على الأمر : رامه .

اقول: لعلّه كان «حول» فصحّف، ثم اعلم أن اللاول هو الذي يتبع شهوات نفسه، والثّاني هو الذي يصحّح عقائد قلبه، والثالث هوالّذي لا يؤثر شيئاً على رضاربه، أو الثاني هو الّذي بصدد إصلاح نفسه، أو هو الّذي يقصد في عبادته منفعة لنفسه، والثالث خلا عن مماد نفسه و هو درجة المقرّ بين ..

٣ ـ مع: القطان ، عن السكري" ، عن الجوهري" ، عن ابن عمارة ، عن أبيه عن جابر الجعفي عن أبي جعفر علي قال : سألته عن قول الله عن وجل : «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات با ذن الله » فقال : الظالم منا من لا يعرف حق الامام ، والمقتصد العارف بحق الامام والسابق بالخيرات باذن الله هو الإمام « جنات عدن يدخلونها » يعني السابق والمقتصد (٤) .

# . ٤ \_ مع : الحسين بن يحيى البجلي" عن أبيه عن أبي عوانه عن عبدالله بن يحيى

<sup>(</sup>١) تفسير القمى ١ ٥٣٤.

<sup>(</sup>٢) معاني الاخبار ، ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) دوم الطائر أى حلق في السماء .

<sup>(</sup>٤) مماني الاخبار ، ٣٦ .

عن يعقوب بن يحيى عن أبي حفس (١) عن الثمالي قال : كنت جالساً في المسجد الحرام مع أبي جعفر تلييل إذ أتاه رجلان من أهل البصرة فقالا له : يابن رسول الله إنا نريد أن نسألك عن مسئلة ، فقال لهما : سلا همّا أجبتما (٢)، قالا : أخبرنا عن قول الله عز "وجل" : « ثم " أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير » إلى آخر الآيتين ، قال : نزلت فينا أهل البيت ، قال أبو حزة : فقلت : بأبي أنت والمي فمن الظالم لنفسه منكم؟ قال : من استوت حسناته وسيسًاته منيا أهل البيت فهو ظالم لنفسه فقلت : من المقتصد منكم؟ قال : من استوت حسناته والله إلى سبيل ربه ، و أمر بالمعروف فمن السابق منكم بالخيرات ؟ قال : من دعا والله إلى سبيل ربه ، و أمر بالمعروف و نهى عن المنكر و لم يكن للمضلين عنداً ، ولا للخائنين خصيماً (٢) ، و لم يرض بحكم الفاسقين إلّا من خاف على نفسه و دينه ولم يجد أعواناً (٤) .

بيان : قوله : في الحالين أي في الشد"ة والر"خاء ، أو في حال غلبة أهل الحق" و حال غلبة أهل الباطل .

٥ - ج : عن أبي بسير قال : سألت أباعبدالله علي عنهذه الآية : وثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ، قال : أي شيء تقول ؟ قلت : أقول : إنها خاس لولدفاطمة عليه أن من أشال (٥) سيفه ودعا الناس إلى نفسه إلى المخلال من ولد فاطمة عليه وغيرهم فليس بداخل في هذه الآية ، قلت : من يدخل فيها ؟ قال : الظالم لنفسه الذي لا يدعو الناس إلى ضلال ولا هدى ، والمقتصد منّا أهل البيت العارف حق الامام ، والسابق بالخيرات الامام (٦) .

<sup>(</sup>١) في نسخه من المصدر ، عن ابي جعفر ،

<sup>(</sup>٢) حكدًا في الكتاب و مصدره ، و لمل الصحيح ، سلاعما أحببتما .

<sup>(</sup>٣) لعل « لا » زائدة ، او الصحيح ، و كان للخائنين خصيما .

<sup>(</sup>٤) مماني الاخبار ١ ٣٦.

<sup>(</sup>۵) في المصدر : من سل سيفه ، أقول: قوله ، ودعا الناس الى نفسه ، اى ادعى الامامة

<sup>(</sup>٦) الاحتجاج ا ٢٠٤ فيه ، هوالمارف على الامام ، والسابق بالخيرات هو الامام

بيان: في القاموس: شالت النَّاقة بذنبها شولاً و شولانا وأشالتِه: رفعته.

٣ ـ ير: أحمد بن الحسن بن فشال عن حيد بن المثنى عن أبي سلام المرعشي عن سورة بن كليب قال: سألت أبا جعفر تَليَّكُم عن قول الله تبارك و تعالى: « ثمّ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات با ذن الله عقال: السابق بالخيرات الامام (١).

ير: أحمد بن عن الأحوازي" عن النّصر عن يحيى الحلبي" عن ابن مسكان عن ميستر عن سورة بن كليب مثله (٢).

٧ \_ يو : على بن عبدالجباد عن صفوان عن يونس و هشام عن الرّضا عليه السّلام مثله (٣) .

٨ ــ يو : أحد بن على عن على بن الحكم عن منصور بزرج عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ﷺ . و ذكر مثله (١٠) .

ير: على بن الحسن عن البرنطي عن عنه الكريم عن سليمان بن خالد عنه المال المال عنه المال عنه المال المال عنه المال ال

ير: عبد الله بن عامر عن الرسبيع بن أبي الخطساب عن جعفر بن بشير عن سليمان بن خالد عنه تُليَّكُمُ مثله (٦).

٩ \_ ير : عبّاد بن سليمان عن سعد بن سعد عن عبّ بن الفضيل عن الرسّضا عليه السّلام مثله (٢) .

ابن كثير عن أبي عبدالله تُعَلِيْكُمُ في قوله : «ثمُّ أورثنا الكتاب» الآية قال : إيانا عنى السّابق بالخيرات» الاسمام (٨).

١١ ـ يو: ابن يزيه عن ابن أبي هميرعن ابن أُذينة عن بكير وفضيل وبريه

<sup>(</sup>۱ ــ A) بصائر الدرجات ، ١٤ .

و زرارة عن أبي جعفر ﷺ في هذه الآية : « ثمَّ أورثنا الكتاب الَّذين اصطفينا من عبادنا ، قال : السَّابق الأمام (١) .

١٢ \_ يو أحمد بن الحسن عن ابن أذينة عن ابن بكير عن ميسلّر قال: سألت أباح نمر عَلَيْتُكُمُ عن قول الله تبارك و تعالى: «ثم الورثنا الكتاب، الآية قال: السّابق بالخيرات الأمام (٢).

١٣ \_ ير: سلمة عن الحسين بن موسى الأصم" عن الحسين بن عمرقال: قلت له . وذكر مثله <sup>(۳)</sup> .

١٤ \_ ير : سلمة بن الخطّاب عن أبي عمران الأرمني عن أبي السّلام عن سورة بن كليب قال: سألت أبا جعفر عَلَيْكُم عن قوله تعالى: « ثمَّ أورثنا الكتاب » الآية ، قال : فينا نزلت ، والسابق بالخيرات الامام (٤) .

١٥ \_ ير: أحد بن الحسن ، عن همرو بن سعيد عن مصدق عن همّاد عن أبي عبد الله عَلَيْكُم : « ثم اورثنا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا ، قال : هم آل على صلَّى الله عليه و آله « والسَّابق بالخيرات » هو الا مام <sup>(٥)</sup> .

١٦ \_ ير: أحد بن على عن الأهوازي" عن النفض عن يحيى الحلبي عن إبن مسكان عن ميسِّر عن سورة بن كليب عن أبي جعفر ﷺ أنَّه قال في هذه الآية : « ثم أورثنا الكتاب الدين اصطفينا من عبادنا ، الآية ، قال : السَّابق بالخيرات الامام ، فهي في ولد على وفاطمة عَلَيْمُامُ (٦) .

١٧ \_ يو : أحدبن مجاعن الحسين بن سعيد عن حمادبن عيسي عن منصورعن عبد المؤمن الأنصاري" عن سالم الأشل" وكان إذا قدم المدينة لايرجع حتلى يلقى أباجمفر عليه السَّلام قال: فخرج إلى الكوفة، قلمنا: ياسالم ماجئت به؟ قال: جئتكم بخير الدُّ نيا والآخرة ، سألت أبا عبدالله علي عن قول الله : « ثم الورثنا الكتاب الَّذين اصطفينا من عبادنا ، الآية ، قال : « السابق بالخيرات ، هم الأثمَّة (٧) .

<sup>(</sup>١٤٠) بصائر الدرجات : ١٤٠

<sup>(</sup>٧) بصائر الدرجات : 12 فيه : السابق بالخيرات هو الامام .

١٨ - كشف: من دلائل الحميري" عن داودبن القاسم الجعفري" قال: سألت أبا على عن قول الله : • ثمُّ أورثنا الكتاب الَّذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات باذن الله ، فقال : كلُّهم من آل عين ، الظَّالم لنفسه الَّذي لايقر" بالامام ، قال : فدمعت عيني ، وجعلت ا ُفكِّر في نفسي في عظم ماا ُعطي آل عِلى ، على عِلى و آله السَّلام ، فنظر إليَّ أبو عِلى فقال : الأمر أعظم ممَّا حد "ثنك نفسك من عظم شان آل على ، فاحد الله فقد جملت متمسكا بحبلهم تدعى يوم القيامة بهم إذا دعى كلّ ا أناس بامامهم ، فأبشر ياأبا هاشم فانـّك علىخير (١) . ١٩ ـ أقول: روى السيد بن طاووس في كتاب سعدالسمود من تفسير من بن العبَّاس بن مروان قال: حدَّثنا على بن عبد الله بن أسد عن إبراهيم بن عبل عن عثمان بن سعيد عن إسحاق بن يزيد الفر"اء عن غالب الهمداني" عن أبي إسحاق السَّبيعيُّ قال: خرجت حاجًّا فلقيت على بن على فسألنه عن هذه الآية: « ثمٌّ أورثنا الكتاب » الآية فقال: ما يقول فيها قومك يا أبا اسحاق؟ يعني أهل الكوفة قال:قلت : يقولون : إنَّها لهم ، قال: فما يخو "فهم إذا كانوا من أهل الجنَّة ؟ قلت : فما تقول أنت جعلت فداك؟ فقال: هي لنا خاصة يا أبا اسحاق، أمَّا السَّابق. بالخيرات فعليٌّ بن أبي طالب و الحسن و الحسن و الشُّهيد منًّا أهل البيت ، و أمَّا المقتصد فصائم بالنَّهار ، وقائم باللَّيل ، وأمَّا الظَّالم لنفسه ففيه ماجا. في التائيين (٢) و هو مغفور له يا أبا إسحاق ، بنا يفك" الله عيوبكم<sup>(٣)</sup>و بنا يحل" الله رباق<sup>(٤)</sup>الذل" من أعناقكم ، و بنا يغفر الله ذنوبكم ، و بنا يفتح الله ، و بنا يختم ، لابكم ، و نحن كهفكم كأصحاب الكهف، و نحن سفينتكم كسفينة نوح، و نحن باب حطَّتكم

كباب حطَّة بني إسرائيل.

<sup>(</sup>١) كشف الغمه : ٣٠٦ . فيه : مااعطى الله آل محمد ،

 <sup>(</sup>۲) في المصدر: ففيه مافي الناس -

<sup>(</sup>٣) في الكنز ، بنا يفك الله رقابكم .

 <sup>(</sup>٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 (٤) 
 <l

قال السيد: و روى تأويل هذه الآية من عشرين طريقاً ، و في الراوايات زيادات أو نقصان (١)

كنز : على بن العباس مثله إلا أن " فيه : « و الأمام منا » مكان : الشهيد منا و فيه : و أمّا الظالم لنفسه ففيه ما في الناس و هو مغفور له (٢) .

فو: الحسين بن الحكم باسناده عن غالب بن عثمان مثله إلّا أن فيه: ثم قال يا أبا اسحاق بنا يقني الله عشرتكم ، و بنا يغفر الله ذنوبكم،، و بنا يقني الله ديونكم و بنا يفك الله وثاق (٢) الذّل من أعناقكم ، و بنا يغك الله وثاق (٢) .

• ٢٠ - كنز: عن بن العباس عن حيد بن زياد (٩) عن الحسن بن سماعة عن ابن أبي حزة عن زكريا المؤمن عن أبي سلام عن سورة بن كليب قال: قلت لأبي جعفر تَطْيَعْكُم : ما معنى قوله عز وجل : «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» الآية ، قال: الظالم لنفسه الذي لايعرف الامام ، قلت : فمن المقتصد ؟ قال: الذي يعرف الامام ، قلت : فمن المسابق بالمخيرات ؟ قال: الامام ، قلت : فما لشيعتكم ؟ قال: تكفير ذنوبهم ، و تقضى ديونهم ،، و نحن بال حطتهم ، و بنا يغفر لهم (١) .

٢١ ــ و أقول: قال السيد رضي الله عنه في سعد السعود: وجدت كثيراً من الأخبارقد ذكرت بعضها في كتاب البهجة بثمرة المهجة متضمنة أن قوله جل جلاله: «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا ، إلى آخر الآية أن المراد بهذه الآية جميع ذرية النبي تمالي ، و أن الظالم لنفسه هوالجاهل بامام زمانه ، والمقتصد هوالعارف به ، و السابق بالخرات هو إمام الوقت تهيي .

فمن روينا ذلك عنه الشيخ أبوجعفر على بن بابويه من كتاب الفرق باسناده

<sup>(</sup>١) سمد السمود ، ١٠٧ و ١٠٨ .

<sup>(</sup>۲) كنن الفوائد، ۲۵۱ و ۲۵۲.

<sup>(</sup>٣) رواق رباق خل·

<sup>(</sup>٣) تفسير فرات ا ١٢٨ فيه اختلافات لفظيه راجمه .

<sup>(</sup>٥) في المصدر : أحمد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعه .

<sup>(</sup>٦) كنن الغوائد ، ٢٥٢.

إلى الصادق تخليط ، و رويناه من كتاب الواحدة لابن جمهور فيما رواه عن أبي على الحسن بن علي العسكري علية الله ، و رويناه من كتاب الدلائل لعبدالله بن جعفر الحميري عن مولانا الحسن العسكري ، و رويناه من كتاب على بن علي بن رباح با سناده عن العدادق تحليم ، و رواه من كتاب على بن مسعود بن عياش في تفسير القرآن ، و رويناه من الجامع السفير ليونس بن عبد الرحن ، و رويناه من كتاب عبدالله بن حمّاد الأنصاري ، و رويناه من كتاب إبراهيم الخزاز و غيرهم رضوان الله عليهم ممّن لم يحضرني ذكر أسمائهم و الاشارة إليهم (١).

٢٢ - عنز : عن بن العباس ، عن من بن الحسن بن حيد عن جعفر بن عبدالله المحمدي عن كثير بن عياش عن أبي الجارود عن أبي جعفر علي في قوله تعالى: ه ثم أورثنا الكتاب الذين اسطفينا من عبادنا ، قال : فهم آل على صفوة الله « فمنهم ظالم لنفسه » و هو الهالك « ومنهم مقتصد » وهم الصالحون « ومنهم سابق بالخيرات باذن الله » فهو علي بن أبي طالب علي المناه عن وجل : « ذلك هو الفضل الكبير » يعني القرآن ، يقول الله عز وجل : « جنات عدن يدخلونها » يعني آل من الكبير » يعني القرآن ، يقول الله عز وجل : « جنات عدن يدخلونها » يعني آل لله يدخلون قصور جنات كل قصر من لؤلؤة واحدة ، ليس فيها صدع ولا وصل (٢) لو اجتمع أهل الاسلام فيها ماكان ذلك القصر إلا سعة لهم ، له القباب من الزبرجد كل قبية لها مصراعان : المصراع طوله اثنا عشر ميلا، يقول الله عز وجل : «يحلون فيها من أساور من ذهب و لؤلؤاً و لباسهم فيها حرير ﴿ و قالوا الحمدالله الذي أذهب عنا الحزن إن " ربينا لغفور شكور » قال : والحزن : ما أصابهم في الدنيا من الخوف و الشد " ق (٢) .

<sup>(</sup>۱) سعد السمود : ۷۹ و ۸۰ ، أقول ، قد ذكريمد ذلك في نسخة الكمباني رواية سورة الهن كليب المتقدم تحت رقم ۲۰ بمينها سندا ومتنا ومصدرا ، وحيث كانت مكررة من سهوالنساخ و النسخة المخطوطة كانت خالية عنها فاسقطناها ،

<sup>(</sup>٢) الصدع : الشق في الشيء , و الوصل : الانسال . و بالضم و الكس : كل عضو على حدة و ذلك كناية عن كون ذلك القصر غير ذي أجزاء .

<sup>(</sup>٣) كنن جامن الفوائد: ٣٥٢ و ٣٥٣ . و الايات في سورة فاطر : ٣٢ ـ ٣٣ .

بيان: أقول: ظهر من تلك الأخبار أن الضمائر راجعة إلى أهل البيت و سائر الذرية الطيلية ، والظلّالم: الفاسق منهم ، والمقتصد السلّالح منهم ، والسابق بالخيرات: الإمام ، ولا يدخل في تلك من لم تصح عقيدته منهم ، أو اداعى الامامة بغير حق ، أو الظلّالم: من لم تصح عقيدته ، والمقتصد: من صحت عقيدته ، ولم يأت بما يخرجه عن الايمان ، فعلى هذا قوله: « جنلّات عدن يدخلونها » الضمير فيه راجع إلى المقتصد والسابق ، لا الظلّالم ، وعلى التقديرين المراد بالاصطفاء أن الله اصطفى تلك الذرية الطيلية بأن جعل منهم أوصياء و أثملة ، لا أنّه اصطفى كلا منهم ، و كذا المراد بايراث الكتاب أنّه أورثه بعضهم ، و هذا شرف للكل إن لم يضيعوه .

٢٣ ـ عنشيخ الطائفة ، عن أبي جعفر القلانسي عن الحسين بن الحسن عن الحسن بن الحسن عن عمرو بن أبي المقدام عن يونس بن خباب عن الباقر عن آبائه عليه قال : قال رسول الله عليه الله عن يونس إذا ذكروا آل إبراهيم و آل عمران استبشروا ، و إذا ذكروا آل عن اشمأز "ت قلوبهم ؟ والذي نفس مل بيده لوأن أحدهم وافي بعمل سبعين نبياً يوم القيامة ما قبل الله منه حتى يوافي بولايتي وولاية على "بن أبي طالب(١).

<sup>(</sup>١) كنز جامع الغوائد: ٣٩.

<sup>(</sup>۲) في نسخة ؛ و ادفع زمامي ،

من بعدك ، ثم "(۱) يا علي "أنت من أئمة الهدى ، و أولادك منك (۲) ، فأنتم قادة الهدى والتقى ، والشجرة التي أنا أصلها ، و أنتم فرعها ، فمن تمسك بها فقد نجا و من تخلف عنها فقدهلك وهوى ، وأتم الذين أوجب الله تعالى مود تكم وولايتكم و الذين ذكرهم الله في كتابه و وصفهم لعباده فقال عز و جل من قائل : « إن الله اصطفى آدم و نوحاً و آل إبراهيم و آل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم " ، فأنتم صفوة الله من آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران . و أنتم الائسرة (۲) من إسماعيل ، والعترة الهادية من على صلى الله عليه و عليهم (٤) .

٢٥ ـ فس : قال العالم عليه السلام : نزل « و آل إبراهيم و آل عمران و آل على العالمين » فأسقطوا آل على من الكماب (°) .

٢٦ ـ ما: الفحرّام عن ممّل بن عيسى عن هارون عن أبي عبدالسمد إبراهيم عن أبيه عن جدّ و إبراهيم بن عبدالسمد قال: سمعت جعفر بن ممّل عليه السلام يقرأ و إن الله اسطفى آدم و نوحاً و آل ابراهيم و آل عمران و آل عمر على العالمين ، قال: هكذا نزلت (٦).

٢٧ ـ فس : قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى : « الحمد لله (٧) وسلام على عباده الدين اصطفى » قال : هم آل من المنطقة (٨).

٢٨ ــ قب: الصادق تَالَيْنُ في قوله تعالى: « ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا (٩) » نزلت في حقاً و حق ذريًا تنا خاصة .

<sup>(</sup>١) في نسخة ، ثم قال ، يا على .

<sup>(</sup>۲) في المصدر : و اولادي منك .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ، و انتم الاسوه .

<sup>(</sup>٣) كنز جامع الفوائد : ٥٠ .

<sup>(</sup>۵) تفسیر القمی ۱۹۹۰

<sup>(</sup>٤) امالي ابن الشيخ : ١٨٨ .

<sup>(</sup>٧) في المصدر ، [ قل الحمد لله ] والاية في سورة النمل ، ٥٩ .

<sup>(</sup>۸) تفسير القمي: ۳۷۸.

<sup>(</sup>٩) فاطر ، ٣٢ .

٢٩ ــ و في رواية عنه و عن أبيه اللَّهَاالُم هي لنا خاصَّة و إيَّـانا عني .

٣٠ ـ و في رواية أبي الجارود عن الباقر ﷺ .

٣١ ــ و عن زيد بن على " قال : نحن أولئك .

٣٢ \_ أبان بن الصلت سأل المأمون العلماء عن معنى هذه الآية ، فقالوا: أراد بذلك الأدمّة كلّيا ، فقال للمرّضا عَلَيْكُم : ما تقول يا أبا الحسر، وقال: أقول: أداد (١) بذلك العترة الطاهرة لا غيرهم .

٣٣ \_ زياد بن المنذر عن الباقر ﷺ هذه لآل على و شيعتهم .

٣٤ \_ و عنه (٢) عن الباقر عليه الما الظالم لنفسه منا فمن عمل عملاً صالحاً و آخر سيِّمًا ، وأمَّا المقتصد فهوالمتعبِّد المجتهد، وأمَّا السابق بالخيرات فعلى عُلِّينًا و الحسن و الحسن عَلَيْكُمْ ، و من قنل من آل عِن شهيداً .

٣٥ \_ و في رواية سالم عنه ﷺ : السابق بالخيرات الامام ، و المقتصدالعارف للامام ، و الظالم لنفسه الّذي لا يعرف الامام <sup>(٣)</sup> . ·

٣٦ \_ الباقر ﷺ في قول إبراهيم : ﴿ رَبُّنَا إِنَّى أَسَكَنْتُ مِن ذَريَّتَى بُوادٍ ﴾ نحن بقيّة تلك العثرة ، و قال : كانت دعوة إبراهيم لنا خاصّة (٤) .

٣٧ \_ كنز: عمل بن العباس عن عمل بن همام عن سهل (٥) عن عمل بن إسماعيل الملوي عن عيسي بن داود النجَّار عن أبي الحسن موسى بن جعفر تَلْيَنْكُمُ قال: سألته عن قول الله عز "وجل": « أو لئك الَّذين أنهم الله عليهم من النبيِّين من ذريَّة آدم و ممَّن حملنا مع نوح و من ذريَّة إبراهيم و إسرائيل و ممَّن هدينا و اجتبيناإذا تتلى عليهم آيات الرجمان خر"وا سجد"اً وبكيًّا ، قال: نحن ذريَّة إبراهيم ، ونحن

<sup>(</sup>١) في المصدر ؛ أراد الله .

 <sup>(</sup>٧) في النسخة المخطوطة و المصدر ، زياد بن المندر .

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبي طالب ٣ ، ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبي طالب ٣: ٣١٣، و الآية في سورة ابراهيم: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) في المصدر : [ محمد بن همام بن سهل ] و الظاهر أن الصحيح : محمد بن همام بن سهيل ،

المحمولون مع نوح ، و نحن صفوة الله ، و أمّا قوله : « و ممّن هدينا و اجتبينا » فهم والله شيعتنا الّذين هداهم الله لمود تنا و اجتباهم لديننا فحيّوا عليه و ماتوا عليه وصفهم الله بالعبادة و الخشوع ورقيّة القلب ، فقال : « إذا تنلى عليهم آيات الرحان خرّوا سجد " و بكيّاً » ثم قال عز وجل " : « فخلف من بعدهم خلف أضاعواالسلاة و اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّاً » و هو جبل (١) من صغر يدور في وسط (٢) جهنيم .

٣٨ فر : على بن القاسم با سناده عن ابن عبّاس في قول الله تعالى : « فاجعل أفئدة من الناس (٢٠) قال: قال رسول الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عنه الله عنه الناس (٢٠) قال: قال رسول الله عنه الل

ول الله يحكي قول إبراهيم خليل الله : « ربّنا إنّي أسكنت من ذريّتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرّم » إلى آخر القصّة فقال تَلْيَكُ ما قال : إليه ، يعني البيت ، ما قال إلاّ : إليهم (٥) أفترون أن الله فرمن عليكم إتيان هذه الأحجاروالتمسّح بها ، ولم يفرمن عليكم إتيانا و سؤالنا و حبّنا أهل البيت ؟ والله ما فرمن عليكم غيره (٢) .

عن رجل عن أبي جَعَفَر غَلِيَكُم في قول الله : « إنّي أسكنت من ذرّ يــتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحر"م » إلى قوله : « لعلّهم يشكرون ، قال : فقال أبو جعفر عَلِيَكُم : نحن هم ، ونحن بقيّـة تلك الذرّ يــّة (٢) .

العدرة (٨) .
 الحدرة (٨) .

<sup>(</sup>١) في المصدر: جيل من صفر .

<sup>(</sup>٢) كنن المفوائد : ١٥٣و١٥٠ . و الايتان في سورة مريم ، ٥٨ و ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، ﴿ فَاجِعِلَ أَفَيْدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوى النَّهِمِ ﴾ و الآية في أبراهيم ، ٣٣٠.

<sup>(</sup>۴) تفسیر فرات ، ۸۱ .

<sup>(</sup>۵) في قوله ، تهوى اليهم .

<sup>(</sup>۴) تفسیر فرات ، ۸۰

<sup>(</sup>٧و٨) تفسير العياشي ٢ : ٢٣١ -

عن أبي جعفر صلى الله عن وجل : « إن أولى الناس بابراهيم للذين السبعوه عن أبي جعفر صلى أن أمنوا » هم الأثمة و من السبعهم (١) .

27 ـ أقول: روى الطّبرسي وحمه الله في مجمع البيان عن عمر بن يزيد قال: قال له أبو عبدالله تَعْلَيْكُم : أنتم والله من آل على ، قلت : من أنفسهم جعلت فداك ؟ قال : نعم ، والله من أنفسهم ، قالها ثلاثا ، ثم نظر إلي و نظرت إليه فقال : يا عمر إن الله عز وجل يقول في كتابه : « إن أولى النّاس بابراهيم للذين اتّبعوه وهذا النبي و الّذين آمنوا والله ولي المؤمنين (٢) » .

عن حنّان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر تَطْيَنْكُمُ قال: « إِنَّ اللهُ اصطفى آدم و نوحاً و آل إبراهيم و آل عمران على العالمين ذريّة بعضها من بعض » قال: نحن منهم ، و نحن بقيّة تلك العترة (٣) .

٥٤ ــ شي: عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبدالله تَهْمَيْكُم عِن قول الله:
 إن الله اصطفى آدم و نوحاً و آل إبراهيم ، فقال (٤): هو آل إبراهيم و آل عَمْن « على العالمين » فوضعوا اسماً مكان اسم (٥).

عن أبي حزة عن أبي جعفر تَهَيَّكُمُ قال : لمَّا قَمْى عِن أَبي جعفر تَهَيَّكُمُ قال : لمَّا قَمْى عِن مَّيَاكُمُ نبو ته و استكملت أيَّامه أوحى الله : يا عِن قدقضيت نبو تك ، واستكملت أيَّامك ، فاجعل

 <sup>(</sup>١) اصول الكافى ١ ، ٣١٤ · فيه ، ﴿ قال : هم الاثمة ﴾ و الآية في سور Tلعمران، ٦٨٠ ·

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ٢ : ٣٥٨ .

۳) تفسير العياشي ۱ ، ۱٦٨ .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: [ان الله اصطفى ادم و نوحا ، فقال ] أقول : لمل المراد الله كان [ال محمد ] مكان [آل عمران ] فوضموا هذا مكان ذاك ، و الحديث ينافي ما ثبت صحته بالضرورة من المصحف الشريف و اخباراً تقدم و يأتي مع انه من الاخبار الاحاد التي لا توجب علما ولا عملا ، و انه مرسل مروى من كتاب المياشي الذي لم يثبت سماعه من المشايخ ، نمم يأتي بعد ذلك قراءة ابن مسعود و لكنها لا تطابق ذلك .

<sup>.... (</sup>۵) تفسير العياشي ١٠٨٠١ -

ج ۲۳

العلم الذي عندك من الايمان و الاسم الأكبر و ميراث العلم و آثار علم النبوة، في العقب من (١) ذر يِّنتك فا ننى لم أقطع العلم و الايمان و الاسم الاكبرو ميراث العلم و آثار علم النبو"ة من العقب من ذر"يتك كما لم أقطعها من بيوتات الأنبياء الذير كانوا بينك و بين أبيك آدم (٢) و ذلك قول الله : ﴿إِنَّ الله اصطفى آدم و نوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ته ذرايَّة بعضها من بعض والله سميع عليم مُ وإن ال الله جل" و تعالى لم يجعل العلم جهلا" ، ولم يكل أمره إلى أحد من خلقه ، لا إلى ملك مقر "ب ، ولا إلى نبي" مرسل ، ولكنيه أرسل (٣) رسلاً من ملائكته ، فقالله : كذا وكذا ، يأمرهم بما يجب ، وينهاهم (٤) عمّا يكره ، فقص" عليه (٥)أمرخلقه بعلم ، فعلم ذلك العلم وعلم أنبياء و أصفياء من الأنبيا. و الاعوان (٦) و الذريسة الَّتي بعضها من بعض، فذلك قوله: « فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب و الحكمة و آتيناهم ملكاً عظيماً ، فأمّا الكتاب فهو النبورة ، و أمّا الحكمة فهم الحكما. من الأنبياء في الصفوة ، وأمَّا الملك العظيم فهم الأثمَّة الهداة في الصفوة ، و كلُّ هؤلاء من الذّريّة الّتي بعضها من بعض الّتي جعل فيهم البقيّة و فيهم العاقبة وحفظ الميثاق حتَّى ينقضي الدُّ نيا ، و للعلماء و لولاة الأمر الاستنباط للعلم والهداية(٧) . بيان: لم يجعل العلم (٨) جهلاً ، أي لم يجعل مبنينًا على الجهل بأن يكوت أمر الحجَّة مجهولاً ، أو لم يجمل العلم مخلوطاً بالجهل ، بل لابد "أن يكون الامام -

<sup>(</sup>١) في نسخة ، في اهل بيتك عند على بن ابي طالب فاني .

<sup>(</sup>٢) ههنا تما المنقول من الوحي و ما بعده من كلام أبي جعفر عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ؛ أرسل رسولا .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، فأمرهم بما يجب و نهاهم عما يكره .

<sup>(</sup>۵) في المصدر ، [ فقص عليه امر خلقه بملمه ] اقولاً، الضمير في له و عليه ، يرجيع إلى الرسول من الملائكة .

<sup>(</sup>٦) في نسخة ا [ من الاباء و الاخوان ] وفي نسخة الكمباني ، من الابناء والاعوان .

<sup>(</sup>٧) تفسير العياشي ١ ، ١٤٨ و ١٤٩ فيه : و بولاة الامر .

<sup>(</sup>٨) اى لم يجمله في موضع مجهول بل بين و عرف مواضعه التي يجب الاخذ عنها .

عالماً بجميع ما يحتاج إليه الخلق ، ولا يكون اختيار مثله إلّا منه تعالى ، أولم يبن أحكامه بالظّنون و إلّا لكان جهلاً . لانه قد لا يطابق الواقع ، ولم يكل أمره ، أي أمر خلافته و نصب حججه ، و يحتمل إرجاع الضمير إلى العلم .

الرسول الله عَلَيْهِ الرسول الله عَلَيْه الرسول الله على الرسول المنه الله و من رسوله لمن الرسول الرسول و المرسول و المنه الرسول و المنه المنه الرسول و المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه الله الله المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه الله المنه الله المنه المنه

مَعَ ــ شَيّ : عَنَ أَيْدُوبِ (٤) قال : سمعني أبو عبدالله تَطَيَّكُمُ و أَنَا أَقَرَأ : ﴿ إِنَّ اللّهِ اصطفى آدِم و نوحاً و آل إبراهيم و آل عمران على العالمين » فقال لي : و آل عمران محوها ، و تركوا آل إبراهيم و آل عمران (٩) .

٤٩ ــ شي: عن أبي عمرو الز"بيري" (٦) عن أبي عبدالله تَعْلَمُكُمْ قال : قلت له :
 ما الحجّة في كتاب الله أن" آل عن هم أهل بيته ؟ قال : قول الله تبارك و تعالى :
 د إن" الله اصطفى آدم و نوحاً و آل إبراهيم و آل عمران و آل عن ، هكذا نزلت

<sup>(</sup>١) الغلج ، الغوز و الغلبة

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، حق على .

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي ١ ، ١٤٩ فيه ، ﴿ جَرَى في ولايته مني و أنا منه ∢ و فيه تصحيف .

<sup>(</sup>٣) في أثبات الهداة ، عن أبي أيوب .

<sup>(</sup>۵) تفسیر العیاشی ۱: ۱۲۹ ۰

<sup>(</sup>٦) ترجمه الممقانى فى باب الكنى و قال ، لم اقف على اسمه . اقول ، الظاهر هو ابو عمرو محمد بن عمرو بن عبد الله بن مصعب بن الزبير الزبيرى المترجم فى فهرست النجاشى ، ١٥٣ .

« على العالمين الله ذريلة بعضها من بعض والله سميع عليم » ولايكون الذريلة من القوم إلا نسلهم من أصلابهم .

و قال : « اعملوا آل داود شكراً و قليل من عبادي الشكور » و آل عمران و آل على (١) .

ه - كنز : على بن العبّاس عمّن رواه عن على بن جمهور عن حمّاد عن حريز عن الفضيل عن أبي جعفر تَطَيّنُ في قوله عن "وجل" : « ولقد اخترناهم على علمعلى العالمين (٢) ، قال : الأثمّة من المؤمنين فضّلناهم على من سواهم (٣) .

١٥ ــ أقول: روى ابن بطريق العمدة من تفسير الثعلبي" باسناده عن الأعمش عن أبي وائل قال: قرأت مسحف (٤) عبدالله بن مسعود: ان الله اصطفى آدم ونوحاً و آل إبراهيم و آل عمران و آل على العالمين (٥).

## ۱۳ ﴿ بابٍ ﴾

ان مودتهم أجر الرسالة ؛ و سائر ما نزل في مودتهم ) الآيات :

الرعد (۱۳»: ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك و جعلنا لهم أزواجاً و ذريّة (۳۸». ۱۵ ـ حم عسق (۲۶»: قل لا أسألكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القربي و من يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور (۲۳».

 <sup>(</sup>١) تفسيرالعياشى ١ : ١٤٩ و ١٧٠ زادفى نسخه من المصدر بعد الحديث : رواية أبى خالد
 القماط عنه .

<sup>(</sup>٢) الدخان : ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) كنن جامع الفوائد ، ٢٩٨ . فيه ، [ روى عمن رواه ] و الظاهر انه لم يخرجه من كتاب محمد بن العباس .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر ، قال ، قرأت في مصحف عبدالله بن مسعود .

<sup>(</sup>۵) المملة: ۲۷ و ۲۸.

تفسير: قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى: « ولقد أرسلنا » قال ابن عباس عيروا رسول الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ ا

و روي أن أبا عبدالله تَطَيِّكُمُ قرأ هذه الآية ثم أوماً إلى صدره و قال: نحن والله ذريّة رسول الله عَلِيلِهُ (١).

وقال رحمه الله في قوله تعالى : « قل لاأسألكم عليه أجراً » : اختلف في معناه على أقوال : أحدها لاأسألكم في تبليغ الرّسالة أجراً إلّا التوادّ و التحابّ فيما . يقرب إلى الله تعالى .

و ثانيها : أنّ معناه إلّا أن تودّوني في قرابتي منكم و تحفظوني لها ، فهو لقريش خاصّة .

وثالثها: أن معناه إلا أن تود واقرابتي وعنرتي وتحفظوني فيهم ، عن علمي ابن الحسين المسلم و سعيد بن حبير و عمرو بن شعيب وجماعة و هو المروي عن أبي حجمفر و أبي عبد الله عليهما السلاة و السلام ، و أخبرنا ، السيد أبو الحمد مهدي ابن نزار الحسيني عن الحاكم أبي القاسم الحسكاني (٢) عن القاضي أبي بكر

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ٦ ، ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٣) منسوب الى حسكان كفضبان: قرية من قرى نيسا بور و الرجل هوالحاكم ابوا لقاسم عبيدالله بن عبدالله بن احمدبن محمد بن حمد بن محمدبن حسكان القرشي المامرى النيسابورى المحنفي يعرف بابن الحداد، ترجمه النهبي في تذكرة الحفاظ ووصفه بالقاضي المحدث، وقال شيخ متقن ذوعناية تامة بعلم الحديث وهو من ذرية الامير عبدالله بن عامر بن كريز الذي افتتح خراسان زمن عثمان، وكان معمراعالي الاسناد، صنف وجمع، وحدث عن جده وابن ابي الحسن الملوى و ابي عبدالله الحاكم و أبي طاهر بن محمش و أبي الحسن على بن السقا و أبي عبدالله ابن باكويه و خلق، واختص بصحبة ابي بكر ابن الحارث الاسبهاني النحوى واخذ عنه، واخذ ايضاعن الحافظ احمد بن على بن منجويه، وتفقه على القاضي ابي العلاء صاعد بن محمد وما زال يسمع ويجمع ويغيد، وقد اكثر عنه المحدث عبد النافر بن اسماعيل الغارسي و ذكره في تاريخه انتهى و ترجمه ايضا ابن شهر آهوب في ممالم العلماء وعد من تصافيفه شواهد التنزيل بقواعد التنويل انتهى و ترجمه ايضا ابن شهر آهوب في ممالم العلماء وعد من تصافيفه شواهد التنزيل بقواعد التنويل انتهى

الحيري" (١) عن أبي العبّاس الضبعي" عن الحسن بن زياد السري" (٢) عن يحيى بن عبد الحميد الحمّاني عن حسين الأشتر (٢) عن قيس عن الأمش عن ابن جبير عن ابن عبّاس قال : و لمّا نزلت قل لا أسألكم عليه أجراً » الاية ، قالوا : يارسول الله من حوّلاء الّذين المرنا (٤) بمود تهم ؟ قال : علي وفاطمة وولدهما .

وروى ذاذان عنعلي تَطَيِّكُمُ قال : فينا في آل حم آية لا يحفظ مود "تنا إلّا كل" مؤمن ، ثم قرأ هذه الآية .

## و إلى هذا أشار الكميت في قوله :

التفضيل ، وخصائص على بن ابى طالب عليه السلام فىالقرآن ، ومسئلة فى تصحيح ردالشمس
 وترغيم النواصب الشمس . توفى بعد سنة ٩٠٠ .

<sup>(</sup>١) في نسخة ، « الحائري » وفي المصدر ، الحميري .

<sup>(</sup>٢) في المسدر : الحسن بن على بن زياد السرى

 <sup>(</sup>٣) هكذا في الكتاب ومصدره ، والظاهر أن الصحيح الاشقر ، وهو الحسين بن الحسن
الاشقر الفزارى الكوفي يروى عن قيس بن الربيع ، راجع تهذيب التهذيب ٢ : ٣٣٥ و ٣٣٦
و سيأتى في حديث عن تفسير فرات التصريح بذلك .

<sup>(</sup>٤) في المصدر: أمرنا ألله بمودتهم.

<sup>(</sup>۵) ذاد في المصدر : وفاطمة لقاحها .

<sup>(</sup>٦) في نسخة : [ ثمارنا والحسن و الحسين اوراقنا ] و في المصدر : ثمارها و الحسن والحسين اوراقها .

<sup>(</sup>٧) فى المصدر : ومن زاغ عنها هوى .

وجدنا لكم في آل حم آية 👙 تأو لهامنًا تقي ومعرب(١)

وعلى التقادير فني المودة قولان: أحدهما أنه استثناء منقطع، لأن هذا مما يجب بالاسلام فلايكون أجراً للنبوة، والاخر أنه استثناء متسل، والمعنى لاأسألكم أجراً إلا هذا، فقد رضيت به أجراً، كما أنك تسأل غيرك حاجة فيعرض المسئول عليك براً، فتقول له: اجعل براي قضاء حاجتي، وعلى هذا يجوز أن يكون المعنى لاأسألكم أجراً إلا هذا و نععه أيضاً عائد إليكم، فكأني لاأسألكم أحراً إلا هذا و نععه أيضاً عائد إليكم، فكأني لاأسألكم أحراً إلى المرابعة المسئول المرابعة المرابعة

و ذكر أبو حزة الثمالي" في تفسيره: حد ثني عثمان بن عمير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن رسول الله عَلَيْكُ حين قدم المدينة و استحكم الاسلام قالت الأنسار فيما بينهم: يأتي رسول الله عَلَيْكُ فنقول له: تعروك أمور، فهذه أموالنا فاحكم (٣) فيها غير حرج ولامحظور عليك، فأتوه في ذلك فنزل (٤) قل: « لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي » فقرأها عليهم، فقال: تودون قرابتي من بعدي فخرجوا من عنده مسلمين لقوله، فقال المنافقون: إن هذا لشيء افتراه في مجلسه، أراد بذلك أن يذللنا لقرابته من بعده، فنزلت: « أم يقولون افنرى على مجلسه، أراد بذلك أن يذللنا لقرابته من بعده، فنزلت: « أم يقولون افنرى على الله كذباً » فأرسل إليهم فتلاها عليهم، فبكوا و اشتد عليهم، فأنزل الله: « و هو الذي يقبل التوبة عن عباده » الآية، فأرسل في أثرهم فبشرهم قال: « و يستجيب الذي تمنوا » و هم الذين سلموا لقوله ، ثم قال تعالى: « و من يقترف حسنة نزد له في تلك الطاعة حسناً بأن نوجب له الثواب.

و ذكر أبو حزة الثمالي" عن السدي "أنَّه قال: اقتراف الحسنة المود" و لآل عن الموداة الله الموداة الآل عن الموداة الله الموداة الآل عن الموداة الله الموداة الموداة الله الموداة الموداة الله الموداة الله الموداة الله الموداة الله الموداة الله الموداة الموداة الله الموداة الله الموداة الله الموداة الله الموداة الله الموداة الله الموداة الموداة الله الموداة الله الموداة الله الموداة الموداة

<sup>(</sup>١) اى فسرهاكل منكانتتقي وتخفى رأيه ، ومنكان يسعه اظهاررأيه وافصاح بمذهبه .

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، لم اسألكم أجرا .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : أن تمرك أمور فهذه أموالنا تحكم .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر : فنزلت .

و صح عن الحسن بن على تَلْقَالُمُ أنه خطب الناس فقال في خطبته : أنا من أهل البيت الدين افترض الله مود تهم على كل مسلم ، فقال : « قل لا أسألكم عليه أجراً إلّا المود"ة في القربي و من يقترف حسنة نزدله فيها حسناً ، و اقتراف الحسنة مود تنا أهل البيت .

و روى إسماعيل بن عبدالخالق عن أبي عبدالله ﷺ أنَّه قال: إنَّها نزلت فينا أهل البيت أصحاب الكساء، انتهى كلامه اعلى الله مقامه (١).

وقال العلامة روَّ حالله روحه في كتاب كشف الحقّ: روى الجمهور في الصحيحين وأحمد بن حنبل في مسنده والثعلبي في تفسيره عن ابن عبّاس قال: لمّا نزل: «قل لا أسألكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القربي ، قالوا: يا رسول الله من قرابتك الّذين وجبت علينا مود تهم ؟ قال: «علي و فاطمة و ابناهما » و وجوب المودّة يستلزم وجوب المعاعة انتهى (٢).

و قال البيضاوي": «قل لاأسألكم عليه» على ما أتعاطاه من التبليغ والبشارة «أجراً» نفعاً منكم « إلّا المود"ة في القربي» أن تود"وني لقرابتي منكم ، أوتود"وا قرابتي، و قيل: الاستثناء منقطع، والمعنى لا أسألكم أجراً قط"، و لكن أسألكم المود"ة، « و في القربي» حال منها.

و قال الر ازي في تفسيره الكبير: روى الكلبي عن ابن عباس قال: إن النبي لما قدم المدينة كانت تنوبه نوائب وحقوق وليس في يده سعة، فقال الأنسار: إن هذا الر جل قد هداكم الله على يده، وهو ابن الختكم و جاركم في بلدكم

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان ۹ ، ۲۸ و ۲۹ .

<sup>(</sup>٢) احقاق الحق ، ٣ .

<sup>(</sup>٣) انوار التنزيل ٢ : ٣٩٧ .

فاجعوا له طائفة من أموالكم ففعلوا، ثم "أتوه به فرد" عليهم و نزل قوله تمالى: وقللا أسألكم عليه أجراً ، أي على الايمان إلا أن تود وا أقاربي، فحشهم على مودة قال أقاربه ، ثم قال : نقل صاحب الكشّاف (١) عن النبي قَبِي الله قال : من مات على حب آل على مات مغفوراً له ، ألا ومن مات على حب آل على مات مغفوراً له ، ألا ومن مات على حب آل على مات مؤمناً مستكمل مات على حب آل على مات مؤمناً مستكمل الايمان ، ألا و من مات على حب آل على بشره ملك الموت بالجنّة ثم منكرونكير ألا ومن مات على حب آل على يزف إلى الجنّة كما تزف العروس إلى بيت زوجها ألا ومن مات على حب آل على يزف إلى الجنّة كما تزف العروس إلى بيت زوجها ألا ومن مات على حب آل على يزف إلى الجنّة كما تزف العروس إلى بيت زوجها على حب آل على حب آل على مات على السنّة والجماعة ، ألا و من مات على بغض آل على مات كافراً مكتوب بين عينيه : آيس من رحة الله ، ألا و من مات على بغض آل على مات كافراً الا و من مات على بغض آل على مات كافراً الا و من مات على بغض آل على مات كافراً الا و من مات على بغض آل على مات كافراً الا و من مات على بغض آل على مات كافراً الا و من مات على بغض آل على مات كافراً الا و من مات على بغض آل على مات كافراً الا و من مات على بغض آل على مات كافراً الا و من مات على بغض آل على مات كافراً الا و من مات على بغض آل على بغض آل على مات كافراً الا و من مات على بغض آل على بغض آل على بغض آل على مات كافراً الدينة الميشة والمحتورة الجنّة .

و روى صاحب الكشّاف أنّه لمنّا نزلت هذه الآية قيل: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الّذين وجبت علينا مودّ تهم ؟ فقال: عليّ و فاطمة و ابناهما (٢).

<sup>(</sup>١) يوجد في الكشاف ٣ ، ١٧٣ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الكشاف ٤ ، ١٧٢ .

فثبت أن هؤلاء الأربعة أقارب النبي عَيْنَا الله ، و إذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم ، و يدل عليه وجوه :

الأول قوله تعالى : « إلَّا المودَّة في القربي » و وجه الاستدلال به ما سبق.

الثاني: لما ثبت أن النبي عَبَالِ كان يحب (١) فاطمة ، قال عَبَالِ : « فاطمة بنعة مني يؤذيني ما يؤذيها » و ثبت بالنقل المتواتر عن على عَبَالِ أنه كان يحب علياً و الحسن و الحسن عَلَيْكُ ، و إذا ثبت ذلك وجب على كل الأمّة مثله ، لقوله تعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن تعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره (١) » و لقوله : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله (١) » ولقوله سبحانه : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله (٥) » .

الثّالث: أن "الدّعا، للآل منصب عظيم، و لذلك جعل هذا الدّعاء خاتمة التشّهد في الصّلوات و هو قوله: اللّهم صل على عند و آل عند، و ارحم عنداً و آل عند، و هذا التّعظيم لم يوجد في حق غير الآل ، فكل " ذلك يدل على أن " حب " آل عن واجب .

و قال الشافعي": يا راكباً قف بالمحصّب من منى الله

و اهتف بساكنخيفها والناهض

(۱) ولم يكن حبه صلى الله عليه و آله لها و لعلى عليه السلام و ابنيه حبا طبيعياكحب الاباء الابناء و الاصهار ، بل كان حباناشنا عن ميز خلقى و مزية شرعى فيهم ، و يكشف عن ذلك انه صلى الله عليه و آله اطلق في حق فاطمة عليها السلام قوله ، انه يؤذيه ما يؤذيها ، و قوله في حق على عليه السلام ، اللهم وال من والاه ، و عاد من عادا ، و انصر من نصره و اخذل من خذله ، و غير ذلك مما ورد في حقهم عليهم السلام .

 <sup>(</sup>۲) لم نجدها في المصحف الشريف بهذا اللفظ و الموجود في سورة الاعراف ، ۱۵۸ ،
 و اتبعوه لملكم تهندون .

<sup>(</sup>۳) النور : ۶۳ .

<sup>(</sup>٣) آل عمران ، ٣١ .

<sup>(</sup>۵) الاحزاب ، ۲۱ ،

-440-

فيضأ كملتطم الغرات الفائض سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى إن كان رفضاً حب آل على فليشهد الثقلان أنثى رافشي انتهی (۱) .

و قال صاحب الكشَّاف زائداً على ما نقله عنه الرازيِّ: روي عن على تَطْلِيُّكُمْ ا قال: شكوت إلى رسول الله عَلَيْنَ حسد النَّاس لي فقال: وأما ترضي أن تكون رابع أربعة : أوَّل من يدخل الجنَّة أنا و أنت و الحسن و الحسين ، و أزواجناعن أيما ننا و شمائلنا ، و ذر"يَّاتنا خلف أزواجنا ، .

و عن النبي " عَيْدُالله حر"مت الجنّة على من ظلم أهل بيتي و آذاني في عترتي و من اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبدالمطلب ولم يجازه عليها فأنا الجازيه عليها غداً إذا لقيني يوم القيامة .

و روي أن" الانصار قالوا : فعلنا و فعلنا ، كأنَّهم افتخروا ، فقال عبَّاسَ أو ابن عباس : لنا الفضل عليكم ، فبلغ ذلك رسول الله عليا فأتاهم في مجالسهم فقال: يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلَّة فأعز "كم الله بي؟ قالوا: بلي يا رسول الله ، قال: أَ لَمْ تَكُونُوا ضَلَّالاً فَهِدَا كُمَّ الله بِي ؟ قالوا : بلي يا رسول الله ، قال : أَفَلا تَجْيَبُونِي ؟ قالوا : ما نقول يا رسول الله ؟ قال : ألا تقولون : ألم يخرجك قومك فآويناك ؟ أو لم يكذُّ بوك فصد قناك ؟ أو لم يخذلوك فنصر ناك ؟ قال : فما زال يقول حتَّى جثوا على الر"كب و قالوا: أموالنا و ما في أيدينا لله و لرسوله ، فنزلت الآية .

و قال في قوله تعالى : « و من يقترف حسنة ، : عن السَّدي " أنَّها المود "، في آل رسول الله عَمَا الل في أي حسنة كانت إلَّا أنَّها لما ذكرت عقيب ذكر المودَّة في القربي دل ذلك على أنَّها تناولت المودَّة تناولاً أوَّلياً كأنَّ سائر الحسنات لها توابع،انتهي كلامه زاد الله في انتقامه (٢).

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب ٧:

<sup>(</sup>۲) تفسير الكشاف ۴: ۱۷۲ ر ۱۷۳ .

ولقد أحسن معونة إمامه ، حيث ذكر بعد الأخبار المستفيضة المتنفق عليها بين الفريقين الدّ الة على كفر إماميه و شقاوتهما ما يدلّ على براءته متفرد أبذلك النتقل ، ولا يخفى على المنصف ظهور مود ته و مود قصاحبه لأهل البيت عليها في المنصف ظهور مود ته و مود قتل فاطمة و ولدها صلى الله عيام ، و ما جرى من الظلم بسببهما عليهم إلى ظهور صاحب العصر ، و لن يصلح العطار ما أفسد الدّهر .

ا \_ فس : في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ﷺ في قوله تعالى : « قل ما سألتكم من أجر فهو لكم » وذلك أن رسول الله ﷺ سأل قومه أن يود وا أقاربه ولا يؤذوهم ، و أمّا قوله : « فهو لكم » يقول : ثوابه لكم (١) .

بيان: قال البيضاوي ": «قل ما سألتكم من أجر » أي شي، سألتكم من أجر السيالة (٢) « فهو لكم » و المراد نفي السؤال ، فانه جعل التنبي مستلزماً لأحد الأمرين: إمّا الجنون ، و إمّا توقع نفع دنيوي "عليه ، لأنه إمّا أن يكون لغرض أو غير ، ، وأينا ما كان يلزم أحدهما ، ثم " نفي كلا منهما ، و قيل : «ما » موصولة مراداً بها ما سألهم بقوله : «ما أسألكم عليه من أجر إلّا من شا، أن يتنخذ إلى ربته سبيلا " » و قوله : « لا أسألكم عليه أجراً إلّا المود " في القربي » و اتخاذ السبيل ينفعهم ، و قرباه قرباه قرباه قرباه قرباه ألى .

٢ ـ ب : الطلالسي عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : قال أبو عبدالله عليه للأحول : أتيت البصرة ؟ قال: نعم ، قال : كيف رأيت مسارعة الناس في هذاالأمر و دخولهم فيه ؟ فقال: والله إنهم لقليل، ولقد فعلوا ذلك و إن ذلك لقليل، فقال : عليك بالأحداث فا نتهم أسرع إلى كل خير ، قال : ما يقول أهل البصرة في هذه الآية : «قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي » قال : جعلت فداك إنهم

<sup>(</sup>١) تفسير القمى: ٥٣١٠

 <sup>(</sup>٣) في نسخة ، على الرسالة .

<sup>(</sup>٣) انوار التنزيل ٢ : ٢٩٢ ·

يقولون: إنها لقرابة رسول الله عَيْنَا أَهِلَ بيته ، قال: إنَّمَا نزلت فينا أهل البيت في الحسن و الحسين و على و فاطمة أصحاب الكساء (١) .

قب : عن إسماعيل مثله <sup>(۲)</sup> .

كا: على بن يحيى عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن عبد الخالق مثله (٣).

٤ ـ ختص: جعفر بن الحسين عن من عبدالله الحميري عن أبيه عن هارون ابن مسلم عن أبي الحسن الليثي عنه عَلَيْكُم مثله (٥).

٥ \_ فس : أبي عن ابن أبي نجر ان عن ابن حميد عن على بن مسلم قال: سمعت

<sup>(</sup>١) قرب الاسناد ، ۶۰ و ۴۱ .

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب .

<sup>(</sup>٣) روضة الكافى ، ٩٣ . فيه : قلت ؛ جملت فداك انهم يقولون ، انها لاقارب رسولالله صلى الله عليه و آله ، فقال ؛ كذبوا انما نزلت فينا خاصة في اهل البيت في على و فاطمة و الحسن و الحسن اصحاب الكساء عليهم السلام .

<sup>(</sup>٣) قرب الاسناد ، ٣٨ .

<sup>(</sup>۵) الاختصاص: ۶۳ .

أبا جعفر كَالِّمَا لَكُ يقول في قول الله تعالى: ﴿ قُلُ لَا أَسَالُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَا ۚ إِلَّا المُودَّةُ في القربي ، يعني في أهل بيته ، قال : جاءت الأنصار إلى رسول الله عَيَالِكُ فقالوا : إنَّا قد آوينا ونصرنا فخذ طائفة من أموالنا فاستعن بها على مانابك ، فأنزل الله : « قل لا أسأ لكم عليهأجراً، يعني على النبو"ة ﴿ إِلَّا المُودَّةُ فِي القُريني ﴾ يعني في أهل بيته ، ثم " قال: ألاترى أنَّ الرَّ جل يكون له صديق ، وفي نفس ذِلكُ الرَّجِل شيء على أهل بيته فلايسلم صدره ، فأرادالله أن لا يكون في نفس رسول الله على المستم على المستم ، ففر من عليهم المود"ة في القربي ، فان أخذوا أخذوا مفروضًا ، وإن تن كُوا تركوا مفروضًا قال: فانصرفوا من عنده و بعضهم يقول: عرضنا عليه أمَّوالنا فقال: قاتلوا عن أهل. بيتي من بعدي ، و قالت طائفة : ما قال هذا رسول الله عَيْالِين ، و جحدوه ، و قالوا كما حكى الله : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللهَ كَذْبَا ﴾ فقال اللهُ تَعَالَى : ﴿ فَا نِ يَشَأُ اللهُ يختم على قلبك » قال : لو افتريت « و يمح الله الباطل » يُعني يبطله « و يحق الحق" بكلماته ، يعنى بالأئمَّة و القائم من آل عبل ﴿ إِنَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتُ الصَّدُورِ ، ثمَّ قال : « و هو الذي يقبل التوبة عن عباده » إلى قوله : « و يزيدهم من فضله » يعني الذين قالوا القول ما قال رسول الله عَيْنَا اللهِ عَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْن و قال أيضاً : ‹ قللا أسألكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القربي ، قال : أجر النبوّةأن لاتؤذوهم ولاتقطعوهم ولاتغضبوهم (٢) وتصلوهم ولا تنقضوا العهد فيهم لقوله: «والَّذين يصلون ما أم الله به أن يوصل (٢) ، قال : جاء الأنصار إلى رسول الله عَلَيْنَ فَقَالُوا: إِنَّا قد نصر نا و فعلمًا فخذ من أموالنا ما شئت ، فأنزل الله : « قل لا أسألكم عليَّه أجراً إِلَّا المودَّة في القربي ، يعني في أهل بيته ، ثمَّ قال رسولالله عَلَيْاللهُ بعد ذلك : من حبس أجيراً أجره فعليه لعنة الله والملائكة والنَّاس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً ، و هو محبَّة آل عِلى عَلَيْكِ اللهِ (٤) ، ثمَّ قال : « و من يقترف

<sup>(</sup>۱) الشوري د ۲۶ سـ ۲٦ .

<sup>(</sup>٢) في المصدر ؛ ولا تقصيوهم .

<sup>(</sup>٣) الرعد: ٢١ .

<sup>(</sup>٤) في نسخة : آل رسول الله صلى الله عليه وآله .

حسنة ، و هي إقرار الإمامة لهم والاحسان إليهم وبر هم وصلتهم « نزدله فيهاحسناً» أي نكافىء على ذلك بالاحسان (١).

بيان : قوله و في نفس ذلك الرجِن شي. ، أقول يحتمل وجهين :

الاول: أن يكون المراد بالرجل الثّاني هو الرجل الأوّل ، أي لا يسلم صدره بدون أن يظهر ما في صدره لأهل بيته عند صديقه ، و كان الرسول عَنْاللهُ في صدره أن يكلّفهم (٢) بمودّة أهل بيته ، ولم يكن يظهر ذلك حياءً ، فأراد الله تعالى أن لا يكون ذلك في نفسه فيكون نقصاً للأمّة فأظهر ه الله تعالى .

والثانى: أن يكون المراد بالر جل ثانيا الصديق، أي في نفس الصديق حقد على أهل بيته فلم يسلم صدر الرجل للصديق، فأراد أن تطيب نفسه على أمّته فكلّفهم بذلك، ولعل الأول أظهر لفظاً، ولكن سيأتي ما يؤيد الثاني فلا تغفل. قوله: ما قال هذا رسول الله على العلم العلم العلم العلم المنافقة غير السامعين منه على التقديرين النسخ: «قال» بدون «ما» وفي بعضها: ماقال هذا إلا رسول الله، وعلى التقديرين المعنى أنه قال هذا من عند نفسه.

٣ - سن: أبي عمّن حدّثه عن إسحاق بن عمّار عن على بن مسلم قال: سمعت أباعبدالله عَلَيْتِكُم يقول: إن الرجل ربّما يحب الرجل ويبغض ولده فأبى الله عز وجل إلا أن يجعل حبّنا مفترضاً ، أخذه من أخذه ، وتركه من تركه واجباً ، فقال: قل لا أسأ لكم عليه أجراً إلا المودّة في القربي (٣) .

٧ ــ سن: ابن محبوب عن أبي جعفر الأحول عن سلام بن المستنير قال: سألت أبا جعفر الآيالي عن قول الله: « قللاأسألكم عليه أجراً إلّا المود"ة في القربي، فقال: هي والله فريضة من الله على العباد لمحمّد عَمَا الله في أحله بيته (٤).

<sup>(</sup>١) تفسير القمى ؛ ٤٠٩و٤٠١ فيه ، [ و هي الامامة لهم ] وفيه، نكافيء ذلك بالاحسان ،

<sup>(</sup>۲) في نسخة ازان يكلمهم .

<sup>(</sup>٣) المحاسن ، ١٤٤ .

١٤٤ ، المحاسن ، ١٤٤ .

٨ ـ سن: الهيئم بن النهدي" عن العباس بن عام القصير عن حجاج الخشاب قال: سمعت أبا عبدالله عليه الله بي جعفر الأحول: ما يقول من عندكم في قول الله تبارك و تعالى: «قللاأسالكم عليه أجراً إلّا المود"ة في القربي ، فقال كان الحسن البسري يقول: في أقربائي من العرب، فقال أبو عبدالله عليه الكذي الكذي أقول لقريش الذين عندنا همنا خاصة (١)، فيقولون: هي لنا ولكم عامة، فأقول: خبروني عن النبي عنها إذا نزلت به شديدة من خس بها ؟ أليس إيانا خص بها حين أراد أن يلاعن أهل نجران؟ أخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين الله الحلي المحلو و يوم بدرقال لعلي علي وحزة و عبيدة بن الحارث، قال: فأبوا يقر ون لي أفلكم الحلو و لنا المحلي المحلو و لنا المحلو و المناس الله و المناس الله و المناس الله و المناس الله و الله الله و المناس الله و ا

بيان: قوله ﷺ: الذين عندنا، أي نحن نقول لقريش: المراد بالقربى المجماعة الذين عندنا، أي أهل البيت كالله خاصة (٣)، فيقولون أي قريش. قوله: فأبوا يقر ون لي، أي بعد إتمام الحجة عليهم في ذلك بماذكرنا أبوا عن قبوله وفي بعض النسخ فأتوا بقرون لهم، أي أتوا جعاً من المشركين، و أتوا برؤوسهم، أو القرون كناية عن شجعانهم و رؤسائهم.

٩ ــ سن : الحسن بن علي الخز از عن مثنى الحناط عن عبدالله بن عجلان قال : سألت أبا جعفر تَظْيَلُكُمُ عن قول الله تعالى: « قللا أسألكم عليه أجراً إلّا المود"ة في القربي » فقال : نعم هم الأثمنة الذين لا يأكلون الصدقة ولا تحل لهم (٤) .

الأودي عن جعفر بن على بن إبراهيم الكوفي عن جعفر بن على بن يوسف الأودي عن على بن على بن عقيل عنجا بر عن على بن أحد عن إسحاق بن على بن عبيدالله عن القاسم بن على بن عقيل عنجا بر رضى الله عنه قال: كنّا مع رسول الله عنه اله

<sup>(</sup>١) في المصدر: [لكني أقول لقريش الذين عندنا: هي لنا خاسة] وهو الصحيح.

 <sup>(</sup>۲) المخاسن ، ۱۳۴ و ۱۳۵ أقول ، ولمل الصحيح ، فابوا يقولون لى ، افلتكم الحلو
 و لنا المر ؟

<sup>(</sup>٣) والمعنى على ما ذكرته من المصدر واضع لا يحتاج الى تجشم .

<sup>(</sup>٣) المجاسن : ١٣٥ فيه : هم الاثمة -

أجرب أعجف حتى سجد للنبى عَلَيْكُ ، قلنا لجابر: أنت رأيته ؟ قال: نعم رأيته واضع جبهته (۱) بين يدي رسول الله عَلَيْكُ ، فقال: يا عمر إن هذا الجمل قد سجد لي و استجار بي فاذهب فاشتره و أعتقه ولا تجعل لأحد عليه سبيلاً ، قال: فذهب عمر فاشتراه و خلّى سبيله ، ثم جاء إلى النبي عَلَيْكُ فقال: يا رسول الله هذا بهيمة يسجد لك فنحن أحق أن نسجد لك ، سلنا على ما جئتنا به من الهدى أجراً ، سلنا على عليه عملاً ، فقال عَلَيْكُ : لو كنت آمرأحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، فقال جابر : فوالله ما خرجت حتى نزلت الآية الكريمة : قل لاأسألكم عليه أجراً إلّا المود ق في القربي (۱).

۱۱ - فر : عبيد بن كثير عن علي بن الحكم قال: أخبرنا شريك عن إسحاق قال عمرو بن شعيب في قوله تعالى : « قللا أسألكم عليه أجراً إلّا المود في القربي، قال : قرابته من أهل بيته (٣) .

١٧ - فر: الحسين بن سعيد عن على بن على بن خلف العطار عن الحسين الأشقر عن قيس بن الرسبيع عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لمانزلت الآية: «قل لاأسألكم عليه أجراً إلّا المودة في القربي» قلت: يا رسول الله من قرابتك الدين افترض الله علينا مود تهم ؟ قال: علي و فاطمة و ولدهما ، ثلاث مرات يقولها (٤).

١٣ - فر: جعفر بن على الفزاري باسناده عن عباد بن عبدالله بن حكيم قال: كنت عند جعفر بن على الله فسأله رجل عن قول الله: «قل لاأسالكم عليه أجراً إلا المود"ة في القربي» قال: نزعم أنها قرابة مابيننا و بينه، وتزعم قريش أنها قرابة مابينه وبينهم، وكيف يكون هذا وقد أنبأ الله أنه معصوم (٥).

<sup>(</sup>١) في نسخة ، ﴿ و وضع جبهته ﴾ وفي المصدر ، واضما جبهته ٠

<sup>(</sup>۲) تفسیر فرات ، ۱۴۳ و ۱۴۳.

<sup>(</sup>٣) تفسير فرات : ١٣٣ فيه : قال : سألت عمرو بن شعيب .

<sup>(</sup>٤) تفسير فرات ، ١٤٤.

<sup>(</sup>۵) تفسیر فرات ، ۱۳۴ ,

بيان: كأن المعنى (١) أنه كيف تكون مودة قريش واجبة على النّاس وقد كان فيهم قوم يخاف منهم الرّسول في تبليغ ما أنزل إليه حتّى أخبر الله أنّه معصوم من شرّهم، فقال: والله يعصمك من النّاس (٢).

 <sup>(</sup>۱) اوالمعنى كيف تكون هذه المزعمة صحيحة و قد أنبأ الله ان قرباه معصوم ، و اشار
 بذلك الى قوله تعالى : انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً .

<sup>(</sup>٢) البائدة ، ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الكتاب ومصدره ، وهو مصحف والصحيح ، < ابن جريج > بالجيم ، وهو كنية لعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الاهوى مولاهم المكى .

<sup>(</sup>٤) في المصدر : فانطلقوا فاني لم اؤمن بشيء، وأن أمرت به أعلمتكم .

<sup>(</sup>۵) في المصدر ، وقد انزل الله ،

<sup>(</sup>٤) في المصدر ، الا أن يذل له الاشياء ويخضع له الرقاب .

ابن أبي طالب عليه أن اصعد المنبر وادع النَّاس إليك ، ثم قل : ياأيها النَّاس (١) من انتقص أأجيراً أجره فليتبو أمقعده من النّار، ومن انتمى إلى غير مواليه فليتبو أ مقعده من النار، فمن انتفى من والديه فليتبو"أ مقعده من النار، قال: فقام رحل و قال: يا أبا الحسن مالهن من تأويل ؟ فقال: الله و رسوله أعلم ، ثم أتى رسول الله صلَّى الله عليه و آله وسلم فأخبره ، فقال النبيُّ عَلِيْا الله : ويل لقريش من تأويلهن ، ثلاث مر ات (٢) ، ثم قال: ياعلي انطلق فأخبرهم أنسي أنا الأجير اللَّذِي أثبت الله مود" ته من السلماء ، ثم قال: أناو أنت مولى المؤمنين ، وأنا وأنت أبو المؤمنين ثم خرج رر ول الله عليه فقال: يامعشر قريش والمهاجرين والأنسار، فلما اجتمعوا قال: ياأيُّم النَّاس إنَّ عليناً أو لكم إيماناً بالله ، و أقومكم بأمر الله ، و أوفاكم بعهد الله ، و أعلمكم بالقضية ، وأقسمكم بالسوية ، و أرحكم بالرّعية ، وأفضلكم عند الله مزية (٢) ثم قال: إن الله مثل لي المتني في الطين الواعلمن أسماءهم كما علم آدم الأسماء كلمها ، ثم عرضهم على فمر بي أصحاب الر ايات فاستغفرت لعلي ا وشيعته ، وسألت ربِّي أن تستقيم المُّتني على على من بعدي ، فأبي إلَّا أن يضلُّ من يشاء، و يهدي من يشاء، ثم ابتدأني ربي في على على على بسبع خصال: أمَّا أو لين فا نه أو ل من تنشق الأرض عنه معي ، ولا فخر ، وأمَّا الثانية فانه يزود (٤) أعداء و عن حوضي كما تذود الراعاة غريبة الابل ، و أمَّا الثالثة فان من فقراء شيعة على عليه السلام اليشفع في مثل ربيعة و مضر ، و أمَّا الرابعة فانَّه أو ل من يقرع بات الجنَّة معي، ولا فخر، وأمَّا الخامسة فاننه أوَّل من يزوُّج من الحور العين معي ولا فخر ، وأمَّا السادسة فانَّه أوَّل من يسقى من الرَّحيق المختوم ختامه مسك وإنى ذلك فلمتنافس المتنافسون (٥).

<sup>(</sup>١٠) في المصدر : وادع الناس ثم قل ايها الناس .

<sup>(</sup>۲) ای قاله ثلاث مرات.

<sup>(</sup>٣) في نسخة : وافضلكم عندائه حرمة .

<sup>(</sup>۴) ای یطرد اعداءه عن حوضی .

<sup>(</sup>٥) تفسير فرات ، ١٣٥ و١٣۶ ، أفول: الظاهر ان نسخة المعننف كانت ناقعه فلم يذكر --

١٥ \_ قو : عيدالسلام عن هارون بنأبي بردة عنجعفربن الحسن عنيوسف عن الحسين بن إسماعيل الأسدي" عن سعد بن طريف عن ابن نباته قال: كنت جالساً عند أمير المؤمنين على" بن أبي طالب عَلَيْكُم في مسجد الكوفة فأتاه رجل من بجيلة يكنِّي أباخديجة ومعه ستُّون رجلًا" من بجيلة ، فسلَّم وسلَّموا ، ثمَّ جلسوجلسواثمُّ إن أباخديجة قال: ياأمير المؤمنين أعندك سر من سر رسول الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنا به وقال: نعم ، ياقنبر ائتني بالكتابة ، ففضّها فإذا هي أسفلها سليفة مثل ذنب الفارة مكنوبة فيها (١): بسم الله الرَّحان الرَّحيم إنَّ لعنة الله و ملائكته والنَّاس أجمعين على من انتمى إلى غير مواليه ، ولعنة الله والملائكة والنَّاس أجمعين على من أحدث في الأسلام حدثًا أو آوى محدثًا ، و لعنة الله و الملائكة والنَّاس أجمعين على من ظلم أجيراً (٢) و لعنة الله على من سرق شبراً من الأرض (٣) وحدودها يكلُّف يوم القيامة أن يجميء بذلك من سبع سماوات و سبع أرضين ، ثم التفت إلى الناس فقال : والله لو كلَّفت هذا دواب" الأرض ما أطاقته ، فقال له : يا أبا خديجة إنَّاأُ هل البيت موالي كل مسلم فمن تولَّى غيرنا فعليه مثل ذلك ، والأحبير ليس بالدُّ ينار ولا بالدُّ ينارين ، ولا بالدرهم ولا بالد وهمين ، بلمن ظلم رسول الله عَمْدُ الله أجره في قرابته ، قال الله تعالى: « قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي ، فمن ظلم رسول الله عَلَيْكُ أُجره في قر ابته فعليه لعنة الله والملائكة والنَّـاس أجمعين <sup>(٤)</sup> .

بيان: قال الفيروز آبادي": السلفة بالضم": جلدرقيق يجعل بطانة للخفاف. ١٦ ــ فو: عبيد بن كثيرعن يحيى بن الحسن بن الفرات القزاز (٥) عن عامر

السابعة ، والموجود في المصدر : وأما السادسة فانه اول من يسكن معي في عليين و لافضر ، وأما
 السابعة فانه أول من يسقى من رحيق مختوم أ ه .

<sup>(</sup>١) في المصدر : فاذا في اسفلها سليفة مثل ذنب الفارة مكتوب فيها .

۲) \* على من ظلم اجبرا اجره ٠

 <sup>(</sup>٣) < ، على من سرق منار الارض و حدودها .</li>

<sup>(</sup>۴) تفسير فرات : ۱۴۶ و ۱۴۷ فيه تصحيفات راجمه .

<sup>(</sup>٥) في المصدر ، يحيى بن الحسن بن فرات الغزاري ،

بن كثير السراج عن الحسين بن سعيد عن ملى من على عن ذياد بن المنذر قال : سمعت أبا جعفر على بن على كَلْيَكُمُ و هو يقول: نحن شجرة أصلها رسول الله عَلَيْظُهُ ، وفرعها على "بن أبي طالب عَلَيْكُم، وأغصانها فاطمة بنت النبي عَيْدُ الله و ثمر تها (١) الحسن والحسين عليهما السلام والتحيَّة والاكرام ، و أنا شجرة النبوَّة ، و بيت الرَّحة ، و مفتاح الحكمة ، و معدن العلم ، و موضع الرسالة ، و مختلف الملائكة ، و موضع سر" الله و وديعته ، والأمانة الَّذي عرضت على السَّماوات والأرض والجبال ، وحرم الله الأكبر ، و بيت الله العتيق ، و ذمَّته ، و عندنا علم المنايا والبلايا والقضايا والوصايا وفصل الخطاب ومولد الاسلام وأنساب العرب، إن "الأثمَّة عَلَيْكُ كانوا نوراً مشرقاً حول عرش ربتهم فأمرهم أن يسبّحوا فسبّح أهل السمّاوات لتسبيحهم ، وإنتهم لهم الصَّافونُ ، و إنَّهم لهم المسبَّحون (٢) ، فمن أوفي بذمَّتهم فقد أو في بدَّمَّة الله ، و من عرف حقيم فقد عرف حق الله ، هؤلاء عترة رسول الله عَنْدُولُهُ ، ومن جحدحقتهم فقد جحد حقّ الله ، هم ولاة أمر الله و خزنة وحي الله ، و ورثة كتاب الله ، و هم المصطفون بأمرالله ، والا مناء على وحيالله ، هؤلاء أهل بيت النبو"ة ، ومفاض الرسالة والمستأنسون بخفق أجنحة الملائكة، منكان يغذوهم (٢) جبر أبيل بأمر الملك الجليل بخبر التنزيل و برهان الدليل ، هؤلاء أهل البيت (٤) أكرمهم الله بشرفه ، وشر فهم بكرامته، و أعزُّهم بالهدى، و ثبُّتهم بالوحي، و جعلهم أئمَّة هداة، و نوراً في الظلم للنجاة ، واختصهم لدينه ، وفضَّلهم بعلمه ، وآتاهم مالم يؤت أحداً من العالمين و جعلهم عماداً لدينه ، و مستودعاً لمكنون سر"ه ، و اثمناء على وحيه ، و شهداء على بريّته ، و اختارهم الله و اجتباهم و خصّهم واصطفاهم وفضّلهم و ارتضاهم و انتجبهم وجملهم نوراً للبلاد ، و مماداً للعباد ، و حجَّته العظمي (٥) و أهل النجاة والزلفي

<sup>(</sup>١) في المصدر ، و ثمرها .

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، و انهم لصافون و انهم هم المسيحون .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، يغدوهم .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، اهل بيت اكرمهم الله .

<sup>(</sup>۵) في المصدر ، والحجة العظمي .

هم الخيرة الكرام ، هم القضاة الحكّام ، هم النَّجوم الأعلام ، وهم السراط المستقيم ، هم السبيل الأقوم ، الراغب عنهم مارق ، والمقصر عنهم زاهق ، واللهزم لهم لاحق، هم نور الله في قلوب المؤمنين، و البحار السائغة للشاربين، أمن لمن التجأ إليهم ، و أمان لمن تمستك بهم ، إلى الله يدعون ، و له يسلمون ، وبأمره يعملون، و ببنيانه يحكمون، فيهم بعث الله رسؤله، و عليهم هبطت ملائكته، و بينهم نزلت سكينته ، و إليهم بعث الر وح الأمين ، منا منالله عليهم فضلهم به ، وخصيم بذلك، و آتاهم تقواهم، و بالحكمة قو"اهم، هم فروغ طيَّبة، و الصول مباركة (١) خزَّ ان العام ، و ورثمة الحلم ، وأولوالتقىوالنُّهي والنُّووووالضَّياء ، و ورثمة الانبياء و بقيَّة الأوصياء ، منهم الطيُّب ذكره المبارك اسمه على المصطفى والمرتضى ، ورسولمه الائمي، ومنهم المنك الأزهر ، والأسد الباسل، حزة بن عبدالمطلب ، ومنهم المستسقى به يوم الرَّمادة العبَّاس بن عبدالمطلب عمَّ رسول الله عَلَيْكُ و صنو أبيه ، و جعفر ذوا الجناحين والقبلتين والهجريتين ووالبيعتين من الشجرة المباركة صحيح الأديم وضَّاح البرهان ، و منهم حبيب عِنْ عَلِيلًا و أخوه ، والمبلِّغ عنه من بعده البرهان والنأويل ومحكم التفسير أمير المؤمنين ، و ولى المؤمنين ، و وصي رسول ربّ العالمين على بن أبي طالب عليه من الله المصلوات الزكية والبركات السنية ، مؤلاء الذين افترض الله مود تهم و ولايتهم على كل مسلم و مسلمة ، فقال في محكم كتابه لنبيته صلَّى الله عليه و آله: « قل لا أسألكم عليه أجراً إلَّا المودَّة في القربي و من يَقترف حسنة نزدله فيها حسناً إن" الله غفور" شكور » قال أبو جعفر على بن على" عَلَيْهَاامُ : اقتراف الحسنة حيدنا أهل البيت (٢١) .

بيان : قال الفيروز آبادي" : رمدت اللغنم هلكت من برد أو صفيع (٢) و منه عام الر "مادة في أينام عمر هلكت فيه الناس والأسوال .

 <sup>(</sup>١١) وفي المصدر ، و اصول مباركة ،مستقرة قرار اللي جمة ، خزان العلم ، و ورثة المشلم
 او لو المتقوى .

<sup>(</sup>۲) تفسیر فرات ۱ ۱٤۷ و ۱٤۸ .

<sup>(</sup>٣) المصقيع ، الجليد او ما يسقط من السماء في الليل كانه ثلج .

١٨ - فو : على بن أحمد ، عن إبر اهيم بن عبدالله بن حكيم ، عن حكيم بن جبير عن حبيب بن أبي ثابت أنه أتى مسجد قبا فا ذا فيه مشيخة من الأنصار فحد ثوه أن علي بن الحسين أتاهم يصلّي في مسجد قبا فسلّموا عليه ثم قالوا : إن مشيختنا حد ثو نا (٣) أنهم أتوا نبي الله في مرضه الذي مات فيه فقالوا : يانبي الله قدأ كرمنا الله و هدانا بك و آمنا وفضلنا بك ، فاقسم في أموالنا ما أحببت ، فقال لهم نبي الله : قل لا أسألكم عليه أجرا إلّا المود " ق في القربي ، فأمرنا بمود " تكم (٤) .

١٩٠ \_ فو: عبيد بن كثير عن الحسين بن نصرعن أيتوب بن سليمان الغزادي عن أيتوب بن سليمان الغزادي عن أيتوب بن على بن الحسين بن السملط قال: سمعت أبي يقول: سمعت علي بن أبي طالب علي يقول: سمعت رسول الله عَلَيْكُ لله يقول لما نزلت: «قل لا أسألكم عليه أجرا إلّا المودة في القربي » قال جبرئيل: يا على إن لكل دين أصلا ودعامة و فرعاً و بنياناً ، و إن أصل الدين و دعامته قول: لا إله إلّا الله ، و إن فرعه و بنيانه محبقكم أهل البيت و موالاتكم فيما وافق الحق و دعا إليه (\*).

٢٠ \_ فر: على بن على بن على بن على بن عمر النصري (٦)، عن القاسم بن أحمد يعني ابن إسماعيل، عن جعفر يعني ابن عاصم. و نصر و عبدالله يعني ابن المغيرة

<sup>(</sup>١) في المصدر ، عن سميد بن جبير أنه سأل على بن الحسين عليه السلام .

<sup>(</sup>۲) تفسیر فرات : ۱۴۸ ،

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، فسلموا عليه ، ثم قالوا : ان كنتم سلمتم الينا فيما كان بينكم نشهدكم فان مشيختنا ،

<sup>(</sup>۴) تفسیر فرات ، ص ۱٤۸ ،

<sup>(</sup>۵) < < ۱۲۹ و ۱۲۸ و ۱۲۹ ·

<sup>(</sup>ع) في المصدر ، البصرى .

عن على يعني ابن مروان ، عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى : «قل الأسألكم عليه أجراً إلاّ المود ق في القربي قال ابن عباس رضي الله عنه : إن رسول الله قدم المدينة فكانت تنوبه فيها نوائب و حقوق ، و ليس في يديه سعة لذلك ، فقالت الأنصار : إن هذا الرجل قد هدانا الله على يديه ، و هو ابن أختكم تنوبه نوائب و حقوق ، و ليس في يديه لذلك سعة فاجعوا له من أموالكم ما لا يضر كم فنا تونه به فيستعين به على ما ينوبه ، ففعلوا ثم أتوه ، فقالوا: يارسول الله إنت ا أختنا ، وقد هدانا الله على يديك . وتنوبك نوائب وحقوق ، وليس عندك لها سعة فرأينا أن نجتمع من أموالنا فنا تيك به فتستعين به على من ينوبك وهوذا ، فأنزل الله هذه الآية : «قل من أموالكم عليه أجراً إلّا المود ق في القربي » يقول : إلّا أن تود وني في قرابتي (١) .

٧١ - فو: العبّاس بن على بن الحسين الهمداني قال: أخبرني أبي عن صفوان بن يحيى عن إسحاق يعني ابن عمّار عن حفص الأعور عن على بن مسلم عن أبي جعفر عليّا قال: مابعث الله نبيّا قط إلاّقال لقومه: «قل لاأسألكم عليه أجراً إلّا المود "في القربي »قال: ثم قال: أما رأيت الر جل يود "الرّجل عليه أجراً إلّا المود "قرابته فيكون في نفسه عليه شيء، فأحب الله أن لايكون في نفس دسول الله عليه شيء على أمّته، فا نأخذوه أخذوه مفروضاً ، و إن تركوه تركوه مفروضاً قال: هو التسليم لنا ، وقال: قلت: قوله: «ومن يقترف حسنة نزدله فيها حسناً» قال: هو التسليم لنا ، والسّدق فينا ، وأن لايكذب علينا (٢).

۲۲ ــ قر: الحسين بن الحكم عن إسماعيل بن أبان عن سلام بن أبي عمرو (٢) عن أبي هارون العبدي عن على بن بشر عن على بن الحنفية أنه خرج إلى أصحابه ذات يوم و هم ينتظرون خروجه فقال: تنجلوا البشرى من الله ، فوالله مامن أحد يتنجل البشرى من الله غيركم ، ثم قرأ هذه الآية: «قل لاأسالكم عليه أجراً إلا

<sup>(</sup>١) تفسير فرأت : ١٤٩، فيه ، يقول ، لا تؤذوني في اقاربي .

<sup>(</sup>٢) تفسير فرأت : ١٣٩ فيه ، ﴿ وَالْتُصَدِيقِ فَيِنَا ﴾ وَلَمُّلُهُ مَصَّحَف ،

<sup>(</sup>٣) في المصدر : [ سلام بن ابي عميرة ] ولعله مصحف سلام بن ابي عميرة .

المود"ة في القربي ، قال: نحن أهل البيت قرابته ، جعلنا الله منه ، وجعلكم الله منا ثم قرأ هذه الآية . « قلهل تربيصون بنا إلا إحدى الحسنيين (١) » الموت ، ودخول الجنة ، وظهورأ منا فيريكم الله ما تقر به أعينكم ، ثم قال : أما ترضون أن صلاتكم تقبل ، وصلاتهم لا تقبل ، وحجتم لا يقبل ، وحجتم لا يقبل ، قالوا : لم يا أبا القاسم ؟ قال : فان ذلك كذلك (٢) .

بيان: في القاموس: تنجَّـز حاجته: استنجحها، والعدة سأل إنجازها.

٣٧ \_ فر : جعفر بن أحمد بن يوسف ، عن علي بن بزرج الحناط ، عن علي ابن حسان عن عمّه عبد الرسمان بن كثير عن أبي جعفر تلكيل قال : نزل على النبي عَلَيْكُ قوله تعالى : «قل لا أسألكم عليه أجراً إلّا المودة في القربى » ثم إن جبر ثيل أتاه فقال : ياعل إنك قد قضيت (١) نبو تك واستكملت أينامك ، فاجعل الاسم الأكبر وميراث العلم و آثار علم النبوة عند علي ، فا نتي لاأترك الارس إلا وفيها عالم تعرف به طاعتي ، وتعرف به ولايتي ويكون حجنة لمن ولد فيمابين قبض النبي الله خروج النبي الآخر ، فأوصى إليه بالاسم و هو ميراث العلم (٤) و آثار علم النبوة ، و أوصى إليه بألف باب يفتح لكل باب ألف باب ، وكل كلمة ألف كلمة ومات (٥) يوم الاثنين ، وقال : ياعلي لا تخرج ثلاثة أينام حتى تؤلف كتاب الله كيلايزيد فيه الشيطان شيئاً ، ولا ينقص منه شيئاً ، فا نك في ضد سنة وصي سليمان علم يزد فيه الشيطان شيئاً ولم ينقص منه شيئاً ، فا ينك في ضد سنة وصي علم القرآن فلم يزد فيه الشيطان شيئاً ولم ينقص منه شيئاً . وا . •

بيان : في ضد " سنة وصي " سليمان : إشارة إلى مامر " أن " إبليس وضع كتاب

<sup>(</sup>١) التوبة ، ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) تفسير فرات : ١٣٩ و ١٥٠ فيه ، فان ذلك لذلك .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، قد قضت ،

<sup>(</sup>ع) في المصدر ، فاوصى اليه بالاسم الاكبر وميراث العلم .

<sup>(</sup>۵) في المصدر : ومرض يوم الاثنين .

<sup>(</sup>٤) تفسير فرات ، ١٥٠ فيه اختلاف راجمه .

السحر تحت سرير سليمان ولبِّسالاً مرعلي النَّاس.

حد" كراسين ونصف من أو له من النسخة المنقول منها قوله تعالى: « قل لاأسألكم عليه كراسين ونصف من أو له من النسخة المنقول منها قوله تعالى: « قل لاأسألكم عليه أجراً إلا المود"ة في القربى » با سناده إلى طاووس عن ابن عبّاس أنّه سئل عن قوله تعالى «: قل لاأسألكم عليه أجراً إلاّ المود"ة في القربى » قال سعيد بن جبير : قربى آل علي الخبر .

و روى مسلم في صحيحه في الجزء الخامس على حد" كراسين من أو"له مثل ذلك.

و رووه في الجمع بين الصحاح الستة في الجزء الثاني من أجزاء أربعة من أجزاء مورة حمّ ، من طرق ، وروى الشعلبي في تفسير هذه الآية تعيين آل على المنافلة من طرق ، فمنها عن الم سلمة عن رسول الله عليه أنه قال لفاطمة : ايتني بزوجك و ابنيك ، فأتت بهم ، فألقى عليهم كساء ثم وفع يده عليهم فقال : اللهم هؤلاء آل على فاجعل صلواتك وبركاتك على آل على فانك حميد مجيد ، قالت : فرفعت الكساء لأدخل معهم فاجتذبه وقال : إنك لعلى خير .

وسيأتي في تفسير آية التطهير من رواية أحمد بن حنبل تعيين آل عبّ أيضاً .

و روى الشّعلبي تحو ذلك من مشايخه عن علي بن الحسين ﷺ و غيره. انتهى كلام السيّد رحمه الله (٢) . أقول: سيأتي أخبار الباب في أكثر الأبواب لاسيّما بال معنى الآل والعترة.

عبد الرحمان: عبد الرحمان: عبد الرحمان: يا حصين لا تستصغر مود تنا فانها من الباقيات الصّالحات، قال: يابن رسول الله ما أستصغرها ولكن: أحمد الله عليها (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى في الصحيح ؟ : ۱۶۲ باسناده عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عبدا لملك بن ميسرة قال ، سمعت طاووسا عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٢) الطرائف ، ٢٧ ـ ٢٨

<sup>(</sup>٣) مناقب : آل ابي طالب ٣ : ٣٣٣ .

-101-

٢٦ \_ كنز: على بن العبَّاس عن الحسين بن على بن يحيى العلوي أبعن أبي على إسماعيل بن على بن إسحاق بن على بن جعفر بن على (١) ، قال : حد ثني على على " بن جعفر ،عن الحسين بن زيدعن الحسن بن زيدعن أبيه عن جد مُعَلِيًّا عن الحسن الحسن بن على بن أبي طالب طَلِيقَكِمُ تُحين قِتل على فقال: وإنَّا المَن أهل البيت افترض الله مود تهم على كل مسلم حيث يقول الله و قال لا أسألكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القربي و من يقترف حسنة نزدله فيها حسناً لأ فاقتراف الحسنة مود" تنا أهل البيت (٢).

٧٧ \_ كنز : على بن العبيَّاس عن عبدالعزيز بن يحيي عن على بن ذكريًّا عن على بن عبدالله الجشمي" (٣) عن المنافع بن عدي" عن سعيد بن صفوان عن عبدالملك بن عمير عن الحسين بن على صلوات الله عليهما في قول الله عز وجل : ﴿ قُلْ لاأسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربي، قال: إنّ القرابة الَّتي أم الله بصلتها و عظم حقيها و جعل الخير فيها قرابتنا أهل البيت الّذين أوجب حقيناعلي كلّ مسلم (٤).

٢٨ \_ كا: الحسين بن على عن المعلى عن الوشا عن مثني عن زرارة عنعبدالله بن عجلان عن أبي جعفر عَلَيْكُمْ في قوله تعالى: ﴿ وَلَا أَسَالُكُم عَلَيْهِ أَجِراً إِلَّا المُودَّة في القربي ، قال : هم الأنمة عَلَيْكُمْ (٥)

٢٩ سَا أَقُوْلُ عَارِوى ابن بطريق رَحِه الله في العمدة باستاده عن مستد أحمد بن حنبل أنه قال فيما كتب إلينا على بن عبدالله بن سليمان الحضرمي" أنَّه حد" ثه حارث

<sup>(</sup>١) هكذا في الكتاب ، و في المصدر : [ استماعيل بن اسحاق بن محمد بن جعف بن محمد ) و كلاهما لا يخلوان عن وهم والصحيح كمافي فهرست النَّجَاشي؛ اسماعيل بن محمد بن اسحاق بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين عليهم السلام .

<sup>(</sup>٢) كنن جامع الفوائد ، ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ؛ الخثعمي -

<sup>(</sup>٣) كنن جامع الفوائد : ٢٨٣ فيه ، [ و عظم من حقها ] و فيه ، أوجبالله حقنا على كل مسلم .

<sup>(</sup>۵) اصول الكافي ۱ : ۳۱۳ .

بن الحسن الطحّان عن حسين الأشقر عن قيس عن الأعمش عن ابن جبير عن ابن عبّاس قال : لما نزل «قل لا أسألكم عليه أجراً إلّا المودّة في القربي ، قالوا : يا رسول الله من قرابتك الّذين وجبت علينا مودّتهم ؟ قال : علي و فاطمة و ابناهما . و رواه من تفسير الشّعلبي أيضاً بهذا الاسناد (١) .

• ٣٠ ـ و روى منصحيح البخاري والترمذي (٢). باسنادهما عن طاووس أنه سأل ابن عبياس عن قوله : ﴿ إِلَّا المود ق في القربي قال سعيد بن جبير : قربي آل عبّل عليهم السلام (٢).

٣١ – وعن الشّعلبي" باسناده عن أبي الد يلم قال: لمسّاجييء بعلي "بن الحسين عليهما السلام فا قيم على درج مسجد دمشق قام رجل من أهل الشام فقال: الحمد لله الذي قتلكم و استأصلكم و قطع قرن الفتنة ، فقال له علي "بن الحسين عَلَيَكُم : أقرأت القرآن ولم أقرأ الحم قال: قرأت القرآن ولم أقرأ الحم قال: قرأت القرآن ولم أقرأ الحم قال: قرأت : «قل لاأسالكم عليه أجراً إلّا المودة في القربي " قال: أنتم هم ؟قال: نعم ، ثم قال علي "بن الحسين عَلَيْهَ الله أن يُوتي حقله ؟ قال: نعم (°).

٣٢ ـ كا: على بن على عن على بن العباس عن على بن حاد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر علي في قول الله عن "وجل": «و من يقترف حسنة نزد له فيها حسناً » قال: من تولّى الأوصياء من آل على واتابع آثارهم فذاك يزيده ولاية من مضى من النبيين و المؤمنين الأو لين حتى تصل ولايتهم إلى آدم علي الحسنة فله خير منها (٦) » تدخله الجنة ، وهوقول هو قول الله عز وجل": «منجا، بالحسنة فله خير منها (٦) » تدخله الجنة ، وهوقول

<sup>(</sup>١) العمدة ، ٢٣ و ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) رواه في العمدة عن مسلم ، ولم نجد روايته عن الترمذي •

<sup>(</sup>٣) العمدة : ٣٣ و ٢٥ .

<sup>(</sup>۳) الاسراء : ۲۳ .

<sup>(</sup>۵) العمدة : ۲۶ و ۲۸ فيه ، انتم القرابة .

<sup>(</sup>٦) النمل : ٨٩ .

الله عن وجل : • قل ما سألتكم من أجر فهولكم (١) » يقول : أجر المود ته الذي لم أسألكم غيره فهو لكم تهتدون به وتنجون من عذاب الله يوم القيامة ، و قال لأعداء الله أولياء الشيطان أهل التكذيب والإنكار : • قل ما أسألكم عليه من أجر و ما أنا من المتكلّفين (٢) » يقول متكلّفا أن أسألكم ما لستم بأهله ، فقال المنافقون عند ذلك بعضهم لبعض : أما يكفي عن أن يكون قهر نا عشرين سنة حتى يريد أن يحمل أهل بيته على رقابنا ؟ فقالوا : ما أنزل الله هذا ، و ما هو إلا شيء يتقو له يريد أن يرفع أهل بيته على رقابنا ، ولئن قتل عن أو مات لننزعها (٢) في أهل بيته ثم لا نعيدهافيهم أبداً ، و أراد الله عز ذكره أن يعلم نبية على الله كذباً فان يشأ الله يختم على فقال في كتابه عز وجل : • أم يقولون افترى على الله كذباً فان يشأ الله يختم على وقد قال الله عز و جل : • و يمحو (٤) الله الباطل و يحق الحق بكلماته » يقول : الحق لأهل بيتك والولاية • إنه عليم بذات الصدور (٥) » يقول : بما ألقوه في صدورهم من العداوة لأهل بيتك و الظلم بعدك وهو قول الله عز و جل : وأسر وا النه النهوى : سياتي تمام الخير في بال أنهم أنوار الله عز و جل : وأسر وا النه . الذين ظلموا هلهذا إلابشرمثلكم أفتاً تون الستحرواً نتم لا تبصرون (٧).

<sup>(</sup>۱) سبا ، ۴۸ ·

<sup>(</sup>۲) س : ۲۸ ۰

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، لننزعنها من أهل بيته ،

<sup>(</sup>۴) هكذا في الكتاب و مصدره ، و في المصحف الشريف ، < و يمح الله ∢ .

<sup>(</sup>۵) الشورى ، ۲۳،

<sup>(</sup>٦) الانبياء : ٣ .

<sup>(</sup>۷) روضه الکافی : ۳۷۹ و ۳۸۰.

## ۹۴ ﴿ باب ﴾

# الموؤدة ) الموؤدة )

١ \_ فس : أحمد بن إدريس عن أحمد بن على عن على بن الحكم عن أيمن بن محرز عن جابر عن أبي جعفر تخليل في قوله تعالى : « وإذا الموؤدة سئلت الله بأي ذنب قتلت » قال : من قتل في مود "تنا (٢) .

٢ - كنز : ﷺ بن العباس عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن علي علي الملك الله علي الملك الله عن زيد بن علي الملك الله قال :
 قلت له : جعلت فداك قوله تعالى : « و إذا الموودة سئلت الله بأي ذنب قتلت ، قال:
 هي والله مود "تنا ، هي والله فينا خاصة (٢) .

٣ ـ كنز : عن بن العبّاس عن علي بن عبدالله عن إبراهيم بن عن عن إسماعيل ابن يسار عن علي بن جعفر الحضرمي عن جابر الجعفي قال : سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن قول الله عز وجل : «وإذا المووّدة سئلت الله عن قول الله عن قتله عن قتله عن قتله أ.

٤ - كنز : على بن العباس عن على بن همام عن عبد الله بن جعفر عن على بن عبد الحميد عن أبي جعفر عن أبي جعفر عليا أنه قال : « و إذا الموؤدة سئلت ٢٠ بأي ذنب قتلت » قال : من قتل في مود" تنا (°).

<sup>(</sup>١) الشكوير ، ٨ و ٩ .

<sup>(</sup>۲) تفسير القمى ، ۷۱۳ .

<sup>(</sup>٣) كنن جامع الغوائد : ٣٧٢ فيه ، قال ؛ هي والله فينا خاصة .

<sup>(</sup>٩٤٥) كنز جامع الفوائد ، ٤٤٤ . هذه الروايات ( من الرقم ٣ ـ ٦ ) موجودة في النسخة الرضوية وأما النسخة الاخرى فهي خالية عنها .

٥ - محنز: على بن العبّاس عن علي بن عبد الله عن إبراهيم بن على الثقفي عن الحسن بن الحسين الأنصاري عن عمرو بن ثابت عن علي بن القاسم قال: سألت أباجعفر عليّ عن قوله تعالى: «و إذا الموؤدة سئلت ٢ بأي ذنب قتلت ٢ قال: شيعة آل على تسئل بأي ذنب قتلت (١).

٣ - مخنز : على بن العبّاس عن علي " بن جمهور عن على بن سنان عن إسماعيل ابن جابر عن أبي عبدالله تُطَيِّلُ قال : قلت قوله عز وجل " : « و إذا الموؤدة سئلت ؟ بأي ذنب قتلت » قال : يعنى الحسين عَلَيْكُ (٢) .

٧ - كنز: روى سليمان بن سماعة عن عبد الله بن القاسم عن أبي الحسن الأذدي" عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس عن ابن عبّاس أنّه قال: هو من قتل في مود" تنا أهل البيت (٣).

٨ ـ وعن منصور بن حازم عن رجل عن أبي جعفر علي قال: سألته عن قول الله عز وجل : • و إذا الموؤدة سئلت ۞ بأي ذنب قنلت › قال: هي مود تنا وفينا نزلت (٤).

بيان : قال الطبرسي قد س الله روحه في هذه الآية : الموؤدة هي الجارية المدفونة حيا ، وكانت المرأة إذا حان وقت ولادتها حفرت حفرة وقعدت على رأسها فان ولدت بنتا رمت بها في الحفرة ، وإن ولدت غلاماً حبسته ، أي تسأل في اللها: بأي ذنب قتلت ، و معنى سؤالها توبيخ قاتلها ، و قيل : المعنى يسأل قاتلها بأي ذنب قتلت .

و روي عن أبي جعفر و أبي عبد الله ﴿ إِنَّهَا اللَّهِ وَ إِذَا المُودَّةُ سُمُلُتَ ﴾ بفتح الميم و الواو ، و روى ذلك ابن عبَّاس أيضاً ، فالمرادبذلك الرحم والقرابة ، وأنَّه يسأَل

<sup>(1</sup>و۲) كنزجامعالفوائد، ٤٤٤.

<sup>(</sup>٣و٣) كنزجامع الفوائد ، ٣٧٢

<sup>(</sup>۵) في المصدر ، وممنى قوله ، ﴿ سئلت ﴾ أن الموؤدة تسأل .

قاطعها عن سبب قطعها ، و روي عن ابن عبناس أنه قال : هو من قتل في مود تنا أهل البيت .

و عن أبي جعفر تَلْيَكُنُ قال: يعني قرابة رسول الله يَلِيُلِنَهُ ومن قتل في جهاد. و في رواية الخرى: قال: هو من قتل في مود"تنا و ولايتنا انتهى (١).

أقول: الظّاهر أن "أكثر تلك الأخبار مبنية على تلك القراءة الثانية ، إمّا بعدف مضاف ، أي أهل المود "ة يسألون بأي "ذنب قتلوا ، أو با سناد القتل إلى المود "ة مجازاً، والمراد قتل أهلها ، اوبالتجو "ز في القتل ، والمراد تضييع مود "ة أهل البيت عليه و إبطالها و عدم القيام بها و بحقوقها ، و بعضها على القراءة الاولى المشهورة ، بأن يكون المراد بالمؤودة النّفس المدفونة في التّراب مطلقا أو حيّا المشهورة إلى أنتهم لكونهم مقتولين في سبيل الله تعالى ليسوا بأمرات بل أحياء عند ربّهم يرزقون ، فكأ نّهم دفنوا حيّا ، وفيه من اللّطف مالايخفى .

٩ ــ فر : باسناده عن على بن الحنفية في قوله تعالى : « و إذا الموؤدة سئلت »
 قال : مود تنا (٢) .

الله عن " ذكره : « وإذا المووَّدة سئلت الله عن " ذكره : « وإذا المووَّدة سئلت الله عن " ذنب قتلت » قال : من قتل في مود "تنا (") .

١١ ــ فر : جعفر بن أحمد بن يوسف باسناده عن أبي جعفر تَلْقِيْكُمْ قال : « و إذا الموؤدة سئلت لابأي ذنب قتلت : يقول : أساً لكم عن الموؤدة الّتي ا' نزلت علميكم فضلها بأي" ذنب قتلتموهم (٤) .

١٢ - فر: الفزاري" باسناده عن أبي عبد الله عَلَيْكُ في قول الله عز" ذكره:

<sup>(1)</sup> مجمع البيان ١٠ : ٤٤٢ و ٤٤٤ .

<sup>(</sup>۲) تقسیر فرات : ۲۰۳.

<sup>(</sup>٣) تفسير فرات : ٢٠٣ . فيه : حدثنا جمفر معنعنا عن ابي جمفر عليه السلام .

 <sup>(</sup>٤) تفسير فرات ٢٤٠، فيه ، [ واذ المؤدة ] ولعله مصحف : [ و اذا المودة]و فيه ،
 أسألكم عن المودة التي انزلتعليكم وصلها مودة القربي بائ ذنب قتلموهم .

بحار الأ نوار ج ٢٣ ــ١٦\_ــ

« و إذا الموؤدة سئلت » يعني مود" تنا « بأي " ذنب قتلت » قال : ذلك حقّـنا الواجب على النّـاس ، وحبّـنا الواجب على الخلق قتلوا مود" تنا (١) .

#### اب راب

## 🖈 ( تأويل الوالدين والولد والارحام وذوى القربي بهم عليهم السلام ) 🜣

ا ــ قب: سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عَلَيْكُمْ في خبر طويل في قوله تعالى: « و و الد و ما ولد ، تعني هؤلاء الله عَلَيْكُمْ ، « وما ولد ، يعني هؤلاء الأوصياء عَالِيْكُمْ (٢) .

بيان : قيل : الوالد آدم ، وما ولد ذرّيته ، أو الأنبيا، و الأوصيا، من ولده وقيل : ابراهيم وولده ، وقيل : كلّ والد وولده .

حوب: أبو حمزة عن أبي جعفر كَالنّب في قوله تعالى: «ياأيتها النّباس اتّـقوا ربّبكم الّذي خلقكم من نفس واحدة » الآية قال: قرابة الرّسول عَنْه الله وسيسّدهم أمير المؤمنين عَلَيْت ، أمروا بمود تهم فخالفوا ما أمروا به (٣).

بيان : لعلّه تفسير لقوله تعالى : دوالأرحام » فيكون منصوباً كما هوفي غير قراءة حزة ، فا ننّه قرأ بالجر" ، و عطفاً على الجلالة ، أي اتنّقوا أرحام الرسول أن تقطعوها .

٣ ـ كنز : على بن العباس عن الحسين بن عام عن على بن الحسين عن أحد بن على بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن عبدالر حيم القصير عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ أنّه سئل عن قوله تعالى : « و أُ ولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ، قال : نزلت في ولدالحسين عَلَيْكُمُ ، قال : قلت : جعلت فداك نزلت في الفرائض ؟ قال : لا

<sup>(</sup>۱) تفسیر فرات : ۲۰۶

<sup>(</sup>٢) مناقب آل ابي طالب ١ : ٢٤٤ . والاية في سورة البله : ٣ .

<sup>(</sup>٣) مناقب آل ابي طالب ٣: ٣١٤. والآية في النساء ١

فقلت : ففي المواريث ؟ قال : لا ، ثم " قال : نزلت في الا مرة <sup>(١)</sup> .

بيان: لعل السؤال عن المواريث بعد الفرائض للتأكيد، أو لتوهم أنه على غير المواريث (٢).

٤ - كنز: عبدالعزيز بن يحيى (٣) عن عبل بن عبدالر عان بن الفضل عن جعفر بن الحسين الكوفي عن أبيه عن على بن زيد مولى أبي جعفر الكوفي عن أبيه عن على بن زيد مولى أبي جعفر الكوفي قال: سألت مولاي فقلت: قوله عز وجل : « و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض قال: هوعلي عليه السلام (٤).

م - كنز : على بن العباس عن على بن عبدالله بن راشد عن إبراهيم بن على عن على المقري بالعباده يرفعه إلى زيد بن علي المارة ول الله عن وجل و أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين ، قال : رحم رسول الله عَيْنَ أُولى بالامارة والملك والايمان (٥).

حنز: على بن العبّاس عن أحمد بن إدريس عن ابن عيسى عن ابن حديد و ابن بزيع جميعاً عن ابن حازم عن زيد بن علي علي قال: قلت له: جملت فداك قول الله عز وجل : • ما أفا الله على رسوله من أحمل القرى فلله و للرسول و لذي القربى » قال: القربى هي والله قرابتنا (٦).

٧ ــ كنز : أحمد بن هوذة (٢) عن إسحاق بن إبراهيم عن عبدالله بن حمّاد عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه قال : سألت أبا جعفر تَالِيَّكُم عن قول الله عز وجل :

<sup>(</sup>١) كنن جامع الفوائد ، ٢٣٠ و ٢٣١ و الاية في سورة الاحزاب ، ٦ .

<sup>(</sup>۲) في هامش الكتاب ، الفرائض ، السهام المقدرة في الكتاب العزيز ، و المواريث مطلق السهام فلا يكون تأكيدابل يكون من قبيل ذكر العام بمد الخاس .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : و قال أيضا ﴿ اَي محمد بن العباس ﴾ : حدثنا عبد العزين اه ·

<sup>(</sup>٣) كنن جاسع الفوائد ، ٢٣١ .

<sup>·</sup> YT1 : > > (D)

<sup>(</sup>٦) < < : ۲۳۶ . و الاية في سورة الحشر ، ٧٠

<sup>(</sup>٧) في المصدر ، محمد بن المباس عن احمد بن هوذة ،

-409-

« ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله و للرسول ولذي القربي واليتامي والمساكن و ابن السبيل » فقال أبوجعفر ﷺ : هذه الآية نزلت فينا خاصة، فما كان لله وللرسول فهو لنا و نحن ذوا القربي و نحن المساكن لا تذهب مسكمتنا من رسول اللهُ عَلَيْظَةُ أبدأ ، و نحن أبنا. السبيل فلايعرف سميل إلابنا ، والأمركله لنا (١).

بيان : لعلَّه سقط تأويل اليتامي من النسَّاخ ، و أمَّا تأويل المسكين ففي بعض النسخ : «لاتذهب مسكنتنا ، أي إنَّا وإن رفعت أقدارنا فنحن محتاجون إلى إفاضات النبي عَبِاللهُ و شفاعته في الدُّ نيا والآخرة ، .

و يحتمل أن تكون «من» تعليلية ،أي نحن بسبب قرابتنا بالر"سول مظلومون ممنوعون عن حقَّنا إلى قيام القائم ﷺ، وفي بعض النسخ « مسكننا ، بالنَّاء والنَّون الواحدة ، فلعلَّه عِليَّكُم قرأ مسَّا كين بتشديد السين أوبالتخفيف بمعنى الماسك بالشيء أو الموضع الّذي يمسك الماء أي لايذهب تمسَّكنا به ﷺ ، أو حفظنا لعلمه وأسراره قال الفيروز آبادي" : مسكبه وأمسك: اعتصم به ، والمسكة بالضم ما يتمستكبه ، والمساك كسحاب: الموضع يمسك الماء. ثم "اعلمأن" هذا تأويل لبطن الآية، ولاينافي ظاهره و سيأتي القول فيه في بابه إنشاء الله .

٨ ــ م : قال الله عز" وجل" : « و بالوالدين إحسانا (٢ ) » قال رسول الله ﷺ ﴿ ٢ » أفضل والديكم و أحقهما لشكركم على و على ".

و قال على " بن أبي طالب لَلْيَكُمْ : سمعت رسول الله عَلَمْهِ لِللَّهِ يَقُولُ : أَنَا وَ عَلَى " أبوا هذه الأثمَّة ، و لحقيَّنا عليهم أعظم من حقَّ أبوي ولادتهم ، فا نَّها ننقذهم إن أطاعونا من النَّار إلى دارالقرار، و نلحقهم من العبوديَّة بخيار الأحرار وقالت فاطمةعليها السلام :أبوا هذه الامّة على وعلي ، يقيمان أودهم، وينقذانهم من العذاب الدَّاكُم إِن أَطَاعُوهُما و يَبْيُحَانُهُمُ النَّعْيُمُ الدَّاكُمُ إِنْ وَافْقُوهُمَا .

و قال الحسن بن على عليَّ عَلِيْقَالِمُ : عَنْ و على أبوا هذه الأُمَّة ، فطوبي لمن كان

<sup>(</sup>١) كنن جامع الفوائد ، ٢٣٤ ,

<sup>(</sup>٢) البقرة ، ٨٣ ،

بحقّهما عارفاً ، و لهما في كلّ أحواله مطيعاً ، يجعله الله من أفضل سكّان جنانه و يسعده بكراماته و رضوانه .

وقال الحسين بن علي "علي الله علي على عرف حق أبويه الأفضلين : على وعلي و أطاعهما حق طاعته قبل له : تبحبح (١) في أي الجنان شئت (٢) .

و قال علي " بن الحسين عَلِيَهَا إِنْ كَانَ الأَبُوانَ إِنْهَا عَظْمَ حَقَّهُمَا عَلَى الْوَانَ إِنْهَا عَظْمَ م أولادهما لاحسانهما إليهم فاحسان على وعلي الله هذه الاُمَّة أجل و أعظم ، فهما بأن يكونا أبويهم أحق ".

و قال جعفر بن على عَلِيْهَا الله من رعى حق أبويه الأفضلين : عمل وعلمي لم يضر ما أضاع من حق أبوي نفسه و سائر عباد الله فا تسهما يرضيانهم بسعيهما .

و قال موسى بن جعفر اللَّهُ اللهُ : يعظم ثواب الصَّلاة على قدر تعظيم المصلَّي على أبويه الأ فضلين : عن و على " .

و قال علي بن موسى الرضا كَلَيَّكُم : أما يكره أحدكم أن ينفى عن أبيه وا'مّه اللّذين ولداه ؟ قالوا : بلى والله ، قال : فليتجهد أن لاينفى عن أبيه وا'مّه اللّذين هما أبواه الأفضل من أبوي نفسه .

و قال على بن علي بن موسى كالله : قال رجل بحضرته : إنَّى لأحبُ عِمَّا وعليناً حتَّى لو قطعت إرباً ، أو قرضت لم أزل عنه .

قال على بن علي الله الأجرم أن على المحرم أن على القضاء من أنفسهماما تعطيهما أنت من نفسك إنهما ليستدعيان لك في يوم فصل القضاء ما لا يفي ما بذلته لهما بجزء من مائة ألف جزء (٢) من ذلك .

<sup>(</sup>١) تبحيح ، تمكن و الحلول · تبحيح الدار ، توسطها .

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، حيث شئت ،

<sup>(</sup>٣) ﴿ ، من مائه الف الف جزء من ذلك .

و قال علي " بن على تَعْلَقُكُم : من لم يكن والدا دينه على وعلى أكرم عليه من والدي نسبه (١) فليس من الله في حل ولا حرام و لا قليل ولا كثير (١) .

وقال الحسن بن على " عَلَيْهَا الله ؛ من آثر طاعة أبوي دينه على وعلي " على طاعة أبوي نسبه قال الله عزوجل له ؛ لأؤثر نلك كما آثر تني ، ولا شر" فنلك بحضرة أبوي دينك كما شر" فت نفسك بايثار حبيهما على حب" أبوي نسبك .

و أمّا قوله عن وجل : « و ذي القربى » فهم من قراباتك من أبيك و الممّك قيل لك : اعرف حقتهم كما أخذ به العهد على بني إسرائيل ، و المخذ عليكم معاشر الممّة عمل بمعرفة قرابات عمل عمل الذين هم الأئمة بعده ، و من يليهم بعد من خيار أهل دينهم (٣) .

قال الامام عَلَيْكُمْ : قال رسول الله عَلَيْكُمْ الله الجواد المضمر مائة سنة إحدى الدّرجات من فضّة ، والانخرى من ذهب و الأخرى من لؤلؤ ، والانخرى من زمر د ، والأخرى من زبرجد ، والانخرى من مسك ، والانخرى من عنبر والانخرى من كافور ، و تلك الدّرجات من هذه الأصناف ، و من رعى حقّ قربى عند و على انوتي من فضل (3) الدرجات و زيادة المثوبات على قدر زيادة فضل عن و على على أبوي نسبه .

وقالت فاطمة المنظل لبعض النساء: ارضي أبوي دينك على وعلياً بسخط أبوي نسبك ، ولا ترضي أبوي نسبك بسخط أبوي دينك ، فا ن أبوي نسبك إن سخطا أرضاهما على و على بثواب جزء من ألف ألف جزء من ساعة من طاعاتهما ، و إن أبوي دينك إن سخطا لم يقدر أبوا نسبك أن يرضياهما ، لأن ثواب طاعات أهل

<sup>(</sup>١) في المصدر ، من والدي نفسه ،

 <sup>(</sup>٢) < اولا بكثير ولا قليل .</li>

<sup>(</sup>٣) ﴿ ؛ و من يليهم بعدهم من خيار اهل دينهم ،

<sup>(</sup>۴) في نسخة ، من فضائل ،

الد"نيا كلُّهم لا تفي بسخطهما.

و قال الحسن بن على عليه عليك بالاحسان إلى قرابات أبوي دينك على و علي ، و إن أضعت قرابات أبوي نسبك ، و إياك و إضاعة قرابات أبوي دينك على دينك بتلا في قرابات (١) أبوي نسبك، فإن شكر هؤلاء إلى أبوي دينك : على وعلى أثمر لك من شكر هؤلاء إلى أبوي نسبك ، إن قرابات أبوي دينك إذا شكروك عندهما بأقل قليل نظرهما لك (٢) يحط ذنوبك ، و لو كانت ملا ما بين الثرى إلى العرش ، و إن قرابات أبوي نسبك إن شكروك عندهما و قد ضياعت قرابات أبوي دينك له يغنيا عنك فتيلاً .

وقال علي بن الحسين اللهظائم: حق قرابات أبوي ديننا مجر وعلى وأوليائهما أحق من قرابات أبوي نسبنا ، إن أبوي ديننا يرضيان عناً أبوي نسبنا وأبوي نسبنا لايقدران أن يرضيا عنا أبوي ديننا: عجر وعلى صلوات الله عليهما .

و قال على على على المنطقة الله عن كان أبوا دينه ، على و على المنطقة الله الله و قراباتهما أكرم من أبوي نسبه و قراباتهما قال الله عز وجل : فضل لا جعلنتك الأفضل ، و آثرت الأولى بالايثار لأجعلنتك بدار قراري و منادمة أوليائي أولى .

وقال جعفر بن مجل تحليق . من ضاق عن قضاء حق قربات أبوي دينه و أبوي نسبه نسبه وقدح كل واحد منهما في الآخر فقد مقرابة أبوي دينه على قرابة أبوي نسبه قال الله عز وجل يوم القيامة: كما قد مقرابة أبوي دينه فقد موه إلى جناني فيزداد (٢) فوق ماكان أعد له من الدرجات ألف ألف ضعفها.

وقال موسى بن جعفر عَلَيْكُمُ وقد قيل له : إن فلاناً كان له ألف درهم عرضت عليه بضاعته لهما، فقال : أيتهما أربح لي ؟ فقيل له : هذا

<sup>(</sup>١) في المصدر ، قرابات ابوي دينك محمد وعلى ، فانه يتلافي قرابات ابوي نسبك .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : فنظرهما لك .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ، فيزاد ،

<sup>(</sup>٣) في المصدر : يشتريهما .

يفضل ربحه على هذا بألف ضعف، قال: أليس يلزمه في عقله أن يؤثر الأفضل؟ قالوا: بلى ، قال: فهكذا إيئار قرابة أبوي دينك: عمّل وعلي "أفضل ثواباً بأكثر من ذلك ، لأن " فضله على قدر فضل عمّل وعلى " على أبوي نسبه .

و قال على بن على الرّضا عليه الرّضا على النّه الله على من اختار قرابات أبوي دينه على وعلى على ما السّماد يوم على السّماد على على ما المرابات أبوي نسبه اختاره الله تعالى على رؤوس الأشهاد يوم التناد وشهّره بخلع كراماته وشرّفه بهاعلى العباد إلّامن ساواه في فضائله أو فضله.

وقال علي " بن عمّد طَلِغَطَّالُهُ : إِن " من إعظام جلال الله إيثار قرابة أبوي دينك : عَمّد و علي " مَلِغَطَّالُهُ على قرابات أبوي نسبك ، و إِن " من السَّهاون بجلال الله إيثار قرابات أبوي دينك : عَمْد وعلي " عَلِغَطَالُهُ .

وقال الحسن بن على علي عليه الله إن رجلاً جاع عياله فخرج يبغي لهم ما يأكلون فكسب درهما فاشترى به خبراً وأدما (٢) فمر" برجل وامرأة من قرابات عمر وعلي ا

<sup>(</sup>١) في نسخة ، قال : [ ارأيت لوباعها ] و في المصدر ، قال ، بدرة باعها بالف درهم زيف .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : أفلا أنبئكم بمن هو أشد .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ١ و اداما ٠

عليهما السلام فرجدهما جائعين فقال: هؤلاء أحق من قراباتي فأعطاهما إياهما ولم يدر بما ذايحتج في منزله ، فجعل يمشي رويداً يتفكّر فيما يتعذّر (١) به عندهم ويقول لهم : مافعل بالدُّرهم إذلم يجنُّهم بشيء فبينما هو متحيَّر في طريقه إذاً بفيج يطلبه فدل عليه فأوصل إليه كتاباً من مصر وخمسمائة دينار في صر"ة ، وقال : هذه بقيّة حلته إليك من مال ابن عمّلك مات بمص ، و خلف مائة ألف دينار على تجّار مكَّة والمدينة وعقاراً كثيراً ومالاً بمصر بأضعاف ذلك ، فأخذ الخمسمائة دينار ووضع على عياله (٢) ، و نام ليلنه فرأى رسول الله عَلَيْنَ وعليًّا صلَّى الله عليهما ففالاله: كيف ترى إغناءنا لك لما آثرت قرابتنا على قرابتك ؟ ثم "لم يبق بالمدينة ولا بمكّة ممّن عليه شيء من المائة ألف دينار إلَّا أتاه عمل وعلى في منامه وقالاله : إمَّا بكرت بالغداة على فلان بحقه من ميراث ابن عمه وإلا بكر عليك بهلاكك و اصطلامك و إذالة نعمك وإبانتك من حشمك ، فأصبحوا كلَّهم وحلوا إلى الرَّ جل ماعليهم حتَّى حصل عنده مائة ألف دينار ، وما ترك أحد بمصر ممن له عنده مال إلَّا وأتاه عن وعلى عَلَيْقَلْانًا في منامه وأمراء أمر تهدُّد بتعجيل مال الرُّجل أسرع مايقدر عليه ، وأتي عمَّا وعليٌّ هذا المؤثر لقرابة رسول الله عَيْنِ في منامه فقالا له : كيف رأيت صنع الله لك (٣) ؟ قدأم نامن بمصر أن يعجل إليك مالك ، أفنأم حاكمها بأن يبيع عقارك وأملاكك ويسفتج إليك بأثمانها لتشتري بدلها من المدينة ؟ قال : بلى ، فأتى عمر وعلى عليها حاكم مصر في منامه فأمراه أن يبيع عقاره ، والسفتجة بثمنه إليه ، فحمل إليه من تلك الأثمان ثلاثمائة ألف دينار ، فصار أغنى من بالمدينة . ثم " أتاه رسول الله عَيْنَالُهُ فقال : ياعبدالله هذا جزاؤك في الدُّنيا على إيثار قرابتي على قرابتك ، ولا عطينتك في الآخرة بدل كل حبية (٤) من هذا المال في الجنية ألف قصر أصفرها أكبر من

<sup>(</sup>١) في المصدر 1 يعتل ،

<sup>(</sup>٢) < ، ووسع على عياله .

<sup>(</sup>٣) ﴿ ، سنع الله بك .

<sup>(</sup>۴) في نسخة ، بكل حبة ،

الدُّ نيا ، مغرز كلُّ إبرة منها خير من الدُّ نيا وما فيها (١) .

بيان: الحضر بالضمّ: العدو، وقال الفيروزاً بادي ّ: الفتيل: السحاة الّتي في شقّ النسّواة. وما أغنى عنك فتيلاً ولا فتيلة شيئًا، والز يف: الدّرهم المغشوش. والفيج بالفتح معرّب بيك. وفي القاموس: السفتجة كقرطعة: أن تعطي مالاً لأحد و للاّ خد مال في بلد المعطى فيوفّيه إياه ثمّ ، فيستفيد أمن الطريق، و فعلم السفتجة بالفتح.

٩ ـ فس: في قوله تعالى: « الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ◘ و الذين يصلون ماأمرالله به أن يوصل (٢) » الآية . حد ثني أبي عن على بن الفضيل عن أبي الحسن تطبيح قال: إن رحم آل على معلقة بالعرش يقول: اللهم صل. من وصلني ، واقطع من قطعني ، وهي تجري في كل وحم ، و نزلت هذه الآية في آل على (٣).

١٠ - شي: عن على بن الفضيل قال: سمعت العبد الصّالح عَلَيْتَكُم يقول:
 « و اللّذين يصلون ماأم الله به أن يوصل » قال: إن رحم آل على . و ذكر مثله إلى قوله: في كل رحم (²) .

عرو بن جميع قال: كنت عند أبي عبد الله عَلَيْكُم مع نفر من أصحابه فسمعته وهو عمرو بن جميع قال: كنت عند أبي عبد الله عَلَيْكُم مع نفر من أصحابه فسمعته وهو يقول: إن رحم الأئمة عَلَيْكُم من آل عَلَى عَلَيْكُم لينعلق بالعرش يوم القيامة وتتعلق بها أرحام المؤمنين يقول: يارب صل من وصلنا ، واقطع من قطعنا، قال: فيقول الله تبارك وتعالى: أنا الرحم، شققت اسمك من اسمي فمن وصلك وصلته ومن قطعته، ولذلك قال رسول الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عن وجل" (٥).

<sup>(</sup>١) التفسير المنسوب إلى الامام المسكرى: ١٣٥ - ١٣٥.

<sup>(</sup>۲) الرعد ، ۲۰ و ۲۱ .

<sup>(</sup>٣) تفسير القمى ٣٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير العياشي ٢ ، ٢٠٨ .

<sup>(</sup>۵) معاني الاخبار ، ۸۷ .

ايضاح: قال الجزري : فيه الر حم شجنة من الر حمان ، أي قرابة مشتبكة كالمتباك العروق ، شبه بذلك مجازاً، و أصل الشجنة بالضم والكسر: شعبة من غصن غصون السلّجرة .

۱۲ ـ م : قال : وتفسير قوله عز "وجل" : « الر "حمان » إن " قوله : الر "حمان مشتق من الر "حم (١) .

وقال أمير المؤمنين تَكَيَّلُمُ : سمعت رسول الله عَيْنِكُمْ يقول : قال الله عز وجل": أنا الر حان و هي الر حم ، شققت لها اسماً من اسمي ، من وصلها وصلته ، و من قطعها قطعته .

<sup>(</sup>١) في المعدر ، مشتق من الرحمة .

<sup>(</sup>٢) في نسخة : آباءهم .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، لكنه حثهم .

ياموسى إن" الفخر ردائي<sup>(٦)</sup> . والكبرياء إزاري ، من نازعني **ني شيء منهما** عذ"بته بناري .

ياموسى إن من إعظام جلالي إكرام عبدي الّذي أنلته حظّا من حطام الدّنيا عبداً من عبادي مؤمناً قصرت يده في الدّنيا ، فا ن تكبّر عليه فقد استخف بعظيم جلالي .

ثم قال أمير المؤمنين تُطَيِّكُم : إن الرّحم الّتي اشتقها الله عز وجل (٧)

<sup>(</sup>١) في المصدر ، [ حيث قيضه لذلك ربه و وفقه له] اقول ؛ قيضه الله له كذا : قدره له .

<sup>(</sup>۲) < ، انت ارحم بى من أبي وامى .</li>

<sup>(</sup>٣) في نسخه ا رققتها عليك .

<sup>(</sup>٤) في المصدر ، أن عبدا من عبادي مؤمناً ،

<sup>(</sup>۵) في نسخه ، [ الفقراء] وفي المصدر: احبها ، وهيأن يحب الحوانه الفقراء المؤمنين

<sup>(</sup>٦) في المصدر ، [ ان المظمة ردائي ] و فيه ؛ فمن ناذعني ·

 <sup>(</sup>٧) < اشتقها الله من رحمته ،</li>

بقوله: أنا الرّجان، هي رحم مِن عَلَيْكُ ، و إنّ من إعظام الله إعظام عِن و إن م إعظام عِن إعظام رحم عِن، وإن كل مؤمن ومؤمنة من شيعتنا هومن رحم عِن، وإر إعظامهم من إعظام عِن، فالويل لمن استخف بحرمة عِن، و طوبي لمن عظم حرم وأكرم رحم وصلها (١).

بيان: الوسن عر "كة: ثقلة النّوم أوأو "له والنّعاس.

١٣ - شي : عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله تَلْيَكُمُ قال : سمعته يقول الرّحم معلّقة بالعرش تقول : اللّهم صل من وصلني ، واقطع من قطعني ، وهي رح آل عن ورحم كل مؤمن ، وهي قول الله : و الّذين يصلون ماأمرالله به أن يوصل ٢٠ الله علي عن قول الله عبد الله تَلْيَكُمُ عن قول الله هوالّذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل » قال : من ذلك صلة الرّحم و غاية تأويا صلتك إيّانا (٢٠) .

العدل والاحسان عن سعد عن أبي جعفر تَهَيَّكُم \* إن الله يأم بالعدل والاحسان قال: يا سعد إن الله يأم بالعدل و هو على، والاحسان و هو على « و إيتاء ذ القربي » وهو قرابتنا، أمرالله العباد بمود تنا وإيتائنا، ونهاهم عن الفحشاء والمنكم من بغي على أهل البيت و دعا إلى غبرنا (٤).

الله عن إبراهيم بن إسحاق ع عبد الله بن العباس ، عن أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق ع عبدالله بن خضيرة (°) عن عمرو بن شمر عن جابر قال : سألت أبا جعفر تلكي عبدالله عن وجل : « و والد و ما ولد » قال : يعني علياً ، و ما ولد من الأثم عليم السلام (٦) .

<sup>(</sup>١) تفسير المسكرى . ١٢ و ١٣ فيه ، لمن استخف بشيء من حرمة محمد .

<sup>(</sup>٢) تفسير المياشي ٢ : ٢٠٨ .

<sup>.</sup> Y·A:Y > > (T)

<sup>(</sup>٤) ﴿ ﴿ ٢ تَا ٢٦٧ وَ الْآيَةَ فِي سُورَةَ النَّاجِلُ وَ ٩٠ .

<sup>(</sup>٥) في المصدر: عبدالله بن حصيرة ،

<sup>(</sup>٦) كنن جامع الفوائد : ٣٨٧ . والاية في سورة البلد : ٣ .

۱۷ - كنز على بن العباس عن علي بن عبدالله عن إبر اهيم بن على عن إبر اهيم بن على عن إبر اهيم بن على عن أبي عبدالله على الله تعالى : « و أنت حل بهذا البلد » قال : يعني رسول الله عَلَيْظَهُ ، قلت : « و والد و ما ولد » قال : على و ما ولد " بهذا البلد » قال : يعني رسول الله عَلَيْظَهُ ، قلت : « و والد و ما ولد » قال : على و ما ولد (١) .

۱۸ - كنز : عبر بن العباس عن الحسين بن أحمد عن عبر بن عيسى عن يونس بن يعقوب عن عبد الله بن عبر أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر تلكي قال : قال: يا أبا بكر قول الله عز وجل : « و والد و ما ولد ، « و علي بن أبي طالب عليك و ما ولد الحسن والحسين عليه (٢).

١٩ ــ فر: جعفر بن على بن سعيد باسناده عن الصّادق عَلَيْكُمْ في قوله تعالى: 
« و اعبدواالله ولا تشركوا به شيئاً و بالوالدين إحساناً » قال: إن رسول الله عَلَيْكُمْ وعلى بن أبي طالب عَلَيْكُمُ هما الوالدان « وبذي القربى » قال: الحسن و الحسين عليهما السلام (٢).

ح. ح. فر: الحسن بن الحكم باسناده عن ابن عبّاس في قوله تعالى: «واتّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» قال: نزلت في رسول الله عَلَيْكُ الله وذوي أرحامه، و ذلك أن "كل سبب و نسب ينقطع يوم القيامة إلّا من كان من سببه و نسبه « إن الله كان عليكم رقيباً » أي حفيظاً (٤).

٢١ - كا: الحسين بن عبدالله وأن عن أحمد بن عبدالله وفعه في قوله تعالى: « لا أُقسم بهذا البلد الله وأنت حل بهذا البلد الله و والدو ما ولد»

<sup>(</sup>١) كنز جامع الفوائد ، ٣٨٧ والاية في سورة البلد ، ٣ .

<sup>(</sup>٢) كنز جامع الفوائد ، ٣٨٧ و ٣٨٨ ·

 <sup>(</sup>٣) تفسير فرات : ٣١ . فيه : [ فرات قال ، حدثني جمفر بن محمد بن سميدالاحمسى
 ممنعنا عن ابى جمفر عليه السلام ] و الاية في سورة النساء ، ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) تفسير فرات ، ٣٢ فيه ، [ بسببه ] و فيه : يمنى حفيظا .

<sup>(</sup>٥) في بعض نسخ المصدر ؛ عن على بن محمد ،

قال: أمير المؤمنين و ما ولد من الأثمَّة عَالِين (١) ،

بيان: «لا ا'قسم» قيل: «لا » للنفي، إذ الأمر واضح، أوالمعنى ا'قسم، و لا » مزيدة للتأكيد، أو لا نا ا'قسم فحذف المبتداء وا'شبع فتحة لام الابتداء، أو لا كلام يخالف المقسم عليه «والبلد» مكة «وأنت حل » أي مستحل بعرضك فيه، أوحلال لك أن تفعل فيه ما تريد ساعة من النهاد، فهو وعد بماأحل له عام الفتح.

وعن الصادق عَلَيْكُمْ (٢) قال: كانت قريش تعظم البلد و تستحل عِمَّا عَلَيْكُمْ فَيَالُهُ فَيَهُ مَا الله و أنت حل بهذا البلد ، يريد أنهم استحلوك فيه ، فقال: « لا أقسم بهذا البلد ؛ و أنت حل بهذا البلد ، يريد أنهم استحلوك فيه فكذ بوك و شتموك . الحديث .

٧٢ - كا: الحسين بن على عن معلى بن على عن بسطام بن مر"ة عن إسحاق بن حسان عن الهيثم بن واقد عن على "الحسين بن العبدي" (٣) عن سعد الاسكاف عن الاصبغ بن نباته أنه سأل أمير المؤمنين تماية الحسين بن الشكر هما اللذان ولوالديك ، إلى "المصير فقال: الوالدان اللذان أوجب الله لهما الشكر هما اللذان ولدا العلم و ور" تا الحكم و أمر الناس بطاعتهما ، ثم "قال الله: « إلى " المصير » فمصير العباد إلى الله ، والد "ليل على ذلك الوالدان ، ثم "عطف القول على ابن حنتمة وصاحبه فقال في الخاص "والعام" : « و إن جاهد الله على أن تشرك بي » يقول في الوسية و تعدل عن أمرت بطاعته « فلا تطعهما » ولا تسمع قولهما ، ثم "عطف القول على الوالدين فقال : « و صاحبهما في الد "نيا معروفاً » يقول : عر "ف الناس فضلهما وادع إلى سبيلهما ، و ذلك قوله : « و اتبع سبيل من أناب إلى "ثم "إلى "مرجعكم » فقال : إلى الله ثم "إلينا ، فات قوا الله ولا تعسوا الوالدين فان " رضاهما رضا الله و سخطهما سخط الله ثم "إلينا ، فات قوا الله ولا تعسوا الوالدين فان " رضاهما رضا الله و سخطهما سخط الله (٤) :

بيان: اللَّذَان ولدا العلم ، أي صدر منهما علم النَّاس و ميراثهما بعد

<sup>(</sup>١) اصول الكافي ١ : ١٩١٣ .

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ١٠ ، ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٣) في اسناد الحديث ضعف و جهاله .

<sup>(</sup>٤) اصول الكافي 1 ، ٣٢٨ و الايتان في سورة لقمان : ١٣ و ١٥ .

وفاتهما الحكمة ، فحقه الحياة الروحانية ، فان حياة الروح بالعلم و الحكمة ، وحق والدي الجسم لمدخلية المال الذي الجسمانية منقضية بالموت ، وتلك باقية أبدية ، وميراث الأخيرين المال الذي لاينتفع به إلا في الحياة الفانية ، وميراث الأولين المال الذي المنتفع به إلا في الحياة والفانية ، وميراث الأولين الأولي الذكر والماعة ، والدليل على ذلك ، أي على أن المراد بالوالدين النبي والوصي صلى الله عليهما لفظ الوالدين ، فان المجاز في التغليب ليس بأولى من المجاز في أصل الكلمة ، و المرجة حات المذكورة ترجة الثاني ، فالحمل عليه أظهر ، و يحتمل إرجاع الاشارة إلى كون المصير إلى الله أو كيفية ، و على النقادير قوله : يحتمل إرجاع الاشارة إلى كون المصير إلى الله أو كيفية ، و على النقادير قوله : يتكلف بوجوه :

الأول أن تكون جلة وحلته المه معترضة لبيان أشد ية حق الوالدين في العلم على والدي النسب بأن لهما مدخلية في التربية في زمان قليل في قوام البدن الغاني ، و الوالدان الروحانيان حقوقهما باقية عليه ما بقي في الدنيا وفي الآخرة أبداً.

والثاني أن يراد بالوالدين آو لا المعنى الحقيقي ، و ثانياً المعنى المجاذي المتعدير عطف أو فعل ، بأن يكون الباء في « بوالديه » سببية لاصلة ، أي وصليناه بسبب رعاية والديه الجسمانيين ، و وجوب رعايتهما عقلا و نقلا الشكر لوالديه الروحانيين، فإنهما عرى بذلك، ويؤيده ضم الشكر لله في الثاني دون الأول .

الثالث أن يكون ظهر الآية للوالدين الجسمانيين، وبطنهما للر وحانيين بتوسطاً نتهما أحق بذلك، وهذا وجه قريب يجري في كثير من التأويلات الواردة في الآيات، ثم عطف القول، أي سرف الكلام. ابن حنتمة: وهو عمر، وصاحبه أبو بكر، قال الفيروز آبادي": حنتمة بنت ذي الرمحين أم عمر بن الخطاب.

قوله تُطَيِّلُنَا: في الخاص" و العام"، أي الخطاب متوجَّبه إلى الرَّسول حيث جادلو. في الوصيَّة إلى أمير المؤمنين تُطَيِّلُنَا، و يعمُّ الخطاب أيضاً كلُّ من كلَّفاه

الر"جوع عن الولاية وأمراه بعدم قبولها ، أو في ظهر الآية الخطاب عام" ، وفي بطنه خاص" ، والأو"ل أظهر ، فيكون ماذكر بعده نشراً على ترتيب اللَّف"، فتدبَّس .

وفي تفسير علي" بن إبراهيم ليس قوله: والعام، ولعلّه أظهر، وبالجملة هذا من غرائب التّأويل، وعلى تقدير صدوره عنهم عَلَيْكُمْ من البطون العميقة البعيدة عن ظاهر اللّفظ، وعلمه عند من صدر عنه صلوات الله عليه (١١).

٣٧ - كنز: على بن العباس عن على بن همام عن عبد الله بن جعفر عن الخساب (٢) عن إبراهيم بن يوسف العبدي عن إبراهيم بن صالح عن الحسين بن زيد عن آباته عليه الله على النبي على النبي على النبي على النبي على إنه يولد لك مولود تقتله المستك من بعدك ، فقال : ياجبر ئيل لاحاجة لي فيه ، فقال : ياعل إن منه الأثمة والأوصياء (٢) قال : وجاء النبي على المناه إلى فاطمة على فيه ، فقال الها: إناك تلدين ولداً تقتله المشتى من بعدي ، فقالت : لاحاجة لي فيه ، فخاطبها ثلاثاً ، ثم تلدين ولداً تقتله الأثمة والأوصياء ، فقالت : لاحاجة لي فيه ، فخاطبها ثلاثاً ، ثم قال لها : إن منه الأثمة والأوصياء ، فقالت : نعم يا أبت ، فحملت بالحسين فحفظها الله وما في بطنها من إبليس فوضعته لستة أشهر ولم يسمع بمولود ولد لستة أشهر إلا الحسين و يحيى بن ذكرية عليه المان في فيه الحسين و يحيى بن ذكرية عليه المناه في فيه فمصة ، ولم يرضع الحسين عليه المناه في فيه فمصة ، ولم يرضع الحسين عليه الانسان بوالديه إحساناً علمة المنه كرها و وضعته وهو قول الله عن وجله وفصاله ثلاثون شهراً (٤).

<sup>(</sup>١) تفسير القمى : ٩٥٠ .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: الحسن بن موسى الخشاب.

<sup>(</sup>٣) في المصدر ؛ فقال ؛ نعم ، قال ،

<sup>(</sup>٣) كنز جامع الفوائد: ٣٠١ . و الاية في سورة الاحقاف ، ١٥.

بحار الأنوارج ٢٣ ــ١٧\_

## ۱۹ ﴿ باب ﴾

## 🕸 ( أن الأمانة في القرآن الأمامة ) 🌣

الايات: النساء «٤»: إن الله يأمركم أن تؤد وا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً «٨٥».

الاحزاب « ٣٣ »: إنّا عرضنا الأمانة على السّماوات و الأرض و الجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنّه كان ظلوماً جهولاً « ٧٧ ».

تفسير: قال الطلبرسي وحمه الله في قوله تعالى: « إِن الله يأمركم أَن تؤدُّوا الأَمانات إلى أَهلها »: فيه أقوال: أحدها أنها في كل مناؤتمن أمانة من الأمانات فأمانات الله تعالى أوامره ونواهيه، و أمانات عباده ما يأتمن بعضهم بعضاً من المال و غيره، و هو المروي عن أبي جعفر تَلَيَّكُم و أبي عبد الله عليهما السلام.

و ثانيها: أن المراد به ولاة الأمر، أمرهم الله سبحانه أن يقوموا برعاية الرّعيّة، وحملهم على موجب الدّين والشّريعة.

و رواه أصحابنا عن الباقر والصّادق اللِّهَا الله الله الله سبحانه كلّ واحد من الأثمّة أن يسلم الأثمر إلى من بعده .

ويعضده أنه سبحانه أمرالر عية بعد هذا بطاعة ولاة الأمر، فروي عنهم كالله الله الله سبحانه : « إن الله يأمركم أنهم قالوا آيتان إحداهما لنا والا خرى لكم ، قال الله سبحانه : « إن الله يأمركم أن تؤد وا الأمانات إلى اهلها » الآية . وقال : « ياأيها الذين آمنوا أطبعوا الله و أطبعوا الله منكم (١) » .

وهذا القول داخل في القولالأول ، لأنَّه من جلة ماائتمن الله سبحانه عليه

<sup>(</sup>١) النساء ، ٥٩ .

الأنمَّة الصادقين ، و لذلك قال أبو جعفر تَطَيَّكُم : إنَّ أداء الصلاة و الزكاة والصدوا و الحج من الأمانة ، و يكون من جملتها الأمرلولاة الأمر بقسمة الغنائم والصدقا و غير ذلك ممَّا يتعلَّق به حق الرعيَّة .

و ثالثها: أنه خطاب للنبي عَلَيْظَة برد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلح حين قبض منه يوم الفتح، و أراد أن يدفعه إلى العباس، و المعول على ما تقدم وإذا حكمتم بين النباس أن تحكموا بالعدل، أمرالله الولاة والحكام أن يحكم بالعدل و النصفة د إن الله نعما يعظكم به، أي نعم الشيء ما يعظكم به من الأعبر د الأمانة و الحكم بالعدل (١).

و قال البيضاوي" في قوله عز" شأنه: «إنّا عرضنا الأمانة» تقرير للوعد الساب بتعظيم الطاعة ، أي في قوله : «و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزاً عظيماً (٢) » سمّاها أمانة من حيث أنّها واجبة الأداء ، والمعنى أنّها لعظمة شأنها بحيث لوعرض على هذه الأجرام العظام فكانت ذات شعور و إدراك لأبين أن يحملنها و أشفقن من و حملها الانسان مع ضعف بنيته و رخاوة قو "ته ، لا جرم فاز الر "اعي لها و القائب بحقوقه بخير الدّارين « إنّه كان ظلوماً » حيث لم يف بهاولم يراع حقوقها «جهولا بكنه عاقبتها ، و هذا وصف للجنس باعتبار الأغلب . و قيل : المراد بالأمانة الطاء التي تعم " الطبيعينة و الاختيارية ، و بعرضها استدعاؤها الذي يعم " طلب الفعل م المختار و إدادة صدوره من غيره ، و بحملها الخيانة فيها و الامتناع عن أدائها ، وما قولهم : حامل الأمانة و محتملها ، لمن لا يؤد "يها ، فتبرأ ذمّته ، فيكون الأبا، عاقولهم : حامل الأمانة و محتملها ، لمن لا يؤد "يها ، فتبرأ ذمّته ، فيكون الأبا، عا إتيانا بما يمكن أن يتأتى منه ، و الظلم و الجهالة : الخيانة و التقصير .

و قيل : إنه تعالى لمنا خلق هذه الأجرام خلق فيها فهماً ، و قال : إنه فرضت فريضة و خلقت جنّة لمن أطاعني ، وناراً لمن عصاني ، فقلن : نحن مسخّراد لما خلفتنا ، لا نحتمل فريضة ولا نبتغي ثواباً ولا عقاباً ، و لمنّا خلق آدم عرض علب

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٣ : ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) الاحزاب: ٧١ .

مثل ذلك فحمله ، وكان ظلوماً لنفسه بتحملها ما يشق عليها ، جهولاً بوخاومة عاقبته و لعل المراد بالأمانة العقل أو التكليف ، و بعرضها عليهن اعتبارها بالاضافة إلى استعدادهن ، و إبائهن الا باء الطبيعي الذي هوعدم اللياقة و الاستعداد ، و بحمل الانسان قابليته واستعداد ، لها ، وكونه ظلوماً جهولالما غلب عليه من القو "ةالغضبية و الشهوية ، و على هذا يحسن أن يكون علّة للحمل عليه ، فان من فوائد العقل أن يكون مهيمناً على القو "تين ، حافظاً لهما عن التعدي و مجاوزة الحد" ، و معظم مقصود التكليف تعديلهما وكسر سورتهما (١) .

ا حكنز : الحسين بن عامر عن على بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله على أبي عبدالله على أبي عبدالله على الأرض ، الآية قال : يعنى ولاية أمير المؤمنين علي (١) .

كا: عمَّ بن يحيى عن عمَّ بن الحسين مثله (٣).

٢ ــ ير: ابن يزيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك و تعالى: • إن الله يأم كم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها » قال: الامام إلى الإمام ليس له أن يزويها عنه (٤).

٣ ــ ير : ابن معروف عن حمّاد بن عيسى عن ربعي عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام مثله (٥) .

**بیان :** زواه عنه قبضه و صرفه .

عن على بن جلى عن الأهوازي عن على بن خالد عن ابن بكير عن زرارة عن الله يأمر كم أن تؤد واالأمانات عن الله عن قول الله تعالى : «إن الله يأمر كم أن تؤد واالأمانات

<sup>(</sup>١) أنوار التنزيل .

<sup>(</sup>٢) كنن جامع الفوائد : ٢٣٥ . فيه : يمنى بها .

<sup>(</sup>٣) اصول الكافي ١ : ٣١٣ فيه ، اسحاق بن عمار عن رجل عن أبى عبدالله عليه السلام .

<sup>(</sup>٤) بصائر الدرجات ، ١٣٠ . قوله : يزويها اى يصرف الامامة و الوصاية عن شخص عينه الله الى الاخر .

<sup>(</sup>۵) بصائر الدرجات ، ۱۳۰ .

إلى أهلهاو إذا حكمتم بين النبّاس أن تحكموا بالعدل إن ّالله نعمنًا يعظكم به » قال: فيناأ نزلت . والله المستعان (١) .

٥ - يو: ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر تُلْقِينًا في قول الله تعالى: « إن " الله يأمركم أن تؤد وا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن " الله نعما يعظكم به ، قال : إيانا عنى أن يؤد ي الأول منا إلى الإمام الذي يكون من بعده الكتب و السلاح « و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ، إذا ظهرتم أن تحكموا بالعدل الذي في أيديكم (٢).

٣ - يو: عبّاد بن سليمان عن سعد بن سعد و أحمد بن يمّل عن الأهوازي عن عن الله بن الفضيل عن أبي الحسن تَلْقِطْنُ في قول الله تعالى : د إن الله يأمر كم أن تؤد وا الأمانات إلى أهلها ، قال : هم الأثمّة من آل عبل صلوات الله عليهم يؤد ي الأمانة إلى الإمام من بعده ولا يخص بها غيره ولا يزويها عنه (٣).

يو: عمران بن موسى عن يعقوب بن يزيد عن ابن محبوب عن على بن الفضيل مثله (٤).

شي: عن على بن الفضيل مثله (°)

٧ - يو: أحمد بن مجل عن ابن سنان عن إسحاق بن عمّار عن ابن أبي يعفور عن معلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبدالله عَلَيْكُمُ عن قول الله: « إن الله يأمركم أن تؤد وا الأمانات إلى أهلها » قال: أمر الله الإمام الأو ل أن يدفع إلى الإمام بعده كل شيء عنده (١).

٨ - يو : عمَّ بن عبد الحميد عن منصوربن يونس عن أبي بسير قال : سمعت أبا عبدالله عَلَيْكُمُ يقول : « إن الله يأمركم أن تؤدُّوا الأمانات إلى أهلها » قال : هو

<sup>(</sup>١-١) بعمائن الدرجات: ١١٠٠.

<sup>(</sup>٥) تفسير المياشي 1 : ٢٣٩ فيه : يؤدى الامام الامامة الى امام بعده .

<sup>(</sup>۶) بسائل الدرجات ۱۴۰۰.

والله أداء الأمانة إلى الإمام و الوصيّـة (١).

ير : على بن عيسي عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي بصير مثله (٢) .

٩ \_ يو : على بن إسماعيل عن على بن عمرو عن يحيى بن مالك عن رجل من أصحابنا قال: سألته عن قول الله عن "وجل": « إن " الله يأمركم أن تؤد واالأ مانات إلى أهلها » قال : الإمام يؤد ي إلى الإمام، قال : ثم قال : يا يحيى إنه والله ليس منه ، إنها هو أمر من الله (٣) .

البسري" عن علي " بن إسماعيل عن على البرقي " عن علي " بن داود بن مخلد البسري " عن مالك الجهني " قال : قال أبوجه فر تخليل : « إن الله يأمركم أن تؤد وا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ، فيمن نزلت ؟ قلت: يقولون : في الناس ، قال : أفكل " الناس يحكم بين الناس ؟ اعقل فينا نزلت (٤) .

الم يو: أحد بن على عن ابن فضال عن أبي جيلة عن على الحلبي عن أبي عن أبي عن أبي عبدالله صلح الله الذي قبله (٥) و عبدالله صلح رسول الله ، وعنده الوصية ، وهوالذي قال الله تعالى : « إن الله يأم كم أن تؤد وا الأمانات إلى أهلها ، وقال : السلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل يدور الملك حيث دار السلاح ، كما كان يدور حيث دار التابوت (١) .

١٢ ــ شي : عن ذرارة وحمران و على بن مسلم عن أبي جعفر تَطَيِّكُمُ وأبي عبد الله تَطَيِّكُمُ مثله (٧) .

<sup>(</sup>او۲) بصائر الدرجات : ۱٤٠٠

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات : • ١٤ قوله : قال : ﴿ يا يحيى > لمل القائل هو الرجل الراوى عن الامام ، او الامام عليه السلام نفسه · قوله : ﴿ ليس منه > اى ليس ذلك التأدية من عندنفسه بل هو بأمر من الله .

<sup>(</sup>٤) بسائل الدرجات ، ١٤٠ فيه ، اعقل فيمن نزلت .

<sup>(</sup>۵) في المصدر ، بالذي كان قبله .

<sup>(</sup>ع) بصائر الدرجات ، ٤٩ .

<sup>(</sup>٧) تفسير المياشي ١ : ٢٣٩ فيه : و هي التي قال الله تمالي في كتابه .

١٣ - مع: ابن البرقي عن أبيه عن جد معن يونس قال: سألت موسى بن جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل : « إن الله يأمر كم أن تؤد وا الأمانات إلى أهلها فقال : هذه مخاطبة لنا خاصة ، أمر الله تبارك و تعالى كل إمام منا أن يؤدي إلى الا مام الذي بعده و يوسي إليه ، ثم هي جارية في سائر الأمانات ، و لقد حد ثني أبي عن أبيه أن على " بن الحسين على المناه : عليكم بأداء الأمانة ، فلو أن قاتل أبي الحسين بن على " تَلْيَكُم المناه على السيف الذي قتله به لأد يته إليه اله المناه .

الله عبد الله تَهْ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهُ عَالَ اللهُ عَلَيْكُمُ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَيْكُمُ قَالَ : ﴿ إِنّ عَامِرَكُم أَن تُودٌ وَا الأَ مَانَاتَ إِلَى أَهْلُهَا وَ إِذَا حَكَمَتُم بِينَ النَّاسَ أَن تَحَكَمُوا بِالعدلِ قال : أمرالله الأمام أن يدفع ماعنده إلى الأمام الذي بعده ، وأمر الأئمة أن يحكموا بالعدل ، وأمر النَّاس أن يطيعوهم (٢).

١٥ - شي : عن أبي جعفر تَطَيِّكُم في قوله : « إن الله نعمًا يعظكم به » قال : فينا نزلت . والله المستعان (٢) .

١٦ - نى: ابن عقدة عن يوسف بن يعقوب عن إسماعيل بن مهران عن ابن البطائني عن أبيه و وهب (٤) بن حفص معاً عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه و وهب قول الله عز وجل : « إن الله يأمركم أن تؤد وا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به ، قال : هي الوصية ، يدفعها الر جل منا إلى الر جل (٥).

١٧ - نى : على بن عبيد الله عن على عن أبيه عن حماد عن حرير عن زرارة عن أبي جعفر علي قال: سألته عن قول الله عز وحل : « إن الله يأمر كم أن تؤد وا

<sup>(</sup>١) معاني الاخبار ، ٣٧.

<sup>(</sup>۲ر۳) تفسیر المیاشی ۱ : ۲۴۹ .

<sup>(</sup>٣) في النسخة المخطوطة ، و وهيب بن حفص .

<sup>(</sup>۵) غيبة النعماني : ٣٣ و ٢٣ .

الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين النّاس أن تحكموا بالعدل ، قال : أمر الله الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين النّام بعده ، ليس له أن يزويها عنه ، ألا تسمع إلى قوله : « و إذا حكمتم بين النّاس أن تحكموا بالعدل إنّ الله نعمّا يعظكم به ، إنّهم الحكّام ، أو لا ترى أننه خاطب بها الحكّام (١) .

١٨ \_ فس : « إن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها ، قال : فرض الله على الا مام أن يؤدّي الأمانة إلى الذي أمره الله من بعده ، ثم فرض على الإمام أن يحكم بين النّاس بالعدل ، فقال: وإذا حكمتم بين النّاس أن تحكموا بالعدل (٢).

١٩ ... هع ، ن : الهمداني عن علي عن أبيه عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد قال : سألت الرّضا صلى عنقول الله عن وجل : « إنّا عرضنا الأمانة على السّماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منهاو جلها الإنسان إنّه كان ظلوماً جهولاً ، فقال : الأمانة الولاية ، من ادّعاها بغير حق فقد كفر (٣) .

. ٢ - مع: ابن المتوكّل عن الحميري عن ابن عيسى عن الحسن بن علي ابن فضّال عن مروان بن مسلم عن أبي بسير قال: سألت أباعبدالله عَلَيْكُم عن قول الله عز وجل : « إنّا عرضنا الأمانة على السّماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها و أشفقن منها و حملها الانسان إنّه كان ظلوماً جهولاً » قال: الأمانة الولاية، و الانسان أبوالشرود المنافق (٤).

بيان : على تأويلهم عَالَيْكُ يكون اللّام في الانسان للعهد ، و هو أبو الشرور أي أبوبكر ، أو للجنس و مصداقه الأول في هذا الباب أبوبكر ، والمراد بالحمل الخيانة كما من ، أو المراد بالولاية الخلافة وادعاؤها بغير حق ، فعرض ذلك على أهل السيّماوات والأرض أوعليهما بأنبيّن لهم عقوبة ذلك ، وقيل لهم : هل تحملون

<sup>(</sup>۱) غيبة النعماني : ۲۳ و ۲۵ .

<sup>(</sup>٢) تفسير القمى : ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) معاني الاخبار ، ٣٨ ، عيون الاخبار ، ١٧٠ .

<sup>·</sup> ٣٨ : > (p)

دلك؟ فأبوا إلا هذا المنافق وأضرابه ، حيث حملوا ذلك مع مابيَّن لهم من العقاب المترتّب عليه .

أقول: سيأتي في ذلك خبر المغضّل في باب إنّ دعاء الأنبياء استجيب بالتّوسّل بهم .

٢١ ـ فس: قال علي بن إبراهيم في قوله عز وجل : « إنّا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها ، فقال: الأمانة هي الامامة والأمر والنّبي ، والد ليل على أن الأمانة هي الامامة قوله عز و جل للا ثمية (١): «إن الله يأم كم أن تؤد وا الأمانات إلى أهلها ، يعني الإمامة ، والأمانة الامامة (٢) عرضت على السمّاوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها ، قال : أبين أن يدعوها أو يغصبوها أهلها « وأشفقن منها و علها الأنسان » أي الأول « إنّه كان ظلوماً جهولاً » ليعذ ب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات و يتوب الله على المؤمنين والمؤمنات و كان الله غفوراً رحيماً (١) .

٢٢ – يو: على بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمّار عن رجل عن جعفر بن عن السماوات والأرض عن جعفر بن عن السماوات والأرض عن جعفر بن عن الله يقول: إنّا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها و أشفقن منها و حملها الانسان إنّه كان ظلوماً جهولاً ، قال: هي ولاية على بن أبيطالب المنتظم (٤) .

حنز: على بن العباس عن الحسين بن عامر عن على بن الحسين مثله (°).

<sup>(</sup>١) في المصدر ، في الأثمة .

<sup>(</sup>٢) < ، فالامامة هي الامانة .

<sup>(</sup>٣) تفسير القمى . ٥٣٥ .

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات : ٢٢ .

<sup>(</sup>۵) كنز جامع الفوائد: ۲۴۵ [ لم يذكر فيه : عن رجل ] و فيه : قال : يمني بها.

<sup>(</sup>٦) أصول الكافي ١ : ١٣٣ .

بيان: يمكن أن يكون مبنيّاً على أن المراد (بالأمانة مطلق النّكاليف، و إنّما خص الولاية بالذ كر لأنّها عمدتها، و يمكن أن يقرأ الولاية بالكسر بمعنى الامارة والخلافة، فيكون حملها ادّعاؤها بغير حق كما مر".

٢٤ ــ يو: أحمد بن على عن الحسين بن سعيد عن مفضل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر تلكيلي في قول الله تبارك و تعالى: « إنّا عرضنا الأمانة على السّماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها و أشفقن » قال: الولاية أبين أن يحملنها كفراً بها (١) « و حملها الانسان » والانسان الذي حملها أبو فلان (٢) .

حد بن عن ابن فضّال عن أبي جميلة عن عن الحلبي" عن أبي عن أبي عن الحلبي" عن أبي عن الحلبي عن أبي عن الله عن الله عن الله عن وجل عرض ولايتنا على أهل الأمصار فلم يقبلها إلا أهل الكوفة (٣).

٣٦ \_ يو: ابن يزيد عن ابن سنان عن عتيبة بيّاع القصب عن أبي بصيرقال: سمعت أبا عبدالله صلى يقول: إن ولايتنا عرضت على السمّاوات والأرض والجبال والأمصار ما قملها قبول أهل الكوفة (٤).

الأمانة » عرض الله أمانتي على السيّماوات السّبع بالشّواب و العقاب فقلن ؛ د إنّا عرضنا الأمانة » عرض الله أمانتي على السّماوات السّبع بالشّواب و العقاب فقلن ؛ د بسّنا لانحملنها (٥) بالشّواب والعقاب ، لكنّها نحملها بلاثواب ولا عقاب، و إن الله عرض أمانتي على الطّيور ، فأول من آمن بها البزاة البيض والقنابر ، و أول منجمدها البوم فلا تقدرأن تظهر منجمدها البوم والعنقا ، فلعنهما الله تعالى من بين الطّيور ، فأمّا البوم فلا تقدرأن تظهر

<sup>(</sup>١) في المصدر: كفراً وعناداً بها .

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات: ٢٢.

<sup>·</sup> YY: > > (T)

<sup>. \* \* \* \* \* \* \* (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٥) في المصدر : لا تحملنا .

بالنّهاد لبغض الطّير لها ، و أمّا العنقاء فغابت في البحاد لا ترى ، و إن الله عرض أمانتي على الأرضين فكل بقعة آمنت بولايتي جعلها طيّبة ذكيّة ، و جعل نباتها وثمرتها حلواً عذباً ، و جعل ماءها زلالاً ، و كل بقعة جحدت إمامتي و أنكرت ولايتي جعلها سبخاً (۱) ، وجعل نباتها م العقما ، وجعل ثمر ها العوسج والحنظل ، وجعل ماءها ملحاً المجاجاً ، ثم قال : دو حلها الانسان يعني الممّنك يا عمّل ولاية أمير المؤمنين و إمامته بما فيها من الشواب والعقاب د إنه كان ظلوماً » لنفسه د جهولاً » لأمرربه من لم يؤد ها بحقها فهو ظلوم غشوم (۲) .

٢٨ ــ فر : عبيد بن كثير معنعناً عن الشّعبي عن قول الله تعالى : د إن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها » قال : أقولها ولا أخاف إلّا الله ، هي والله ولا ية على بن أبي طالب تَطْيَبُكُمُ (٣) .

٣٩ - فو : علي بن عتاب معنعنا عن فاطمة الزهرا، عليه قالت : قال رسول الله عَلَيْهِ الله عليه الله السماء صرت إلى سدرة المنتهى فكان قاب قوسين أو أدنى ، فأبصرته بقلبي ، و إم أره بعيني ، فسمعت أذانا مثنى مثنى ، و إقامة وترا وترا ، فسمعت مناديا ينادي : يا ملائكتي و سكّان سماواتي و أرضي و حملة عرشي اشهدوا أنّي لاإله إلا أنا وحدي لاشريك لي ، قالوا : شهدنا وأقررنا ، قال : اشهدوا يا ملائكتي و سكّان سماواتي و رسولي ، قالوا : شهدنا و أرضي و حملة عرشي أن عبدي و رسولي ، قالوا : شهدنا و أقررنا ، قال : اشهدوا يا ملائكتي و سكّان سماواتي و أرضي و حملة عرشي أن عليناً و ليتي و ولي رسولي ، و ولي المؤمنين بعد رسولي ، قالوا : شهدنا و أقررنا .

قال عباد بن صهيب : قال جعفر بن على ، قال أبو جعفر عَلَيْكُم : و كان ابن

<sup>(</sup>۱) السبخة : ارض ذات نزوملج العلقم : الحنظل . و قيل ، إذا اشتدت مرارته ، و قيل . قثاء الحمار وكل شيء مر ، العوسج ، شجر الشوك له جناة حمراء .

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب ٢ ، ١٣١ و ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) تفسير فرات: ٣٠ و ٣١.

عبّاس إذا ذكر هذا الحديث فقال: أنا أجده (١) في كتاب الله: « إنّا عرضناالأمانة » على السماوات و الأرض و الجبال فأبين أن يحملنها و أشفقن منها و حملها الإنسان إنّه كان ظلوماً جهولاً ».

قال: فقال ابن عبّاس رضي الله عنه: والله ما استودعهم ديناراً ولا درهماً ولا كنراً من كنوز الأرض، ولكنّه أوحى إلى السماوات و الأرض و الجبال من قبل. أن يخلف فيك الذرّية: ذريّة على المُخلِظ ، فما أنت فاعلة بهم؟ أن يخلف فيك الذرّية: ذريّة على الجبال: إذا دعوك فأجيبيهم و أوحى إلى الجبال: إذا دعوك فأجيبيهم و أطيعي على عدو هم (٢) فأشفقن منها السماوات و الأرض و الجبال عمّا سأله الله من الطاعة فحملها بنو آدم فحملوها قال عبّاد: قال جعفر تَحليّظ : والله ماوفوا بما حلوا من طاعتهم (٢).

٣٠ \_ أقول : قال السيّد ابن طاووس في كتاب سعد السعود : رأيت في تفسير منسوب إلى الباقر عَلَيْكُم في قوله تعالى : « إن الله يأمركم أن تؤدّ وا الأمانات إلى أهلها » قال : هذه الآية في أمر الولاية أن تسلم إلى آل مِن عَلَيْكُمْ اللهِ أَن اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ الله

#### ۱۷ ما*ب*

( و خووب طاعتهم ، و أنها المعنى بالملك العظيم ، و أنهم ( ( اولو الأمر ، و أنهم الناس المحسودون (

الایات: النساء (٤): أم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل إبراهیم الکتاب و الحکمة و آتیناهم ملکا عظیماً الله فمنهم من آمن به و منهم من صد عنه و کفی بجهنم سعیراً ( ٤٥ و ٥٥ ) ،

<sup>(</sup>١) في المصدر ، إلى لاجده .

<sup>(</sup>۲) 😮 و اطبقی علی عدوهم.

<sup>(</sup>٣) تفسير فزات : ٣١ .

<sup>(</sup>٤) سعد الشعود : ١٢٢ .

و قال تعالى: يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم فا ن تنازعتم في شيء فرد و إلى الله و إلى الر سول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الأخر ذلك خير و أحسن تأويلاً « ٥٩ » .

و قال تعالى : ولو ردوه إلى الرسول و إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم « ٨٣ » .

تفسير: قوله تعالى: «أم يحسدون» قال الطنبرسي" رحمه الله: معناه بل يحسدون الناس؟ واختلف في معنى الناس هنا فقيل: أداد به النبي عَلَيْهُ ، حسدوه على ما أعطاه الله من النبو"ة ، و إباحة تسعة نسوة و ميله إليهن"، و قالوا: لو كان نبياً لشفلته النبو"ة عن ذلك ، فبيس الله سبحانه أن "النبو"ة ليست ببدع في آل إبراهيم .

و ثانيها: إن المراد بالنباس النبي وآله عَلَيْهِ عن أبي جعفر عَلَيْهُ ، والمراد بالنباس النبي و آله عَلَيْهُ ، والمراد بالنباس النبو و في آله الإمامة (١) .

اقول: ثمَّ روى عن تفسيرُ العياشيُّ بعض ما سيأتي من الأخبار في ذلك .

وقال في قوله تعالى: « وا ولي الأمر منكم » : للمفسسرين فيه قولان : أحدهما أنهم الأمراء ، و الآخر أنهم العلماء ، وأمّا أصحابنا فانهم رووا عن الباقر والسادق عليهما السلام أن " أولي الأمر هم الأئمة من آل على قاليكل ، أوجب الله طاعتهم بالاطلاق ، كما أوجب طاعته و طاعة رسوله ، ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد على الإطلاق إلا من ثبتت عصمته ، و علم أن " باطنه كظاهره ، و أمن منه الغلط والأمر بالقبيح ، وليس ذلك بحاصل في الأمراء ولا العلماء سواهم ، جل الله سبحانه عن أن يأمر بطاعة من يعصيه ، أوبالانقياد للمختلفين للقول والفعل ، لأنه عال أن يطاع المختلفون ، كما أنه عال أن يجتمع ما اختلفوا فيه ، وممّا يدل على ذلك أيضا أن الله سبحانه لم يقرن طاعة أولي الامر بطاعة رسوله كما قرن طاعة رسوله بطاعته إلا والولو الأمر فوق اللهم وفوق اللامر وفوق اللهم وفوق اللامر وفوق اللهم وفوق اللهم وفوق اللهم وفوق اللهم وفوق اللهم وفوق المناق بعيماً ، كما أن " الر" سول فوق أولي الأمر وفوق اللهم وفوق اللهم وفوق المناق بعيماً ، كما أن " الر" سول فوق أولي الأمر وفوق المناق بعيماً ، كما أن " الر" سول فوق أولي الأمر وفوق المناق الم

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٣ : ٦١ طبعة صيداء .

الخلق ، وهذه صفة أئمة الهدى من آل على كالله الذين ثبتت إمامتهم وعصمتهم ، و التفقت الاله على علو "رتبهم وعدالتهم هذا نتنازعتم في شيء فرد "وه إلى الله والر "سول » أي فأن اختلفتم في شيء من المور دينكم فرد "وا المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة الرسول ، و نحن نقول : الرد" إلى الأئمة القائمين مقام رسول الله على الله على المرسول الله على المرسول أله المرسول الله على المرسول في حياته ، لأنهم الحافظون لشريعته ، وخلفاؤه في أمّته فجروا مجراه فيه (١) .

قوله تعالى: « وأحسن تأويلا » أي أحد عاقبة ، أو أحسن من تأويلكم لأن الرد" إلى الله ورسوله ومن يقوم مقامه من المعسومين أحسن لامحالة من تأويل بغير حجة (١) . « ولو رد وه إلى الر سول وإلى أولي الأمر منهم » قال أبوجعفر تاليالاً ، همالاً ثمة المعسومون « لعلمه الذين يستنبطونه منهم » العدمير يعود إلى الولي الأمر وقيل : إلى الفرقة المذكورة من المنافقين أو الضعفة (٢) .

٢ ــ فس: ثم فرض على الناسطاعتهم فقال: « ياأيتها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول والولي الأمر منكم » يعني أمير المؤمنين تَحَلَيْكُم ، حد ثني أبي عن حسّاد عن حريز عن أبي عبدالله علي الله قال: نزل: « فان تنازعتم في شيء فارجعوه إلى الله و إلى الرسول و إلى الأمر منكم (٤) » .

بيان : يدل "على أن " في مصحفهم عَالِيكُلْ « فارجعوه » مكان « فرد وه » ويحتمل

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٣ ، ۶٤ و ٦٥ .

<sup>(</sup>۲) \* \* ۱۲۸ طبعة صيداء .

<sup>(</sup>٣) تفسير القمى : ١٢٨ و ١٢٩ .

<sup>. 179: &</sup>gt; > (4)

أن يكون تفسيراً له (١) ، ويدل على أنه كان فيه قول : « و إلى اُولي الأمرمنكم» فيدل على أنه لا يدخل اُولو الأمر في المخاطبين بقوله : « إن تنازعتم » كما زهمه المفسرون من المخالفين .

٣ ـ ن : على بن أحمد بن الحسين البغدادي" عن أحمد بن الفضل عن بكر بن أحمد بن الفضل عن بكر بن أحمد بن القصري" عن أبي على العسكري" عن آبائه عن الباقر عَلَيْكُمْ قال : أوصى النبي عَلَيْكُمْ إلى علي و الحسن و الحسين عَلَيْكُمْ ، ثم قال في قول الله : دياأيها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطبعوا الر"سول وا ولي الأمر منكم، قال: الأئمة من ولد على وفاطمة إلى أن تقوم الساعة (٢).

٤ ـ ما : أبوهمروعن ابن عقدة عن أحمد بن موسى بن إسحاق وعد بن عبدالله ابن سليمان معاً عن يحيى بن عبد الحميد عن قبس عن السدي" عن عطا عن ابن عبدات معاً عن يحسدون النّاس على ما آتاهم الله من فضله » قال : نحن النّاس، دون النّاس (٣).

على عن العضيل عن أبي جعفر عن على بن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى: «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله»
 قال: نحن المحسودون (٤).

٦- يو: أحمد عن الحسين عن القاسم بن على و فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي الصباح الكماني" عن أبي عبدالله عليه قال: ياأبا الصباح نحن الناس المحسودون و أشار بيده إلى صدره (٦).

<sup>(</sup>١) وهو الصحيح ، كما أن ما يأتي بعد ذلك أيضًا تفسير للاية لاانه أوردها بالفاظها .

<sup>(</sup>٢) عيون الاخبار: ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٣) عيون الاخبار : ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) أمالي أبن الشيخ ، ١٧١ .

<sup>(</sup>۵) بصائر الدرجات: ۱۱.

<sup>. 11: &</sup>gt; > (7)

٧ - يو: ابن يزيد عن على بن الحسين عن ابن أبي حمير عن ابن اذينة عن بريد عن أبي جمفر تَلْيَـكُم في قول الله تبارك و تعالى: «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » فنحن النّاس المحسودون على ما آتانا الله من الإمامة دون خلق الله جيعاً (١).

٨ - يو: أحدبن على عن الأهوازي" عن حاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بسير عن أبي جعفر علي أن قول الله تعالى: دأم يحسدون الناس على ما آتاهمالله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة و آتينا هم ملكاً عظيماً » قال: الطاعة المفروضة (٢).

ير : عبدالله بن القاسم عن حمّاد مثله (٣) .

يو: ابن يزيد عن ابن أبي ممير رفعه عن أبي جعفر تَليَّكُم مثله (٤).

٩ \_ ير : على بن عيسى عن رجل عن هشام بن الحكم قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام : أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً » ماذلك الملك العظيم ؟ قال : فرض الطاعة و من ذلك طاعة جهنم لهم يوم القيامة يا هشام (٥).

١٠ ـ ير: على بن الحسين و ابن يزيد معاً عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريد العجلي عن أبي جعفر تَهَيَّكُم في قول الله تبارك و تعالى: « فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة و آتيناهم ملكاً عيظماً » فجعلما منهم الرسل والأنبياء والأئمة فكيف يقرون في آل إبراهيم وينكرون في آل على تَهَيِّكُم الله ؟ قلت: فما معنى قوله: « و آتيناهم ملكاً عظيماً » قال: الملك العظيم أن جعل فيهم أئمة ، من أطاعهم أطاع الله ، و من عصاهم عصى الله ، فهوالملك العظيم أن جعل فيهم أئمة ،

<sup>(</sup>١) بسائل الدرجات: ١١ . لم يذكر فيه : لفظ < جميما > .

<sup>· \\ : &</sup>gt; > (Y)

<sup>·10· : &</sup>gt; > (r)

<sup>· 10· 1 &</sup>gt; (r)

<sup>· 11: &</sup>gt; > (4)

<sup>·11: &</sup>gt; > (9)

۱۱ ــ يو: أحمد بن على عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي" عن على الأحول عن عمران قال: قلت له: قول الله تبارك و تعالى: « فقد آتينا آل إبر اهيم الكتاب » فقال: النبو"ة ، فقلت: « والحكمة » قال: الفهم والقضاء قلت له: قول الله تبارك و تعالى: « و آتيناهم ملكاً عظيماً » قال: الطاعة (١).

۱۲ – ير: أبو على عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن علي " بن أسباط عن على " بن أسباط عن على الله عن أبي عبدالله عن الله عن أبي حزة الثمالي عن أبي عبدالله عن أبي هذه الآية: «أم يحسدون النياس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبر اهيم الكتاب والحكمة و آتيناهم ملكاً عظيماً " قال: نحن والله الناس الذين قال الله تعالى ، و نحن والله المحسودون ، و نحن أهل هذا الملك الذي يعود إلينا (٢).

٧٠ – ك : أبي عن الحميري" عن ابن أبي الخطّاب عن الحجّال عن حمّاد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي جعفر عَلَيْكُم في قول الله عن " وجل" : « ياأيها الّذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرّسول و ارولي الأمر منكم (٢) » قال : الأرّمة من ولد علي و فاطمة عليه إلى يوم القيامة (٤).

ابي بصير عن أبي بصير عن أبي عبدالحميد عن منصور بن يونس عن أبي بصير عن أبي عبدالله تُلْقِيْكُمُ قال: قلت له: « فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة و آتيناهم ملكاً عظيماً » قال: قال: تعلم ملكاً عظيماً ماهو ؟ قال: قلت: أنت أعلم جعلني الله فداك ، قال: طاعة (٥) الله مفروضة (٦).

١٥ ــ شي : عن داود بن فرقد قال: قلت لأ بي عبدالله ﷺ : قول الله : دقل

ا بسائر الدرجات ، ۱۱ .

<sup>. \\: &</sup>gt; > (Y)

<sup>(</sup>٣) النساء: ٥٩.

<sup>(</sup>٤) اكمال الدين ص ١٢٨ فيه : إلى أن تقوم الساعة .

<sup>(</sup>۵) في نسخة الكمياني ، « طاعة واقة مفروضة » و المعنى على ما في المتن ، ان الملك المظيم هو طاحتنا المفروضة من الله تعالى .

<sup>(</sup>۶) بعما ترا لدرجات ، ۱۵۰ .

اللّهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء (١) ، فقد أتى الله بني النّه من الله الملك وأخذه بنو المسلك ، فقال : ليس حيث يذهب النّاس إليه ، إنّ الله أتانا الملك وأخذه بنو المسلمية ، بمنزلة الرّاجل يكون له الشّوب و يأخذه الآخر، فليس هوللّذي أخذه (٢).

١٦ - عم، قب: جابر الجعفي في تفسيره عن جابرالا نصاري قال: سألت النبي عَلَيْ الله عن قوله: ه ياأيه الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول ، عرفنا الله ورسوله، فمن أولي الأمر؟ قال: هم خلفائي ياجابر وأئمة المسلمين بعدي أو الم علي بن أبي طالب تَلْيَكُ أم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم على بن ألمعروف في التوراة بالباقر و ستدركه يا جابر فا ذا لقيته فاقرأه مني السلام ثم الصادق جعفر بن على، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم السلام ثم الصادق جعفر بن على، ثم الحسنابن علي ثم سميتي وكنيتي (٢) حجة الله في أرضه و بقيته في عباده ابن (٤) الحسن ابن علي الذي يفتح الله على يده مشارق في أرضه و بقيته في عباده ابن (١) الحسن ابن علي الذي يفتح الله على يده مشارق الأرض و مغاربها . ذاك الذي يغيب عنشيعته (٥) ، غيمة لايثبت على القول في إمامته إلا من امتحن الله قلبه بالا يمان (٢) .

۱۷ – شى: عن بريد بن معاوية قال: كنت عند أبي جعفر كَالَكُمُ فسألنه عن قول الله : «أطيعوا الله وأطيعوا الراسول وأولي الأمر منكم » قال: فكان جوابه أن قال: « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبتوالطاغوت» فلان وفلان « و يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنواسبيلاً (٢) » يقول:

<sup>(</sup>١) آل عمران ، ۲۶ .

<sup>(</sup>٢) تفسير العياشي ١ : ١۶۴ .

<sup>(</sup>۳) في أعلام ألورى ، سميى وذو كنيتى

<sup>(</sup>٤) في اعلام الورى: محمد بن الحسن بن على .

<sup>(</sup>۵) في أعلام ألوري ، يغيب عن شيمته وأوليائه غيبة لايثبت فيها .

<sup>(</sup>۶) مناقب آل أبي طالب ج ١ ص ٢٤٢ أعلام ألورى ، ٣٧٥ و ٣٧٦ فيهما ؛ لايشيت على ألقول بامامته

 <sup>(</sup>۷) النساء ، ۵۱ .

ج ۲۳

الأئمة الضَّالَّة (١) و الدَّعاة إلى النَّار هؤلا، أهدى من آل مِّ عَلَاللهُ و أوليائهم سبيلاً « أولئك الَّذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً ١٤ أم لهم نصيب من الملك » يعني الا مامة و الخلافة « فا ذاً لا يؤتون النَّاس نقيراً ، نحن النَّاس الَّذين عني الله و النقير: النقطة الَّتي رأيت في وسط (٢) النَّواة «أم يحسدون النَّاس على ما آتاهم الله من فضله » فنحن المحسودون (٣) على ما آتانا الله من الا مامة دون خلق الله جيعاً « فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة و آتيناهم ملكاً عظيماً» يقول: فجعلنا (٤) منهم الرَّسل والأَّ نبياء والأَّ تُمَّة فكيف يقرُّون بذلك في آل إبراهيم و ينكرونه في آل عملي ؟ ﴿ فَمَنْهُمْ مِن آمِنَ بِهِ وَمَنْهُمْ مِنْ صِدٌّ عَنْهُ وَ كَفِي بِجِهِنَّمْ سَعِيرًا ﴾ إلى قوله : « وندخلهم ظلًّا ظليلاً » قال : قلت قوله في آل ابراهيم : « وآتيناهم ملكاً عظيماً » ماالملك العظيم ؟ قال: أن جعل منهم أئمة ، من أطاعهم أطاع الله ، و من عصاهم عصى الله ، فهو الملك العظيم ، قال : ثم قال : « إن الله يأمركم أن تؤد وا الأمانات إلى أهلها » إلى « سميعاً بصيراً » قال: إيّانا عنى ، أن يودّي الأوّل منّا إلى الا مام الّذي بعده الكتب والعلم والسلّلاح « وإذا حكمتم بين النّاس أن تحكموا بالعدل » الذي في أيديكم ، ثم قال للنّاس « ياأينها الّذين آمنوا » فجمع المؤمنين إلى يوم القيامة (\*) « أطيعوا الله و أطيعوا الرّسول و ارُولي الأمر منكم » إيّانا عني ا خاصَّة « فا ِن خفتم تنازعا في الأمر » فارجعوا إلى الله وإلى الرسول وا ولي الأمر

<sup>(</sup>١) في نسخة ، ﴿ يقول الاثمة الضالة ، الاثمة الضالة والدعاة ا هـ ﴾ وفي الكافي: يقولون الائمة الضالة .

<sup>(</sup>٢) في الكافي: النقطة التي في وسط النواة .

 <sup>(</sup>٣) في الكافي : < نحن الناس المحسودون ، وفيه : دون خلق الله اجمعين .</li>

<sup>(</sup>٤) في الكافي : [ جملنا ] وفيه : يقرون به .

<sup>(</sup>٥) يعنى هذا الحكم يشمل المؤمنين جميعا ، فهو أما بدخولهم في الخطاب ، حيثان الخلقكلهم حاضرون عندالله علما ، و اما باشتراك الحاضر في موطن الخطاب والغائب عنه في التكليف - وفي الكافي ، امر جميع المؤمنين الي يوم القيامة بطاعتنا .

منكم » هكذا نزلت <sup>(۱)</sup> و كيف <sup>(۲)</sup> يأمرهم بطاعة آولي الأمر و يرختص لهم في منازعتهم ، إنسما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم : أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم <sup>(۳)</sup> .

١٨ ــ شي: بريد العجلي عن أبي جعفر ﷺ مثله سواء، و زاد فيه « أن تحكموا بالعدل إذابدت في أيديكم (٤).

أقول: روى الكليني" الخبر بتمامه في الكافي عن بريد بأسانيد مفر"قا له على الأبواب (٥).

الله عبد الله تَطَيَّكُمُ : عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله تَطَيَّكُمُ : يا أبا الصّباح نحن قوم فر من الله طاعتنا، لنا الأنفال، ولناصفو المال ، و نحن المحسودون الّذين قال الله في كتابه : أم يحسدون النّاس على ما آتاهم الله من فضله (٦) .

عن أبي سعيد المؤدّب عن ابن عبّاس في قوله: x = 1 يحسدون النّاس على ما آتاهم الله من فضله x = 1 والنّاس على ما آتاهم الله من فضله x = 1 والنّاس على ما آتاهم الله من فضله x = 1

٢١ ــ شي: عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر تَطَيِّكُم و ملكاً عظيماً ، أن جعل فيهم أئمية من أطاعهم أطاع الله ، ومن عصاهم عصى الله ، فهذا ملك عظيم دو آتيناهم

<sup>(</sup>١) لعل ذلك استنباط من الراوى حيث سمع ان الامام عليه السلام فسره بذلك فظن اله المنزل من عنده .

 <sup>(</sup>۲) تعلیل لخروج اولی الامر عن المتنازعین وحکمهم ، وفی الکافی ، و کیف یامرهمانهٔ
 بطاعة ولات الامر .

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي ١ : ٢٤٦ و ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٤) تفسير المياشي ١ ، ٢٣٧ .

 <sup>(</sup>۵) اصول الكافى ۱ ، ۲۰۵ و ۲۷۳ فيه : « تنازعا في امر فردوه الى الله والى الرسول والى الامر منكم » راجعه .

<sup>(</sup>٤) مناقب آل ابي طالب ، ج ١ ، ٢٣٥ تفسير العياشي ١ ، ٢٣٧ ،

<sup>(</sup>٧) تفسير العياشي ١ : ٢٤٨ ،

ملكاً عظيماً (١) . .

٢٢ ــ وعنه في رواية أخرى قال : الطاعة المفروضة (٢) .

٢٣ ــ شي : عمران (٣) عنه : « فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب » قال : النبو"ة
 « والحكمة » قال : الفهم والقضاء « وملكاً عظيماً » قال : الطاعة (٤) .

على البراهيم الكتاب عن أبي جعفر عَلَيَكُم « فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب » فهو النبو"ة « والحكمة » فهم الحكماء من الأنبيا، من الصفوة ، و أمّا الملك العظيم فهم الأثمّة الهداة من الصفوة (°).

وعنده إسماعيل الله على عن داود بن فرقد قال : سمعت أباعبد الله على وعنده إسماعيل ابنه على يقول : «أم يحسدون النّاس على ما آتاهم الله من فضله » الآية قال : فقال : الملك العظيم : افتراض الطّاعة ، قال : « فمنهم من آمن به و منهم من صد عنه » قال : فقلت : أستغفر الله ، فقال لي إسماعيل : لم ياداود ؟ قلت : لا نّي كثيراً قرأتها : « ومنهم من يؤمن به ومنهم من صد عنه » قال: فقال أبوعبدالله علينا الله عنه الله عنه هو (٦) فمن هؤلا، ولد إبراهيم من آمن بهذا ، ومنهم من صد عنه (٧) .

بيان: لعل داودكان يقرأ هكذا سهوا ، أوعلى بعض القراءات الشاذة الذي لم تنقل إلينا ، والمشهور في مرجع الضمير إمّاأهل الكتاب ، أو اثمّة إبراهيم ، وعلى تفسيره تَطْيَعً راجع إلى آل إبراهيم ، فالمراد بالآل جميع ذر يّته ، ولاينافي إيتاءهم الكتاب والحكمة والملك العظيم صد بعضهم عن الحق ، إذ معلوم أنّها لاتعمّهم بل هي مخصوصة ببعضهم .

٢٦ - شي : عن أبان أنَّه دخل على أبي الحسن الرَّضا عَلَيْكُم قال : فسألته

<sup>(</sup>١ و٢) تفسيل المياشي ١ : ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٣) في المصدر : حمران .

<sup>(</sup>٣) تفسير المياشي ١ : ٢٣٨ .

<sup>(</sup>۵) تفسير المياشي ١ ، ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٤) أي الصحيح ماقرأته إنا .

<sup>(</sup>٧) تفسير المياشي ١ ، ٢٣٨ ,

عن قول الله : « ياأيتها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطبعوا الر" سول وأولي الأمرمنكم » فقال : ذلك علي " بن أبي طالب صلوات الله عليه ، ثم " سكت فلمنا طال سكوته (١) قلت : ثم " من ؟ قال : ثم " الحسن تطبيع ، ثم " سكت فلمنا طال سكوته قلت : ثم " من ؟ قال : ثم " من كل " واحد حتى أعيد المسئلة فيقول ، حتى سمناهم إلى آخر هم صلى الله عليهم (٢) .

المحلبي قال: سمعت أباعبدالله عَلَيْكُم يقول: إنكم أخذتم هذا الأمر من جذوه، يعني من أصله، عن قول الله: « أطيعوا الله و أطيعوا الله و أطيعوا الله على الراسول والله عَلَيْكُم عنكم » ومن قول رسول الله عَلَيْكُم ؛ « ما إن تمستكتم به لن تضلّوا » لا من قول فلان ، ولا من قول فلان (٣) .

٢٨ ــ شي : عن عبدالله بن عجلان عن أبي جعفر عَلَيَّكُم في قوله : «أطيعوا الله و أطيعوا الله و أطيعوا الر"سول وأولى الأمر منكم » قال : هي في علي وفي الأئمة ، جعلهم الله مواضع الأنبياء ، غير أنهم لا يحلّون (٤) شيئاً ولا يحر مونه (٥) .

٢٩ \_ شي: عن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه الله عليه الله اخبرني من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم ؟ فقال لي: الولئك علي بن أبي طالب والحسن والحسن وعلي بن الحسن وعلى بن علي و جعفر: أنا ، عَالَيْكُمْ فاحدوا الله الذي عر فكم أئم تكم وقادتكم حين جحدهم الناس (٢).

٣٠ \_ شي : عن عمر وبن سعيد قال: سألت أبا الحسن تَطَيُّكُم عن قوله : «أطيعوا

<sup>(</sup>١) في المصدر ، قال ، فلما طال سكوته .

<sup>(</sup>٢) تفسير المياشي ١ : ٢٥١ . فيه ، فلم يزل يسكت عند كل واحد .

<sup>(</sup>٣) تفسير المياشي ١ : ٢٥١ و ٢٥٢.

<sup>(</sup>۴) أى لا يأتون من عندالله بالحلال و الحرام ، بل يقولون للناس ماقاله النبى صلى الله عليه و آله ، وبالجملة انهم يكونون فى درجة الانبياء ومرتبتهم غيرانه لا يوجى إليهم ، فعالهم حال جملة من الانبياء الماضية الذين كانوا يتبعون سنة نبى آخرويروجونها بين الناس ويقيمونها فيهم .

<sup>(</sup>۵ و۶) تفسیر المیاشی ۱ ، ۲۵۲

الله وأطيعوا الرّسول وا'ولي الأمرمنكم » قال : قال : عليّ بن أبيطالب والأوصيا. من بعده (١)

٣١ ـ شي : عن على بن مسلمقال: قال أبوجعفر تَطْيَّكُمُ : فا ن تنازعتم في شيء فارجعوه إلى الله و إلى الرسول و إلى الولى الأمر منكم (٢) .

٣٢ ــ شي : في رواية عامر بن سعيد الجهني عن جابر عنه تَطَيَّكُم : وأولي الأمر من آل مِن آل مِن "

٣٣ - شي : عنزرارة عن أبي جعفر تحليل قال : دروة الأر وسنامه و مفتاحه و باب الأنبياء و رضي الر جمان الطاعة للإمام (٤) بعد معرفته ، ثم قال : إن الله يقول : « من يطع الر سول فقد أطاع الله » إلى « حفيظا (٥) » أما لوأن رجلاً قام ليله و صام نهاره و تصد ق بجميع ماله (٦) و حج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه و يكون جميع أعماله بدلالة منه إليه (٢) ما كان له على الله حق في ثوابه و لا كان من أهل الإيمان ، ثم قال : أولئك المحسن منهم يدخله الله الجنة بفضله و رحته (٨).

جا: ابن قولويه عن الكليني" عنعلي" عن أبيه عن حمَّاد عن حريز عن زرارة عنه تَطَيَّكُمُ مثله إلى قوله: حفيظاً (١).

بيان: ذروة (١٠) الأمر أي أمر الدين ، أو كل " الامهور ، بعد معرفته

<sup>(</sup>۱) تفسير العياشي ۱ : ۲۵۳

<sup>(</sup>٢) تفسير العياشي ١ : ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي ١ ، ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٣) في المجالس، و باب الاشياء، و رضا الرحمن طاعة للإمام

<sup>(</sup>a) النساء ، م .

<sup>(</sup>٦) في المصدر ، و تصدق جميع ما له ،

<sup>(</sup>٧) في نسخة ؛ بدلالته إليه .

<sup>(</sup>۸) تفسیر العیاشی ۱ ، ۲۵۹ .

<sup>(</sup>٩) مجالس المفيد ، ٤٢ .

<sup>(</sup>١٠) الذروة بالكسر والضم ، المكان المرتفع والمعلو ، وأعلى الشيء

أي الامام، و إرجاع الضّمير إلى الله بعيد، و الاستشهاد بالآية بانضمام الآيات الدّالة على مقارنة طاعة الرّسول لأولي الأمر، أو بانضمام ما أوصى بهالرّسول من طاعتهم، فطاعتهم طاعة الرّسول، أو مبني على أن الآية نزلت في ولايتهم، كما يدل عليه بعض الأخبار، أو على أنهم نو ابه عَلَيْ الله فحكمهم حكمه. قوله: اولئك، إمّا إشارة إلى الشيعة، أي المحسن من الشيعة أيضاً إنّما يدخل الجنّة برحة الله لا بعمله؟ أو إلى المخالفين، أي المستضعفين منهم، و سيأتي القول فيه في علّه إنشاء الله.

٣٤ - شي : عن أبي إسحاق النحوي" قال : سمعت أبا عبدالله على يقول : إن " الله أد "ب نبيه على محبّة فقال : «إنك لعلى خلق عظيم (١) » قال : ثم فو " ف إليه الأم فقال : « ما آتاكم الر سول فخذوه و مانهاكم عنه فانتهوا (٢) » و قال : « من يطع الر سول فقد أطاع الله (٢) » و إن رسول الله على الما الله على الما في الله و إن تصمنوا و ائتمنه فسلمتم و جحد الناس . فوالله لنحبّكم أن تقولوا إذا قلما ، و إن تصمنوا إذا صمتنا ، و نحن فيما بينكم و بين الله ، والله ما جعل لأحد من خير في (٤) خلاف أمرنا (٩) .

٣٥ \_ شي : عن عبدالله بن عجلان عن أبي جعفر ﷺ في قوله : « ولو رد"وه إلى الر"سول و إلى أولى الأمر منهم » قال هم الأثمّة (٦) .

٣٦ \_ شي : عن عبدالله بن جندب قال : كتب إلي أبوالحسن الرَّضا عَلَيْكَا: ذكرت رحمك الله هؤلاء القوم (٧) الّذين وصفت أنَّهم كانوا بالأمس لكم إخواناً ، و

<sup>(</sup>١) القلم : ٣ .

<sup>(</sup>٢) الحشر: ٥٩ ،

<sup>(</sup>٣) أوعزنا سابقا الى محل الاية .

<sup>(</sup>۴) في نسخة من الكتاب والمصدر ، في خلاف أمره .

<sup>(</sup>۵) تفسير العياشي ١ : ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٦) تفسير المياشي ٢٤٠١ .

<sup>(</sup>٧) اى الواقفية .

الذي صاروا إليه من الخلاف لكم ، والعداوة لكم ، والبراء منكم ، والذي تأفكوا به من حياة أبي صلّى الله عليه ورحته ، وذكر في آخر الكتاب : إن هؤلاء القوم سنح (۱) لهم شيطان اعتر هم بالشبهة ، ولبس عليهم أمر دينهم ، و ذلك لما ظهرت فريتهم ، و النه من تلقاء أنفسهم ، فقالوا: المنفقة كلمتهم ، و نقموا (۲) على عالمهم ، و أرادوا الهدى من تلقاء أنفسهم ، فقالوا: لم ؟ ومن ؟ وكيف ؟ فأتاهم الهلك (۲) من مأمن احتياطهم و ذلك بما كسبت أيديهم و ما ربتك بظلا م للعبيد ، و لم يكن ذلك لهم ولا عليهم ، بل كان الفرض عليهم ، و الواجب لهم منذلك الوقوف عندالتحير ورد ما جهلوه منذلك إلى عالمه ومستنبطه لأن الله يقول في محكم كتابه : « و لو رد وه إلى الر سول و إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون من القرآن لعلمه الذين يستنبطون من القرآن و يعرفون الحلال والحرام ، وهم الحجة لله على خلقه (٤) . "

بيان: تأفَّكوا به: تكلَّفواالا فك والكذب بسببه، فقالوا: لم: أي لمحكمتم بموت الكاظم عَلَيْكُمُ ؟ أو من الامام بعده ؟ و كيف حكمتم بكون الرَّضا عليه السلام إماماً ؟

٣٧ - قب: الانمة على قولين في معنى « يا أينها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وا ولي الأمرمنكم ، أحدهما أننها في أئمتنا ، والثاني أننها في أمراء السترايا ، وإذا بطل أحدالا مرين ثبت الآخر ، وإلا خرج الحق عن الائمة والذي يدل على أننها في أئمتنا كالميمين أن ظاهرها يقتضي عموم طاعة ا ولي الأمر ، من حيث أطلق عطف الله تعالى الأمر بطاعتهم على الأمر بطاعته و طاعة رسوله ، و من حيث أطلق الأمر بطاعتهم ولم يخص شيئا من شيء لأنته سبحانه لو أراد خاصاً لبينه ، وفي فقد

 <sup>(</sup>١) في نسخة ١٠ [ سخ ] اقول ، سنج له رأى في الامن ، عرض . وسنج الظبي والطبر و عيرهما ، مر من المياس الى الميامن .

<sup>(</sup>٢) في نسخة من المصدر ، و كذبوا على عالمهم

<sup>(</sup>٣) في النسخة المخطوطة ، فاتاهم الهلاك .

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي ١ ، ٢٦٠ .

البيان منه تعالى دليل على إدادة الكلّ ، و إذا ثبت ذلك ثبتت إمامتهم ، لأنه لا أحد تجب طاعته على ذلك الوجه بعد النبي "إلّا الا مام ، و إذا اقتضت وجوب طاعة أولي الأمر على العموم لم يكن بد من عصمتهم ، و إلّا أد "ى أن يكون (١) تعالى قد أمر بالقبيح ، لأن من ليس بمعصوم لا يؤمن منه وقوع القبيح ، فا ذا وقع كان الاقتداء به قبيحاً ، و إذا ثبتت دلالة الآية على العصمة و عموم الطاعة بطل توجها إلى أمراء السرايا ، لارتفاع عصمتهم ، واختصاص طاعتهم (١) وقال بعضهم هم علماء الأمة العامة ، و هم مختلفون (٦) وفي طاعة بعضهم عصيان بعض ، و إذا أطاع المؤمن بعضهم عصى الآخر ، والله تعالى لا يأمر بذلك ، ثم إن الله تعالى وصف أولي الأمر بصفة تدل على العلم و الأمرة جميعاً ، قوله تعالى : « و إذا جاء هم أمر من الأمن بصفة تدل على العلم و الأمرة جميعاً ، قوله تعالى : « و إذا جاء هم أمر من الأمن أو الخوف أذ اعوا به ولو رد و إلى الرسول و إلى الولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم (٤) فرد الأمن أوالخوف للأمراء ، والاستنباط للعلماء ، ولا يجتمعان يستنبطونه منهم عالم .

٣٨ ـ الشعبي : قال ابن عبّاس : هم المراء السرايا ، و على أو لهم .

٣٩ \_ و سئل الحسن بن صالح بن حي جعفر الصادق عَلَيْكُ عن ذلك فقال : الأحمدة من أهل بيت رسول الله .

٤٠ تفسير مجاهد: إنّما نزلت في أمير المومنين ﷺ حين خلفه رسول الله صلّى الله عليه وآله بالمدينة فقال: يارسول الله أتخلفني بين النساء والصبيان ؟ فقال: يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ، حين قال له . اخلفني في قومي و أصلح ؟ فقال : بلى والله .

<sup>(</sup>١) في المصدر ، والا ادى إلى ان يكون .

<sup>(</sup>۲) ای و اختصاص طاعتهم فیما لا یکون فیه محظور شرعا .

<sup>(</sup>٣) في نسخة : وهم يختلفون .

<sup>(</sup>٣) النساء ، ٨٣ .

بعد عِن عَلِيْهُ وَلَيْ خَلِفَهُ رَسُولُ اللهُ بِالمُدِينَةُ ، فأمر الله العباد بطاعته و ترك خلافه .

٤٢ ــ وفي إبانة الفلكي " إنها نزلت لميَّاشكا أبوبردة منعلي ۖ تَطَيُّكُمُ الخبر (١).

عن على المعابي عن إسحاق بن على عن زيد المعد ل عن سيف بن عمرو عن عن عن المعد الله عن المعواد الله عن الله عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله عن الله عن أبيه عن الله عن ا

عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَ وَعَفَى بِنَ أَحَدَ مَعَنَعْنَا عَنَ بِرِيدَةَ قَالَ : كَنْتَ عَنْدُ أَبِي جَعَفَر عَلَيْكُمْ فَسَلَّهُ عَنْ قُولَ الله عَنْ قُولَ الله مِن قَصْلَهُ عَقَالَ: فَنَحْنَ النَّهُ مِنَ اللَّمَامَةُ دُونَ خَلَقَ الله جَمِعًا فَنَحْنَ النَّهُ مِنَ اللَّمَامَةُ دُونَ خَلَقَ الله جَمِعًا فَنَحْنَ النَّاسِ وَ نَحْنَ المُحسودون على مَا آتانا الله مِن الأمامة دُونَ خَلَقَ الله جَمِعًا هُ فَقَدَ آتينًا آلَ إِبراهيم الكتابِ والحكمة و آتيناهم ملكاً عظيماً ، جعلنا منهم الرّسل والأنبياء والأثمة عَلَيْكُمْ ، فكيف يقرّون بها في آل إبراهيم ، و يكذّبون بها في آل إبراهيم ، و يكذّبون بها في آل إبراهيم ، و يكذّبون بها في آل إبراهيم ، و منهم من من من من عنه وكفى بجهنتم سعير آ (٣) » .

وى العلامة في كشف الحق في قوله تعالى: « أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ، قال الباقر تلكي : نحن الناس (٤).

٤٦ ــ وروى أبن حجر في صواعقه قال: أخرج ابوالحسن المغازلي عن الباقر عليه السلام أنه قال في هذه الآيه: نحن الناس والله .

٤٧ ـ فر: عبيد بن كثير معنعنا أنه سأل جعفر بن على (٩) عن قول الله تعالى « أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » قال : أولي الفقه والعلم ، قلنا : أخاص أم عام " ؟ قال : بل خاص " لنا (٦) .

٨٤ ــ قو : جعفر بن عمَّ الفزاري معنعنا عن أبي جعفر عليا عن قول الله

<sup>(</sup>١) مناقب آل ابي طالب ٣ ، ٢١٨٠

<sup>(</sup>٢) مجالس المفيد : ٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير فرات ، ٢٨ ،

<sup>(</sup>٣) احقاق الحق ٣: ٧٥٧ .

<sup>(</sup>٥) في المصدر معنعنا عن ابي جعفر عليه السلام .

<sup>(</sup>۶) تفسیر فرات ۱ ۲۸ .

تعالى : « أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و الولي الأمر منكم » قال : فالولي الأمر في هذه الآية هم آل م على المنطق (١) .

بيان: كانت طاعة على مفترضة ؟ أي في حياة الر سول (٢) وأجاب تَالِيَكُم بأن إمامته كانت بعد الر سول ، و لمسّا كان أمر الله الناس بطاعة على تَالِيَكُم كانت طاعته مفترضة من هذه الجهة ، و هذا مبني على أنه تَالِيَكُم لم يكن في حياته مَالِكُمْ إماماً كما ذهب إليه الأكثر ، و قيل : كان إماما في ذلك الوقت أيضاً ، و سيأتي الكلام فيه إنشاء الله .

• ٥ - فر: على "بن على "بن على "بن على الزهري" معنعنا عن إبراهيم قال: قلت لا بي عبدالله على المنطقة عند الله على على على الله على على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب و الحكمة وآتيناهم ملكا عظيماً » قال: نحن الناس الذين قال الله ، و نحن المحسودون ، و نحن أهل الملك و نحن ورثنا النبيين ، و عندنا عصا موسى ، و إنّا لخزّان الله في الأرض ، لسنا بخزّان على ذهب ولا فضية (٤) و إنّ منا رسول الله على و على و الحسن والحسين عليهم السلام (٥) .

<sup>(</sup>۱) تفسیرفرات : ۲۸

<sup>(</sup>٢) تفسير فرات ، ٢٨ و ٢٩ فيه ، من طاعة رسول الله صلى الله عليه و آله .

<sup>(</sup>٣) او مطلقا ، فاجاب بانها مفترضة لان طاعته من طاعة الرسول صلى الله عليه و آله، فما كان مفترضة اولا هوطاعة الرسول ثم طاعة على عليه السلام لانها منطاعته صلى الله عليه وآله،

<sup>(</sup>٣) في المصدر : لا بخزان على ذهب و لا فضة .

<sup>(</sup>٤) تفسير فرات : ٣٢ .

اه من السري" قال: قلت لأبي عن دعائم الاسلام التي لا يسع أحداً من الناس النقصير عن عبدالله عليه التي من الناس النقصير عن معرفة شيء منها فسد عليه دينه ، ولم يقبل منه عمله معرفة شيء منها التي منقصرعن معرفة شيء منها فسد عليه دينه ، ولم يقبل منه عمله ولم يضيق مما هو فيه بجهل شيء من الأمور جهله (۱) قال: شهادة أن لا إله إلا الله والا يمان برسوله ، والا قرار بما جاء به من عندالله و الزكاة ، و الولاية التي أم الله بها ولاية آل على (۱) قال: قلت له : هل في الولاية شيء دون شي، (۱) فضل يعرف لمن أخذ به ؟ قال: نعم ، قال الله تعالى : و ياأيه الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و الولى الأمر منكم ، فكان أمير المؤمنين على بن أبي طالب على (١) .

"كا: على بن يحيى عن أحمد بن على عن صفوان بن يحيى عن عيسى مثله (٥).

٢٥ ــ شي: عن جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر كَاليَّكُمُ عن هذه الآية: وأطيعوا الله وأطيعوا الرهول والولى الأمر منكم » قال: الأوصياء (٦).

٣٥ - ختص: ابن عيسى عن على البرقي عن الجوهري عن الحسين بن أبي العلا قال: قلت لا بي عبدالله عليه الأوصيا، طاعتهم مفترضة (٢) فقال: همالذين قال الله: « أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم » وهم الذين قال الله:

<sup>(</sup>۱) فى النسخة المخطوطة : [ ولم يضق مما هو فيه بجهل شيء جهله ] و فى المصدر ، [ ولم يضيق ما هو فيه بجهل شيء جهله ] و فى الكافى : [ ولم يضيق به مما هوفيه لجهل ] و فى بمض النسخ ؛ ولم يضربه

<sup>(</sup>٢) في المصدر : [ ولاية محمد ] و لعل فيه سقط ، او المعنى ان ولاية الاثمة التي امر الله بها من ولاية محمد و طاعته و الايمان به .

<sup>(</sup>٣) و لعل المراد هل فى الولاية دليل خاص يدل على ازومها فأجاب نعم ، فتمسك بالاية ، و تمسك ايضا فى الكافى بقوله صلى الله عليه و آله ، من مات ولا يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية .

<sup>(</sup>۴) تفسیر فرات ، ۳۲ .

<sup>(</sup>۵) اصول الكافي ۲ ، ۱۹ و ۲۰ ، فيه اختلافات وزيادات راجعه .

<sup>(</sup>٦) تفسير العياشي ١ ، ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٧) ظاهر الجواب أنه سأل عن أعيانهم و أشخاصهم لا عن وجوب طاعتهم ٠

« إنسَّما وليسَّكم الله و رسوله و الَّذين آمنوا الَّذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة وهم راكعون (١) » .

٥٤ ــ و عنه عن معمل بن خلاد قال: سأل رجل فارسي أبا الحسن الرسا عليه السلام فقال: طاعتكم مفترضة ؟ فقال: نعم ، فقال: كطاعة علي بن أبي طالب؟
 فقال: نعم (٢) .

أقول: الأخبار الدالَّة على وجوب طاعتهم كثيرة متفرَّقة في الأبواب.

٥٥ ـ قب: روي عن الأثمَّة ﷺ في قوله تعالى: « و نجعلهم الوارثين » و في قوله تعالى: « والله يؤتى ملكه من يشاء » أنّهما نزلتا فيهم (٣).

٥٦ - كنز : مجل بن العباس عن أحمد بن الهيثم (٤) عن أحمد بن السياري عن أحمد بن المائني عن أحمد بن المائني عن أبي بصير عن أبي عبدالله تطبيع أنه قال : « من يطع الله و رسوله » في ولاية على و الأئمة من بعده « فقد فاز فوزاً عظيماً » (٥).

٥٧ ــ فر: على بن الغاسم و عبيد بن كثير با سنادهما (٦) عن أبي عبدالله عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللهُ وَ لَهُ اللهُ العظيم أن جعل منهم قوله في آل إبراهيم : « و آتيناهم ملكاً عظيماً » قال : الملك العظيم أن جعل منهم أنَّهُ ، من أطاعهم فقد عسى الله ، فهذا ملك عظيم (٢) .

٥٨ ـ قر: الفزاري رفعه قال: سئَّل أبوجعفر ﷺ عنقوله تعالى: «فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم » قال: الفتنة الكفر (^)

<sup>(</sup>١) الاختصاص : ٢٧٧ . و الاية الاخيرة في سورة المائدة : ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الاختصاص : ٢٧٨ فيه : مثل طاعة على بن ابي طالب ؟

<sup>(</sup>٣) مناقب آل ابني طالب ٣ ، ٣٤٣ فيه ، [ نزلتا فينا ] و الاية الاولى في سورة القسمى ، ٥ ، و الثانية في البقرة ، ٢٤٧ ·

<sup>(</sup>٤) في المصدر ، عن احمد بن القاسم ،

<sup>(</sup>۵) كنز جامع الفوائد ، ۲۳۴ .

<sup>(</sup>ع) في المصدر : معنعنا عن أبي عبدالله عليه السلام .

۱۱ تفسیر فرات ، ۱۱ ،

<sup>(</sup>٨) في نسخة : [ الكفار ] و في المصدر ، الفتيَّة الكفار ، قال ,

قيل: يابا جعفر حد ثني فيمن نزلت؟ قال: نزلت في رسول الله عَلَيْكُ ، و جرى مثلها من النبي عَلَيْكُ في الأوصياء في طاعتهم (١) .

ولو الله الخلاف المحافظة المح

م. - كا : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريد قال : تلا أبو جعفر تلقيلًا و أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و الولي الأمر منكم فإن خفتم تنازعاً في الأمر فارجعوه إلى الله وإلى الرسول و إلى أولي الامر منكم (٦) ، ثم قال : كيف يأمر بطاعتهم و يرخس في منازعتهم ، إنها قال ذلك للمأمورين الذين قيل لهم : أطيعوا الرسول (٢) .

رح كا، فس: الحسين بن على عن المعلّى عن أحمد بن النض عن على بن مروان رفعه إليهم قالوا: يا أيتها الّذين آمنوا لا تؤذوا رسول الله عَلَيْ في علي و الأثمــة كما آذوا موسى فير أم الله مما قالوا (٨).

<sup>(</sup>١) تفسير فرات : ٥٠١٠

<sup>(</sup>٢) تفسير للضمير في قوله تعالى ؛ ولوانهم .

<sup>(</sup>٣و٣) النساء ، ٦٥ و٢٦

<sup>(</sup>٥) روضة الكافي ١٨٤٠.

<sup>(</sup>٦). اشرنا قبلا آن الراوى وهم وظن آنه عليه السلام يريد أن نزولها كذلك ، مع آنه يريد آن يفسرها و يوضح معناها .

<sup>(</sup>۷) روضة الكانى ، ۱۸۳ و ۱۸۵ .

 <sup>(</sup>٨) اصول الكافى ١ : ١٤٤ ، تفسير القمى : ٥٣٥ الفاظ الحديث فى الكافى هكذا ،
 رفعه اليهم فى قول الله عزوجل : ﴿ و ماكان لكم أن تؤذوا رسول الله ﴾ فى على و الاثمة ﴿كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا » .

بيان: ضمير « إليهم » راجع إلى الأئمّة عَلَيْكُمْ ، و كأنّه نقل الآية بالمعنى لأنّه قال تعالى في سورة الأحزاب: « و ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً (١) » و قال بعد، آيات أخر: « يا أيّها الّذين آمنوا لا تكونوا كالّذين آدوا موسى فبرأه الله ممّا قالوا(٢) » فجمع عَلَيْكُمْ بين الآيتين، و أفاد مضمونهما ، و إن أمكن أن يكون في مصحفهم عَلَيْكُمْ هكذا (٢) و يمكن أن يكون إيذاء موسى تَحْيَّمُ أيضاً في وصيّه هارون، و ذكر المفسرون وجوها أسلفناها في كتاب النبوّة .

٦٢ - كا ، فس : الحسين عن المعلى عن ابن أسباط عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبدالله تُلقِين في قوله : « و من يطع الله و رسوله » في ولاية على المي بصير عن أبي عبدالله تُلقِين في قوله : « و من يطع الله و رسوله » في ولاية على عليه السلام و الائمة بعده « فقد فاز فوزاً عظيماً » هكذا (٤) نزلت (٥) .

٦٣ ــ شي : عن أبي بصير عن أبي عبدالله ﷺ ﴿ و لو أنّا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم » وسلموا للا مام تسليماً ﴿ أواخرجوا من ديار كم » رضاً له ﴿ مافعلو ﴿ إِلّا قليل منهم ولو » أن أهل الخلاف ﴿ فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم » يعني في على على المناب المناب

عن عن العباس عن على بن العباس عن على بن همام عن على بن إسماعيل العلوي عن عيسى بن داود النجار عن أبي الحسن موسى عن أبيه فطي أبي قول الله عز وجل : «قل أطيعوا الله و أطيعوا الرسول فا ن تولوا فا نها عليه ما حمل » من السمع و الطاعة و الأمانة و الصبر « و عليكم ما حملتم » من العهود التي أخذها الله عليكم

<sup>(</sup>١و٢) سورة الاحزاب: ٥٣ و ٦٩ .

 <sup>(</sup>٣) قد عرفت أن الفاظ الحديث في الكافي تطابق المصحف الشريف ، و كانه قدس سره
 لم يتأمل في الكافي .

<sup>(</sup>۳) ای بهذا المعنی نزلت

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي ١ : ٢١٣ ، تفسير القمي : ٥٣٥ .

<sup>(</sup>٦) تفسير العياشي ١ : ٢٥٧ . و الآية في سورة النساء : ٦٦ ، و تقدم الحديث على الكافي مع زيادة .

في علي" و ما بيتن لكم في القرآن من فرض طاعته فقوله : « و إن تطيعوه تهتدوا » أي و إن تطيعوا علياً تهتدوا « وما على الر سول إلا البلاغ» هكذا (١) نزلت (٢) . و إن تطيعوا علياً تهتدوا « وما على الر سول إلا البلاغ» هكذا (١) نزلت (١) . و حمد : من مناقب ابن المغاذلي عن علي " بن الحسين الواسطي عن أبي القاسم الصفاد عن عمر بن أحمد بن هارون عن أبيه عن ابن عقدة عن يعقوب بن يوسف عن أبي غسان عن مسعود بن سعيد عن جابر عن أبي جعفر الباقر عليا في قوله عن أبي غسان عن مسعود بن سعيد عن جابر عن أبي جعفر الباقر عليا في قوله

تعالى: «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » قال: نحن الناس والله (٣)

**ما** : أبو عمرو عن ابن عقدة مثله <sup>(لا)</sup> .

## ۱۸ ﴿ باب ﴾

## انهم أنوار الله ، و تأويل آيات النور فيهم عليهم السلام ) ع

١ ـ فس : على بن همام عن جعفر بن على عن على بن الحسن (٩) الصائع عن الحسن بن علي عن صالح بن سهل الهمداني قال : سمعت أبا عبدالله على يقول في قول الله : « الله نور السماوات و الأرض مثل نوره كمشكاة » المشكاة : فاطمة الملكلة وفيها مصباح » الحسن « المصباح » الحسن « في زجاجة كأنها كو كب دري » كان فاطمة كو كب دري بين نساء أهل الدنيا و نساء أهل الجنة (٢) « يوقد من شجرة فاطمة كو كب دري بين نساء أهل الدنيا و نساء أهل الجنة (٢) « يوقد من شجرة

<sup>(</sup>۱) اى بهذا المعنى نزلت، وليس المراد انها نزلت بهذه الالفاظ و الشاهد على ما ذكرنا قوله ، [ و ما بين لكم فئ القرآن ] و قوله بعد الآية ؛ أى و ان تطيعوا .

<sup>(</sup>٢) كنن جامع الفوائد ﴿٨٨ وَ الآية فَيْ سُورَةُ النَّوْرُ ، ﴿٥٠

<sup>(</sup>٣) العمدة ، ١٨٥ . لم يذكن فيه ولا في الأمالي كلمة ، والله .

<sup>(</sup>۴) أمالي أبن الطوسي ، 171

<sup>(</sup>۵) في نسخة من المصدر ا الحسين .

<sup>(</sup>٦) في النسخة المخطوطة: [كوكب درى بين نساء أهل الدنيا] و في المصدر: [ بين نساء أهل الارض] و في الكنز: [ بين نساء أهل الجنة] و لعل المصنف جمع بين الفقر تين أو كان في نسخته كذلك.

مباركة » يوقد من إبراهيم « لا شرقية (١) ولا غربية » لا يهودية ولا نصرانية « يكاد زيتها يضبى » يكاد العلم ينفجر منها (٢) « و لو لم تمسسه نار نور على نور » إمام منها بعد إمام « يهدي الله لنور « من يشا « » يهدي الله للأ ثمة (٣) من يشا « « و يضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم » (٤) .

« أو كظلمات » فلان و فلان « في بحر لجتي " يغشاه موج » يعني نعثل « من فوقه موج » طلحة و الزبير « ظلمات بعضها فوق بعض » معاوية (٥) و فتن بني أمية « إذا أخرج » المؤمن « يده » في ظلمة (١) فتنتهم « لم يكديراها و من لم يجعل الله له نوراً (٢) فما له من نور » فماله من إمام يوم القيامة يمشي بنوره (٨) . و قال في قوله : « نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم » قال : أثمة المؤمنين يوم القيامة نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم عنزلوا منازلهم في الجنة (٩) .

٢ \_ حنز : على بن العباس عن العباس بن على بن الحسين بن أبي الخطاب

 <sup>(</sup>١) في الكنز ، زيتونة لا شرقية . (٢) في نسخة : يكاد علم الائمة من ذربتها .

 <sup>(</sup>٣) في نسخة ، ﴿ بالاثمة » و في التفسير ؛ للاثمة من يشاء أن يدخله في نور ولايتهم
 مخلصا .

<sup>(</sup>٤) وقال تعالى بعد هذه الاية : ﴿ فَي بِيوت اذْنَ اللهُ انْ تَرفِع وَ يَذَكَّرَ فَيَهَا أَسَمَهُ ﴾ أي نور الله الذي كمشكاة فيها مصباح يكون في هذه البيوت الذي اذْنَ اللهُ انْ ترفيع اقدارها و تعظم ساكتيها .

<sup>(</sup>۵) في نسخة ، [ و يزيد ] و في الكنز ، [ او كظلمات ] الاول و صاحبه [ في بحر لحى يغشاه موج ] الثالث [ من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بمضها فوق بنض ] قال: مماوية وقتن بني امية ،

<sup>(</sup>٤) في نسخة ، في ظلم .

<sup>(</sup>٧) في المصدر و الكنز : ﴿ له تورأ ﴾ اى اماما من وله فاطمة ﴿ فما له من نور ﴾ •

<sup>(</sup>٨) في الكنز ، « فماله من نور > امام يوم القيامة يسمى بين يديه . انتهى الحديث .

 <sup>(</sup>٩) تفسير القمى : ٣٥٦ و ٣٥٩ و ٣٥٩ قوله : و قال فى قوله : نورهم يسمى ، فيه :
 آ يعنى قوله ، يسمى نورهم ] و فيه : قال ، أن المؤمنين والآية فى التحريم : ٨ .

عن أبيه عن موسى بن سعدان عن عبدالله بن القاسم باسناده عن صالح بن سهل مثله (١٠).

بيان: قوله على أن المصباح الحسين » يدل على أن المصباح المذكور في الآية ثانيا المراد به غير المذكور أو لا ، و لعل فيه إشارة (١) إلى وحدة نوريهما قوله : «لا يهودية » لا نتهم يصلون إلى المغرب و ولا نصرانية » لا نتهم يصلون إلى المغرب و ولا نصرانية » لا نتهم يصلون إلى المغرب و نعثل هو عثمان ، قال في النهاية: المشرق ، و المراد بفلان و فلان أبوبكر و عمر ، و نعثل هو عثمان ، قال في النهاية: كان أعداء عثمان يسمونه نعثلاً ، تشبيها له برجل من مصر كان طويل اللحية اسمه نعثل ، و قيل : النعثل : الشيخ الأحق ، و ذكر الضباع .

٣ ـ يد ، هع : إبراهيم بن هارون الهيبستي (١) عن على بن أحد بن أبي الثلج عن الحسين بن أيوب عن على بن غالب عن على بن الحسين عن الحسن بن أيوب عن على بن مروان الذهلي عن الفضيل بن يار قال : قات عن الحسين بن سليمان عن على بن مروان الذهلي عن الفضيل بن يار قال : قات لا بي عبدالله الصادق علي الله نور السماوات و الأرض » قال : كذلك الله عن و جل ، قال : قلت : « كمشكاة » قال : على قال الله عن الله عن

<sup>(</sup>١) كنن جامع الفوائد ، ١٨٤ رواه بهذا الاسناد الى آخر آية النور ، و اما ما رواه من تأويل آية : [ او كظلمات ] فرواه في ص ١٨٦ باسناده عن محمد بن يعقوب عن على بن محمد بن اسماعيل بن ذياد عن محمد بن الحسن شمون عن عبدالله بن عبدالله عن صالح بن سهل .

<sup>(</sup>٢) في نسخة ١ و لعله اشارة .

<sup>(</sup>٣) في نسخة : [ الهيبتي ] و في المخطوطة : الهيثمي .

قبل أن ينطق به ، قلت : ﴿ نُورُ عَلَى نُورُ ﴾ قال : الإمام على أثر الإمام .

بيان: قوله تخليل : «كأنّه كوكب » أقول : لم تنقل تلك القراءة في الشواد" و لعل تذكير الضمير باعتبار الخبر ، أو بتأويل في الزّجاجة ، و يحتمل أن لا تكون الزّجاجة الثانية في قرائتهم فيكون الضّمير راجعاً إلى المصباح « من قبل أن ينطق به » كأنّه على بناء المفعول ، أي يقرب أن يخرج العلم من فمه قبل أن يصدروحي بل يعلم بالالهام ، كما سيأتي برواية الكافي ، أو قبل أن يسأل عنه ، كما سيأتي برواية فرات .

٤ - فس: أبي عن عبدالله بن جندب عن الر"ضا كَالَيَّكُمُ أنّه كتب إليه: مثلنا في كتاب الله كمثل المشكاة، و المشكاة في القنديل، فنحن المشكاة، فيها مصباح المصباح على رسول الله عَلَيْكُمُ المصباح في زجاجة، الز"جاجة كأنّها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة (١) لا شرقية ولا غربية، لادعية ولا منكرة، يكاد زيتها يضي، ولولم تمسسه نار القرآن نور على نور، إمام بعد إمام، يهذي الله لنور، من يشاء و يضرب الله الأمثال للنّاس والله بكل شي، عليم، فالنّور علي ، يهدي الله لولايتنا من أحب ، وحق على الله أن يبعث وليننا مشرقاً وجهه، نيراً برهانه (٢) ظاهرة عندالله حجدة، حق على الله أن يجعل وليننا مع النبيين (٢) و الصد يقين و الشهداء و الصالحين و حسن الولئك رفيقاً (٤).

توضيح : قوله : المصباح على ، في بعض النسخ هكذا : المصباح على رسول الله عَلَيْنَا في زجاجة من عنصره الطاهرة . قوله عَلَيْنَا : لادعية ، الدعي : المنتهم في نسبه ، و لعله إنها عبس عن صحة النسب و وضوحه بقوله : لا شرقية ولا غربية لأن من كان عندنا من أهل المشرق و المغرب لم يعرف نسبه عندنا ، أو الشرقية و

<sup>(</sup>١) في نسخة : زيتونة أبراهيمية .

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، منيرا برهانه .

<sup>(</sup>٣) ﴿ ، أَنْ يَجَمَلُولَيْنَا ٱلْمُتَقَيِّنَ مِنْ ٱلنَّبِيقِنَ .

<sup>(</sup>٤) تفسير القمى، ٢٥٧ و ٢٥٨٠

الغربيّة كنايتان عن اختلاط النسب ، أي قد ينتسب إلى هذا ، وقد ينتسب إلى هذا مم غاية البعد بينهما ، و قريب منه في المثل معروف عند العرب و العجم ، أو يكون الكلام مسوقاً على الاستعارة بأن شبّه من صح "نسبه في ترتّب آثار الخير عليه بالشجرة الّتي لم تكن شرقيّة ولا غربيّة .

أقول: قد أثبتنا الخبر بتمامه في باب جوامع المناقب و الفضائل ، وقدمضي الأخبار في تأويل تلك الآية مع شرحها و ما قيل في تأويل الآية في كتاب التوحيد .

٥ - قس : علي "بن الحسين عن البرقي "عن ابن محبوب عن أبي أيسوب عن أبي أيسوب عن أبي خالد الكابلي قال : سألت أبا جعفر علي عن قوله : « فآمنوا بالله و رسوله و النور الذي أنزلنا (١) » فقال : يابا خالد النور والله الأئمة (٢) من آل على إلى يوم القيامة ، هم والله نور الله الذي أنزل (٣) وهم والله نور الله في السماوات والأرض والله يابا خالد لنور الا مام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينو رون قلوب المؤمنين ، و يحجب الله نورهم عمن يشا، فتظلم قلوبهم ، والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد (٤) و يتولانا حتى يطهر الله قلبه ، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ، و يكون سلماً لنا فإ ذاكان سلماً لناسلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر (٥) .

كا: الحسين بن على عن المعلّى عن علي بن مرداس عن صفوان و ابن محبوب عن أبي أينوب مثله (٦).

٢ - ل: الحسن بن علي العطار عن على بن علي بن إسماعيل عن علي بن علي بن على بن على بن على بن على بن عبدوس عن هاني بن المتوكّل عن على بن على بن عياض بن

<sup>(</sup>١) التفاين: ٨.

<sup>(</sup>۲) في الكافي ؛ النور والله نور الاثمة .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ؛ انزل الله ،

 <sup>(</sup>٣) د ، ولا يتولانا .

<sup>(</sup>۵) تفسير القمى : ٦٨٣ .

<sup>(</sup>۴) أصول الكافي 1 : ١٩٣.

عبدالله بن أبي رافع عن أبيه عن جد من أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله عن أبي أبيوب الأنصاري قال: قال رسول الله عن أبي أبيوب الأنصاري قال: قال رسول الله عن أخذ من ذلك النور فغر قه (١) فأصابني ثلث النور، وأصاب فاطمة الميليك ثلث النور، وأصاب علياً عليه السلام وأهل بيته ثلث النور، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى إلى ولاية آل على ، و من لم يصبه من ذلك النور ضل عن ولاية آل على (٢).

 $abla _{-} = 0$  الحسين أبي عبدالله الم عثمان عن صالح بنسهل عن أبي عبدالله الم الحسين أبي قوله : «نورهم يسعى بين أبديهم و بأيمانهم a قال : قال : أثمّة المؤمنين نورهم a يسعى بين أبديهم و بأيمانهم حتسى ينزلوا منازل لهم a .

٨ \_ فس: « أو من كان ميتاً فأحييناه » قال : جاهلاً عن الحق و الولاية فهديناه إليها « و جعلنا له نوراً يمشي به في الناس » قال : النور : الولاية « كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها » يعني في ولاية غير الأثمة عليه « كذلك زيتن للكافرين ما كانوا يعملون » (٦) .

ه \_ فس « فالدّين آمنوابه » يعني برسول الله « و عز روه و نصروه و اتبعوا النور الّذي ا نزل معه » يعني أمير المؤمنين « ا ولئك هم المفلحون » فأخذ الله ميثاق رسول الله على الأ نبياء أن يخبروا (٢) أنهم و ينصروه ، فقد نصروه بالقول ، وأمروا

<sup>(</sup>١) في نسخة ، [ فنرفه ] و في المصدر ، فقذفه .

<sup>(</sup>٢) الخصال ١١ ٨٨ فيه ، و من لم يصبه ذلك النور .

<sup>(</sup>٣) في نسخة من المصدر : الحسن •

<sup>(</sup>٤) في المصدر: « أن المؤمنون نورهم يوم القيامة ، و فيه تصحيف ، و الصحيح : المؤمنين .

<sup>(</sup>٥) تقسير القمي : ٥٨ \$ و ٣٥٩ . و الاية في سورة التحريم ، ٨ .

<sup>(</sup>٦) تفسير القمي ٢٠٣ . والآية في ألانعام : ١٢٢ .

<sup>(</sup>٧) في نسخة ؛ أن تعزروا .

الممهم بذلك ، و سيرجع رسول الله عَيْنَا ﴿ وَ يُرجِّعُونَ وَ يُنْصُرُونُهُ فِي الدُّنيا (١) .

ا على بن إبراهيم با سناده عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ في قول الله عز و حل : « و اتتبعوا النور الذي ا نزل معه » قال : النور في هذا الموضع أمير المؤمنين و الأثمة عَلَيْكِمْ (٢) .

۱۱ - ختص ، يو : مجل بن الحسين عن ابن سنان عن عمّار بن مروان عن المنخل عن جابر عن أبي جعفر تَهَا في قوله تبارك و تعالى : « الله نور السماوات والأرض مثل نوره » فهو مجل « فيها مصباح » و هوا لعلم « المصباح في زجاجة » فزعم أن النجاجة أمير المؤمنين عليه السلام ، و علم نبي " الله عنده (۲) .

الفريقين الميناق حتى بلغ الاستثناء من الله في الفريقين فقال: إن الخير و الشر عبدالله علينا الخير و الشر خلقان من خلق الله ، له فيهما المشية في تحويل ما شاء فيما قد ر فيها حال عن حال و المشية فيما خلقان من خلق لله ، له فيهما المشية في منتهى ما قسم لهم من الخير و الشر ، و ذلك و المشية فيما خلق لهما من خلقه في منتهى ما قسم لهم من الخير و الشر ، و ذلك أن الله قال في كنابه : « الله ولي "الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات عنوهم آل من المنتفية و الظلمات عدو هم (٤).

١٣ - شي : عن بريد العجلي عن أبي جعفر تَهَلَيْكُم قال : قال : «أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في النّاس » قال: الميّت الّذي لا يعرف هذا الشأن قال : أتدري ما يعني ميّتاً ؟ قال: قلت : جعلت فداك لا، قال : الميّت الّذي لا يعرف شيئاً فأحييناه بهذا الأمر « وجعلنا له نوراً يمشي به في النّاس » قال : إماماً يأتم " به ، قال : حمن مثله في الظّلمات ليس بخارج منها » قال : كمن هذا الخلق الذين

<sup>(</sup>١) تفسير القمى : ٢٢٥ فيه : [ فينصرونه في الدنيا ] والاية في الاعراف ، ١٥٧٠ .

<sup>(</sup>٢) اسول الكافي ١ : ١٩٣ . و فيه صدر تركه المسنف راجمه .

<sup>(</sup>٣) يصائر الدرجات : ٨٤ و ٨٥ ، الاختصاص ، ٢٧٨ .

<sup>(</sup>۴) تفسیر المیاشی ۱ ، ۱۳۸ و ۱۳۹ .

لا يعرف الا مام (١).

١٤ \_ كشف : من دلايل الحميري" عن على الر"قاشي" قال : كتبت إلى أبي - على عَلَيْكُ أَساً له عن المشكاة فرجع الجواب : المشكاة قلب عِن عَلَيْكُ .

المعن الد يلمي عن أبي الحسن الد يلمي عن أبيه عن رجاله عن عبدالله بن سليمان قال : قلت لا بي عبدالله علي المعن عبدالله علي المعن من رباكم و أ زلنا إليكم نوراً مبيناً ، قال: البرهان رسول الله عليه الله عليه المعن على بن أبيطالب عليه الله المعنى المع

١٦٠ - كنز : على بن العباس عن على بن جعفر الحسني" عن إدريس بن ذياد الخياط عن أبي عبدالله بن أحدبن عبدالله الخراساني" (٢) عن يزيدبن إبراهيم أبي حبيب النّاجي عن أبي عبدالله عن أبيه عن على "بن الحسين عَالِيْكُمْ إنّه قال : مثلنا في كتاب الله كمثل مشكاة ، فنحن المشكاة ، والمشكاة الكو "ة فيها مصباح ، والمصباح في زجاجة ، والزجاجة عَد عَراف الله كمثل من شجرة مباركة قال: على " عَلَيْ الله الله ولا غربيّة يكاد زينها يضيء ولو لم تمسسه نار " نور على نور القرآن ، يهدي الله لنوره من يشا، ، يهدي لولايتنا من أحب " (١) .

١٧ ــ فر : فرات بن إبراهيم الكو في معنعنا عن أبي جعفر تجر بن علي في قول الله تعالى : « مثل نوره كمشكاة فيها مصباح » قال : العلم (\*) في صدر رسول الله « في زجاجة » قال : الز "جاجة صدر علي " بن أبي طالب ﷺ (٦) « كأنها كوكب

<sup>(</sup>۱) تفسير المياشي ۱ : ۳۷٦و٣٧٦ فيه : ( الذين لا يعرفون الامام ) والاية في سورة الانعام : ۱۲۲ .

<sup>(</sup>٢) كنز جامع الفوائد: ٧١. والاية في سورة النساء: ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) في المصدر : عن أبي عبدالله أحمد بن عبدالله الخراساني .

<sup>(</sup>٤) كنز جامع الغوائد : ١٨٣ ر ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٥) في المصدر ، المشكاة : العلم ،

<sup>(</sup>۶) في المصدر : قال ، الزجاجة صدر النبي صلى الله عليه و آله ، و من صدر النبي صلى الله عليه و آله الى صدر على عليه السلام ، علمه النبي .

در "ي" يوقد من شجرة مباركة زيتونة » قال : نور العلم «لاشرقية ولاغربية » قال: من إبراهيم خليل الر" حمان إلى على رسول الله إلى علي " بن أبي طالب عَلَيْهِ « لاشرقية ولا غربية » لا يهودية ولا نصرانية « يكاد زيتها يضي، و لو لم تمسسه نار" نور" على نور يه قال : يكاد العالم من آل على عَلَيْهِ الله يتكلم بالعلم قبل أن يسئل عنه (١).

معنعنا عن أبي عبدالله في قوله تعالى: «الله نورالسماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الحسن « المصباح » الحسين « في نورالسماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الحسن « المصباح » الحسين « في رجاجة كأنها كو كب در ي " من نساء العالمين « يوقد (٢) من شجرة مباركة زيتونة » إبراهيم الخليل « لا شرقية ولاغربية » يعني لايهودية ولا نصرانية « يكاد زيتها يضي » يكاد العلم ينبع منها (٣) .

٧٠ \_ قر : جعفر بن على الفزاري" معنعنا عن الحسين بن عبدالله بن جندب

<sup>(</sup>۱) تفسیر فرات ، ۱۰۲.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الكمبائي : ( توقد ) و كذا في مواضع تقدم و يأتي .

<sup>(</sup>٣) تفسير فرات ، ١٠٢ .

<sup>(</sup>۴) في المصدر ، فهو نور محمد صلى الله عليه و آله .

<sup>(</sup>٥) في النسخة المخطوطة ، يكاد ذلك العالم ،

<sup>(</sup>۶) تفسیر فرات ، ۱۰۲ و ۱۰۳ .

قال: أخرج إلينا صحيفة فذكر أن أباه كتب إلى أبي الحسن تليك : جعلت فداك إني قد كبرت و ضعفت و عجزت عن كثير مما كنت أقوى عليه ، فأحب جعلت فداك أن تعلمني كلاما يقر بني بربتي و يزيدني فهما وعلما ، فكتب إليه : قدبعثت إليك بكتاب فاقرأه و تفهمه فإن فيه شفاء لمن أراد الله شفاه ، و هدى لمن أراد الله هداه ، فأكثر منذكر بسمالله الرسمال الرحيم لاحول ولاقو ته إلا بالله العلي العظيم واقرأها على صفوان و آدم .

قال أبو الطاهر: آدم كان رجل من أصحاب صفوان.

قال على "بن الحسين عَلَيْكُم : إن عَمَا الله كان أمين الله في أرضه ، فلمنا انقبض (۱) عَلَى الله كنتا أهل البيت المناء الله في أرضه ، عندنا علم البلايا والمنايا والمنايا والمنايا العرب ومولد الاسلام ، و إنّا لنعرف الرّجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وبحقيقة النّفاق ، وإن شيعتنا لمكتوبون معروفون بأسمائهم وأسماء آبائهم،أخذالله الميثاق علينا وعليهم يردون مواردنا ، و يدخلون مداخلنا ، ليس على ملّة إبراهيم خليل الله غيرنا وغيرهم إننا يوم القيامة آخذون بحجزة نبينا ونبينا آخذ بحجزة ربيه ، و إن الحجزة النّور ، و شيعتنا آخذون بحجز الاله أن من فارقنا هلك ، و من تبعنا نجا ، والجاحد لولايتنا كافر ، ومنتبعنا (۱) وتابع أوليائنا مؤمن ، لا يحبننا كافر ، ولا يبغضنا مؤمن ، من مات وهو محبننا كان حقناً على الله أن يبعثه معنا، نحن نور لمن تبعنا ، و نور لمن اقتدى بنا (٤) من رغب عننا ليس مننا ، ومن لم يكن معنا فليس من الاسلام في شيء (٥) ، بنا فتح الله الدّين وبنا يختمه ، وبنا أطعمكم الله فليس من الاسلام في شيء (٥) ، بنا فتح الله الدّين وبنا يختمه ، وبنا أطعمكم الله فليس من الاسلام في شيء (٥) ، بنا فتح الله الدّين وبنا يختمه ، وبنا أطعمكم الله

<sup>(</sup>١) في النسخة المخطوطة : [ فلما أن قبض ] وفي المصدر : فلما قبض محمد .

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، بحجزتنا .

 <sup>(</sup>٣) فىنسحة : [ والمتبع لولايتنا ] وفى المصدر : ومن اتبعنا لحق بنا والتارك لولايتنا
 كافر ، والمتبع لولايتنا مؤمن .

<sup>(</sup>۴) في نسخة ، ونور لمن هدى بنا .

 <sup>(</sup>۵) في المصدر ، ومن لم يكن منا فليس من الاسلام في شيء .

عشب الأرض ، و بنا أنزل الله عليكم قطر السَّماء ، و بنا آمنكم الله من الغرق في بحركم، ومن الخسف في بر"كم، وبنا نفعكمالله في حياتكم وفي قبوركم وفي محشركم و عند الصَّراط و عند الميزان و عند دخولكم الجنان ، إنَّ مثلنًا في كتابالله كمثل المشكاة ، و المشكاة في القنديل ، فنحن المشكاة فيها مصباح ، و المصباح هو عمَّ عَيْنَالُمُهُ « المصباح في زجاجة ، نحن الز "جاجة « كأ نبّها كوكب دري " توقد (١) من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولا غربية » لامنكرة ولادعية « يكاد زينها» نور «يضيه ، و(٢)و لولم تمسسه نار نور ، الفرقان « على نور يهدي الله لنوره من يشاء ، لولايتنا « والله بكل شيء عليم ، بأن يهدي من أحب لولايتنا حقياً (٢) على الله أن يبعث وليتنا مشرقاً وجهه ، نيسراً برهانه ، عظيماً عند الله حجيَّته ، و يجيء عدو أنا يوم القيامة مسودًا وجهه ، مدحضة عند الله حجّته ، حقّ على الله أن يجعل وليتنا رفيق النبيّين والصدّيقين والشّهدا. و الصَّالحين وحسن أولئك رفيقاً ، و حقٌّ على الله أن يجعل عدو"نا رفيقاً للشياطين والكافرين ، وبئس الولئك رفيقاً ، لشهيدنافضل على الشهداء غبرنا بعشر درجات ا ولشهيد شيعتنا على شهيدغيرنا سبع درجات ، فنحن النجباء،و نحن أفراط الأنبياء ، ونحن أبناء الأوصياء (٤) ، و نحن أولى الناس بالله ، و نحن المخصوصون في كتاب الله ، و نحن أولى الناس بدين الله ، و نحن الَّذين شرع الله لنا فقال الله: « شرع لكم من الدُّ ينماوصتيبه نوحاًوالَّذيأوحينا إليك» يايِّن « وماوصَّينا به إبراهيم و موسى وعيسى ، فقد علمنا وبلُّغنا ماعلمنا واستودعنا علمهم ، و نحن ورثة الأنبياء ونحن ذر"ية أولى العلم (٥) وأن أقيموا الدّين ، يا آل م عَلالله ولاتنفر "قوا فيه ، وكونوا على جماعتكم «كبر على المشركين ، من أشرك بولاية على" بن أبي -طالب ﷺ ﴿ مَا تَدَّءُوهُمُ إِلَيْهُ ﴾ من ولاية على ۖ ﷺ إن ﴿ اللهُ ﴾ ياجُّل ﴿ يَجْتَبِّي إِلَيْهُ

<sup>(</sup>١) في المصدر ؛ يوقد . وهو الصحيح .

۲) د ، نورها يضيء ٠

<sup>·</sup> (٣) هكذا في الكتاب ، والصحيح ، « حق ، كما تقدم .

<sup>(</sup>٣) زاد في نسخة بعد ذلك : ونحن خلفاء الارض .

<sup>(</sup>۵) في نسخة : ونحن ورثة أولى العزم من الانبياء .

من يشاء ويهدي إليه من ينيب ، من يجيبك إلى ولاية على بن أبي طالب علي (١١).

٢١ ـ فر : على بن الحسين عن أصبغ بن نباته قال : كتب عبدالله بن جندب إلى على بن أبي طالب تَحْلَيْكُم : جعلت فداك إن في ضعفاً فقو أني قال : فأمر على الحسن تَحْلَيْكُم ابنه أن اكتب إليه كتاباً، قال : فكتب الحسن تَحْلَيْكُم : إن عبداً عَلَيْهُ كان أمين الله في أرضه ، فلما أن قبض (٢) عبداً عَلِيْكُم كنّا أهل بيته ، فنحن ا مناءالله في أرضه ، و ساق الحديث مثل مام " إلا أن فيه : « توقد (١) من شجرة مباركة ، على بن أبي طالب تَحْلَيْكُم دلاشرقية ولا غربية ، معروفة لا يهودية ولا نصرانية (٤).

٢٢ ــ قب: أبوخالد الكابلي عن الباقر ﷺ في قوله: « فآمنوا بالله ورسوله والنّـورالّذي أنزلنا (٥) م يا أباخالد النّـوروالله الأكميّة من آل عِن عَيْنِا ﴿ ، قوله : وأتمم لنا نورنا (٦) ألحق بنا شيعتنا .

الصّادق عَلَيَ في قوله تعالى: « انظرونا نقتبس من نور كم (٢) ، قال : إن الله تعالى يقسّم النّور يوم القيامة على قدر أعمالهم ، و يقسّم للمنافق فيكون في إبهام رجله اليسري فيطفؤا نوره الخبر .

ثم قرأ الصادق تَطَيِّبُ : ﴿ فينادون (^) » من ورا، السَّور ﴿ أَلَم نَكُن مَعْكُمُ قَالُوا بِلَى (^) » .

<sup>(</sup>۱) تفسیر فرات ، ۱۰۳ و ۲۰۱۶

<sup>(</sup>٢) في المصدر : قبض محمد .

<sup>(</sup>٣) حكذا في الكتاب والصحيح ، يوقد .

<sup>(</sup>۲) تفسیر فرأت : ۱۰۵ و ۱۰۳

<sup>(</sup>۵) التفاین ، ۸ .

<sup>(</sup>٦) التعريم ١٨،

<sup>·</sup> ١٣ ، مالحديد ، ١٣ ،

<sup>(</sup>٨) ذكر عليه السلام معنى الاية ، فوهم الراوى وقال: قرأ ، وإما الآية فهي سورة الحديد

<sup>14</sup> هكذا : ينادونهم الم نكن ممكم قالوا بلي .

<sup>(</sup>٩) مناقب آل ابي طالب ٢ ، ٢٧٨ .

ج ۲۳

٢٣ \_ يف: ابن المغازلي" الشافعي" باسناده إلى الحسن (١) قال: سألته عن قول الله تعالى : « كمشكاه فيها مصباح » قال : المشكاة فاطمة عليتك ، « و المصباح » الحسن والحسن عَلَيْكُمْ و « الزُّ جابة كانُّها كو كب دريٌّ ، كانت فاطمة اللَّهُ اللَّهُ كُو كُمَّا دريّاً من نساء العالمين (٢) « يوقد من شجرة مباركة » الشجرة المباركة إبراهيم عليه السَّلام م لاشرقيَّة ولا غربيَّة > لايهوديَّة ولانصرانيَّة « يكاد زينها يضي. > قال: يكاد العلم أن ينطق منها و ولولم تمسسه نار نور على نور ، قال : ابنها (٢) إمام بعد إمام « يهدي الله لنوره من يشا. » قال : يهدي لولايتهم من يشا. (٤) .

أقول: رواه العلَّامة قدَّسالله روحه في كشفالحقُّ عنالحسن البصريُّ (°).

٢٤ - و روى ابن بطريق من مناقب ابن المفاذلي" عن أحد بن على بن عبد الوهيَّاب عن عمر بن عبد الله بن شوذب عن على بن الحسن بن زياد عن أحد عن على ابن سهل البغدادي" عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت الحسن عليه السلام عن قول الله : «كمشكاة فيها مصباح » ثم ذكر نحوه (٦) .

بيان : لا يبعد أن يكون أبا الحسن فا سقط ، و كون موسى بن القاسم وعلى " ابن جعفر غير المعروفين و الحسن البصري كما يظهر من كشف الحق لايخلو من بعد ، ويؤيِّده أن في العمدة وكشف الحق يهدي الله لولايتنا من يشاء .

٢٥ - فو: أبوالقاسم الحسني" معنعنا عن جابر عن أبي جعفر ﷺ قال: سألته عن قولالله : « يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيما نهم ، قال رسول الله عَنْ الله عَ

<sup>(</sup>١) أى الحسن البصرى ، و الظاهر من نسخة الكمباني انه الحسن بن على وهو وهم .

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، بين نساء المالمين .

<sup>(</sup>٣) في نسخة وفي الطرائف والعمدة ، [ منها ] وفي كشف الحق : فيها .

<sup>(</sup>۴) طرائف : ۳۳ .

<sup>(</sup>۵) إحقاق الحق۳ : ۴۵۸ و ۴۵۹ فيه : يهدى الله لولايتهم من يشاء .

<sup>(</sup>T) العمدة : 119 .

<sup>(</sup>٧) في المصدر ، وهو نور أمين المؤمنين .

أذن الله له أن يأتي منزله في جنّات عدن وهم يتبعونه حتى يدخلون معه (١) وأمّا قوله: « و بأيمانهم ، فأنتم تأخذون بحجز (٢) آل ممّل عَيْنَا الله ، و يأخذ آله بحجز الحسن والحسين علي بن أبي طالب عَلَيْنَا الله ، ويأخذهما (٣) بحجز أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلَيْنَا و يأخذهما و يأخذهما و يأخذهما الله عَيْنَا الله عَلَيْنَا و يأخذهما الله عَلَيْنَا و يأخذه الموم جنّات تجري من تحتها الأنهاد خالدين فيهاذلك هو الفوز العظيم (٩).

٢٦ - فو: جعفر بن على الفزاري معنعنا عن ابن عباس في قول الله تعالى:
 «ياأيتها الذين آمنوا اتقواالله و آمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحته » قال: الحسن والحسين المقال : أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المؤمنين على المؤمنين المؤمنين على المؤمنين المؤمنين على المؤمنين ال

٢٧ – فر : علي " بن مل الز هري " معنعنا عنجابرعن أبي جعفر تَالَبَالِيُ في قوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا اتتقوالله وآمنوابرسوله يؤتكم كفلين من حته ، يعني حسناً وحسيناً ، قال : ماضر " من أكرمه الله أن يكون من شيعتنا ماأصابه في الد "نيا ولولم يقدر على شيء يأكله إلا الحشيش (٢) .

۲۸ - محنز: على بن العباسعن على بن همام (۱)عن عبدالله بن عبد الرسمان عن عبدالله بن القاسم عن صالح بن سهل : قال : سمعت أبا عبد الله عليا و هو يقول : « نورهم يسمى (۹) بين أيديهم وبأيمانهم » قال : نور أئمة المؤمنين يوم القيامة يسعى

<sup>(</sup>۱) فى المصدر ، والمؤمنون يتبمونه ، و هو يسمى بين ايديهم حتى يدخلجنة عدن وهم يتبمون حتى يدخلون معه .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : [ بحجزة ] وكذا فيما ياتي .

<sup>(</sup>٣) الصحيح ، ويأخذا .

<sup>(</sup>٤) في المصدر ، حتى يدخلون مع رسول الله .

<sup>(</sup>۵) تفسيل فرات : ۱۷۹ و الاية في سورة الحديد : ۱۲ .

<sup>(</sup>۴و۷) تفسيل فرات : ۱۸۰ . والاية في سورة الحديد : ۲۸ .

<sup>(</sup>٨) في نسخة الكمباني ، محمد بن همام عن عبد الله بن العلا عن محمد بن الحسن عن عبد الله بن عبد الرحمن .

<sup>(</sup>٩) في المصدر والمصحف الشريف: يسمى نورهم .

بين أيدي المؤمنين وبأيمانهم حتّى ينزلوا بهم منازلهم من الجنّـة (١) .

١٩٥ - كا: علي بن على عن بعض أصحابنا عن الحسن بن محبوب عن على بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليه الله عن قول الله عن قول الله عز وجل : « يريدون ليطفؤا نور الله بأفواهم والله متم نوره » قال : يريدون ليطفؤا ولاية أمير المؤمنين عليه السلام بأفواهم ، قلت : « والله متم نوره » قال عليه الله متم الإمامة لقوله عز وجل : « الذين آمنوا بالله و رسوله و النور الذي أنزلنا (٢) » و النورهوالإمام قلت : « هوالذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق » قال : هوالذي أم الله رسوله بالولاية لوصيته ، و الولاية هي دين الحق قلت : « ليظهره على الدين كله » قال : ليظهره على الدين كله » قال اليظهره على الأديان عند قيام القائم لقول الله عز وجل " : « والله متم نوره » بولاية القائم « و لو كره الكافرون » بولاية على " علي المنافرون » بولاية المنافرون » بولاية على " علي المنافرون » بولاية المنافرون » بولاية المنافرون » بولاية المنافرون » بولاية المنافرون » المنافرون » بولاية المنافرون » بولاية المنافرون » بولاية المنافرون » على المنافرون » المنافرون » المنافرون » المنافرون » المنافرون » المنافرون » المنافرون

٣٠ \_ فس: الحسين بن علي عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن النه عن القاسم بن سليمان عن سماعة عن أبي عبدالله عليه في قوله: « يؤتكم كفلين من رحمته » قال: الحسن والحسين عليه الله و يجعل لكم نوراً تمشون به » قال: إماماً (\*) تأتمون به « لئلا يعلم أهل الكناب ألا يقدرون على شيء من فضل الله و أن الفضل بيدالله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم (٢) » .

 $\mathbf{z}$ : العدة عن أحد بن على عن الحسين بن سعيد مثله  $\mathbf{z}$ 

<sup>(</sup>١) كنن الفوائد: ٣٣٠ ، ١٨٠

<sup>(</sup>٢) سورة التفاين ، ٨ و الاية هكذا ؛ فامنوا يالله .

 <sup>(</sup>٣) اى الحروف الموجودة في القرآن فنفزيل ، و اما غيرها فتأويل اى تفسير .

<sup>(</sup>٣) اصول الكافي ١ : ٣٣٣ فيه : [ هذا الحرف ] و الايتان في الصف ، ٨ و ٩ قوله :

<sup>[</sup> ولو كره الكافرون ] من الاية الاولى .

<sup>(</sup>٥) في المصدر ، أمام ،

<sup>(</sup>۶) تفسيرالقمي : ٦٦٦ فيه : [الحسن بن سعيد] و الايتانفي سورة الحديد : ٢٢٠٩٠.

<sup>(</sup>٧) أصول الكافي ١ : ٣٣٠ .

٣١ \_ حنز : على بن العباس عن إبراهيم بن على الثقفي عن إسماعيل بن بشار عن على " بن الصّقر الحضرمي عن جابر الجعفي قال : سألت أبا جعفر تلكي عن قول الله عز وجل " : « يا ايه الدين آمنوا اتتقوا الله و آمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته » قال : الحسن و الحسين النَّه الله عن و يجعل لكم نوراً تمشون به » قال : يجعل لكم إماماً تأتمون به (١) .

بيان: الكفل: النصيب، و المراد بالمشي إمّا المشي المعنوي" إلى درجات القرب و الكمال، أو المشي في القيامة.

٣٧ \_ كنز : من بن ألعباس عن عبد العزيز بن يحيى عن على بن ذكرياعن أحد بن عيسى بن يزيد عن الحسين بن زيد قال : حد ثني شعيب بن واقد قال : سمعت الحسين بن زيد يحد ث عن جعفر بن من من اليه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن النبي من زيد يحد قوله تعالى : « يؤتكم كفلين من رحته » قال: الحسن و الحسين النبيال « و يجعل لكم نوراً تمشون به » قال : علي (٢) من المناه المناه على الكم نوراً تمشون به » قال : على المناه على الكم نوراً تمشون به » قال : على المناه على المناه على المناه على الكم نوراً تمشون به » قال : على المناه على الكم نوراً تمشون به » قال : على المناه على المناه على المناه على الكم نوراً تمشون به » قال : على المناه على المنا

٣٣ \_ عنى بن عبدالله عن إبراهيم بن على عن إبراهيم بن ميمون عن ابن أبي شيبة عن جابر الجعفي عن أبي جعفر تلكيل في قوله عز و جل : « يؤتكم كفلين من رحمته » قال : الحسن و الحسين المنظل « و يجعل لكم نوراً تمشون به » قال : إمام عدل تأتمون به ، و هو على " بن أبي طالب تلكيل (٣) .

٣٤ ـ كنز: على بن العبّاس عن عبد العزيز بن يحبى عن المغيرة بن عبّ عن حسين بن الحسن المروزي عن الأحول عن عمّاد بن زديق عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن كعب بن عياض قال: طعنت على علي في المّاني بن يدي رسول الله عليه وآله، فو كزني في صدري، ثم قال: ياكعب إن لعلي في قال عليه نورين نورين نور في الله ماء، ونور في الأرض، فمن تمسّك بنوره أدخله الله الجنّة، ومن أخطأه

<sup>(</sup>١) كنز جامع الفواله : ٣٣٤.

 <sup>(</sup>۲) 
 (۲)

<sup>(</sup>٣) ﴿ ﴿ فيه ، قال ، على ،

أدخله النار، فبشِّر الناس عنتي بذلك (١).

وجه على بن أبي طالب ﷺ الله الله عليه الله علي بن أبي طالب ﷺ الله من نور الله على بن أبي طالب ﷺ الله على الله

٣٦ - كنز : على بن العبّاس عن علي بن عبدالله بن حاتم عن إسماعيل بن اسحاق عن يحيى بن هاشم عن أبي الجارود عن أبي جعفر عَلَيْكُم إنّه قال: «يريدون ليطفؤا نورالله بأفواههم والله متمّ نوره» والله لو تركتم هذا الأمر ما تركه الله (٣).

<sup>(</sup>۲٫۱) كنزجامع الفوائد ، ۳۳۴ .

<sup>·</sup> ٣٣A: > > (٣)

<sup>(</sup>٤) في النسخة المخطوطة : [احبه الله] و في المصدر : احب الله و من اينضه ابنضالله .

 <sup>(</sup>٥) و هو زر الارش بمدى اقول ؛ الزر بالكسر ، اى قوامها و العالم بمصالحها .

بحار الأنوارج ٢٣ \_٢٠\_

معهم ، لا يفارقونه حتمى يردوا على الحوض (١).

٣٨ - كا : في الر وضة عن على بن على عنعلى بن العباس عنعلى بن حاد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر كَالْتِكُمُ قال في حديث طويل في قول الله عز" وجل : « والنَّجم إذا هوى » قال : ا'قسم بقبر (٢) محمَّد عَمَا اللهُ إذا قبض « ما ضل " صاحبكم ، بتفضيله أهل بيته « و ما غوى الهوى الله وي الهوى ، يقول: ما يتكلم بفضل أهل بيته بهواه ، و هو قول الله عز" وجل" : د إن هو إلَّا وحي يوحي (٢) ، و قال الله عز وجل لمحمد عَلَيْكُ : «قللوأن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمربيني و بينكم (٤) ، قال : لو أنِّي أُمرت أن أعلمكم الَّذي أخفيتم في صدوركم من استعجالكم بموتى لتظلموا أهلبيتي من بعدي فكان مثلكم كما قال الله عز" وجل": « كمثل الَّذي استوقد ناراً فلمنَّا أضاءت ما حوله (٥) » يقول : أضاءت الأرض بنور عِن عَنْ الله عنه الشَّمس، فضرب الله مثل عِن الشمس، و مثل الوصي القمر و هو قوله عن " ذكره : « جعل الشمس ضياء والقمر نوراً (٦) ، و قوله : « وآية لهم اللَّيل نسلخ منه النَّهار فا ذاهم مظلمون (٢) » وقوله عن وجل : « ذهب الله بنورهم و تركهم في ظلمات لا يبصّرون (^) » يعنى قبض عمَّ فظهرت الظلمة فلم يبصروا فضل أهل بيته ، وهو قوله عز "وجل" : « وإن تدعهم إلى الهدى لايسمعوا وتراهم ينظرون إليك و هم لا يبصرون (٩) » ثم إن رسول الله عَيْدُول وضع العلم الذي كان عنده عند

<sup>(</sup>١) كنن الغوائد: ٣٣٨ فيه: [ مثلهم كمثل نجوم السماء] و فيه ، لا يفارقهم ولا يفارقونه .

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، اقسم بقبص محمد صلى الله عليه و آله .

<sup>(</sup>٣) النجم : ١-٤ .

<sup>(</sup>٤) الإنمام ، ٨٨ .

<sup>(</sup>۵و۸) البقرة ، ۱۷ .

<sup>(</sup>٦) يونس: ۵،

<sup>(</sup>۷) يس ، ۳۷ ,

<sup>(</sup>٩) الاعراف ١٩٨١ . والصحيح ، ﴿ وَأَنْ تَنْعُوهُم ﴾ و لمل الوهم من النساخ .

الوصي" و هو قول الله عز" وجل": « الله نورالسماوات والأرض » يقول: أنا هادي السماوات والأرض ، مثل العلم الذي أعطيته وهو نوري الذي يهندى به مثل المشكاة فيها المصباح ، فالمشكاة قلب على عليا الله و المصباح النور الذي فيه العلم ، و قوله: ه المصباح في زجاجة » يقول: إنهي أريد أن أقبضك فاجعل الذي عندك عندالوصي كما يجعل المصباح في الزجاجة « كأنها كو كب دري" » فأعلمهم فضل الوصي « توقد (۱) من شجرة مباركة » فأصل الشجرة المباركة إبراهيم عليه و هو قول الله عز وجل": « رحمة الله و بركاته عليكم أهل البيت إنه حيد مجيد (۱) » و هو قول الله عز وجل": « إن الله اصطفى آدم ونوحاً و آل إبراهيم و آل عمران على العالمين فذر يق بعضها من بعض والله سميع عليم (۱) ».

« لا شرقية ولا غربية » يقول: لستم بيهود فتصلّوا قبل المغرب ، ولا نصارى فتصلّواقبل المشرق وأنتم على ملّة إبراهيم صلّى الله عليه وقد قال الله عن وجل : « ما كان إبراهيم يهوديناً ولا نصرانيناً ولكن كان حنيفاً مسلماً وماكان من المشركين» (٤) و قوله عن وجل : يكاد زيتها يضي، ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاه » يقول : مثل أولاد كم الّذين يولدون منكم مثل الزيت الّذي يعصر من الزينون « يكاد زيتها يضي، ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاه الزينون أن يتكلّموا بالنبو " قولو لم ينزل عليهم ملك (٥).

<sup>(</sup>١) في المصحف الشريف ، يوقد ،

<sup>(</sup>٢) هود ، ٧٣ .

<sup>(</sup>٣) Tل عمران ، ٣٣و٣٣ .

<sup>(</sup>۴) آل عمران : ۲۷ .

<sup>(</sup>۵) روضه الكاني : ۳۷۱\_۳۷۹ ، فيه"ٍ: كمثل الزيت ،

فاستوى أبوعبدالله تطبيخ جالساً وأقبل على "كالمغضب ثم" قال: لادين لمن دانبولاية إمام جائر ليس من الله ، ولا عتب على من دان بولاية إمام عادل من الله ، قلت : لا دين لا ولئك ، ولا عتب على هؤلا ، (١) ؟ ثم قال : ألا تسمع قول الله عز وجل « الله ولي " الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور » من ظلمات (٢) الذ نوب إلى نورالتوبة أوالمغفرة ، لولايتهم كل إمام عادل ، من الله قال (٦) : والذين كفروا أوليا هم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات » فأي " نور يكون للكافر فيخرج منه ؟ إنها عنى بهذا أنهم كانوا على نور الاسلام ، فلما توالوا كل إمام جائرليس من الله خرجوا بولايتهم إياهم من نور الاسلام إلى ظلمات الكفر ، فأوجب جائرليس من الكفر ، فأوجب الله لهم النار مع الكفار فقال : ا ولئك اصحاب النارهم فيها خالدون (٤) .

بيان: العجب بالتحريك: التعجيّب. و العتب بالفتح: الغضب، و الملامة. وبالتسّحريك: الأمرالكريه، والشدّة، و لعل المعنى لاعتب عليهم يوجب خلودهم في النيّار، أو العذاب الشديد، أو عدم استحقاق المغفرة، و ربما يحمل المؤمنون على غير المصر "ين على الكبائر. من ظلمات الذنوب، كأنّه تحليظ استدل بأنّه تعالى لما قال: « آمنوا» بصيغة الماضي و « يخرجهم» بصيغة المستقبل دل على أنه ليس المراد الخروج من الإيمان. فإنّه كان ثابناً، و لميّا كان « الظلمات» جعاً معر "فا باللام مفيداً للعموم يشمل الذنوب كما يشمل الجهالات، فامّا إن يوفيقهم للنيّوبة فيتوب عليهم، أو يغفرلهم بغير توبة إن ماتوا كذلك، و يحتمل التخصيص بالا و ل ، لكنّه بعيد عن السّياق.

كانوا على نور الاسلام ، أي على فطرة الاسلام ، فا ن كل ولود يولدعلى الفطرة ، أوالآية في قومكانوا على الإسلام قبل وفات الرسول فارتد وا بعده باتسباع

<sup>(</sup>١) زاد في نسخة من المصدر : فقال ، نعم لا دين لاولئك ولا عتب على هؤلاء ، ثمقال:

الا سمعت :

<sup>(</sup>۲) يعنى من ظلمات الذنوب.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: لولايتهم كل امام عادل ، ثم قال .

<sup>(</sup>٣) عيبة النعماني ، ٢٥٠

الطواغيت و أئمة الضلال، و هذا هو الظاهر، فاستدل عَلَيْكُمُ على كونها نازلة فيهم بأنه لابد من أن يكون لهم نور حتى يخرجوهم منه، والقول بأن الإخراج قد يستعمل بالمنع عن شيء و إن لم يدخلوا فيه تكلّف، فالآية نازلة فيهم كما اختاره مجاهد من المفسدين أيضاً.

ونس عبد المحابنا أن أبا الحسن تأليل كتب إلى عبدالله بن عبسى عن يونس على الله عبدالله بن جندب: قال لي عبدالله بن جندب: قال لي على بن الحسين المسلمة أن أبا الحسن تأليل كتاب الله كمثل المشكاة ، والمشكاة في القنديل فنحن المشكاة «فيها مصباح» و المصباح على « المصباح في زجاجة» نحن الز جاجة «توقد (٢) من شجرة مباركة » على «زيتونة » معروفة « لا شرقية ولا غربية » لا منكرة ولا دعية « يكاد زينها يضيء ولولم تمسسه نار نور » القر آن على نوريهدي الله لنوره من يشاء و يضرب الله الأمثال للنّاس والله بكل شيء عليم » بأن يهدي من أحب إلى ولايتنا (٣).

بيان : هذه الأخبار مبنية على كون المراد بالمشكاة الا نبوبة في وسط القنديل و المصباح الفتيلة المشتعلة .

الآية فقال: « و الذين كفروا» بنو ا مية « أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماه» والظمآن نعثل، فينطلق بهم فيقول: أوردكم الماء « حتّى إذا جاء لم يجده شيئاً و وجد الله عنده فوفّاه حسابه والله سريع الحساب (٤) ».

عن عن عن على بن جمهور عن حمّاد عن حريز عن الحكم بن حمران قال: سألت أبا عبدالله عَلَيَكُم عن قوله عن "وجل": « أو كظلمات في بحر لجّي" يغشاه موج

<sup>(</sup>١) السحيح كما في المصدر ، قال ، قال على بن الحسين عليه السلام .

<sup>(</sup>٢) حكدًا في الكتاب و مصدره ، وفي المصحف الشريف ، يوقد .

<sup>(</sup>٣) كنز جامع الفوائد، ١٨٤٠

<sup>· 1/\(\</sup>mathbb{\chi}\) > > (\(\xi\)

من فوقه موج (١) » قال : أصحاب الجمل و صفّين و النهروان « من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض » قال : بنو الميّة « إذا أخرج يده » يعني أمير المؤمنين في ظلماتهم « لم يكد يراها » أي إذا نطق بالحكمة بينهم لم يقبلها منه أحد إلّا من أقر ولايته ثم " بامامته « و من لم يجعل الله له نوراً فماله من نور » أي من لم يجعل الله له إماماً في الدنيا فماله في الا خرة من نور : إمام يرشده و يتسّبعه إلى الجنّة (٢).

#### ۱۹ ماب

## السلام ) المقدسة في حياتهم و بعد وفاتهم عليهم السلام ) الله ( و انها المساجد المشرفة ) الله ( و انها المساجد المشرفة ) الله المساجد المشرفة الله المساجد المشرفة ( و انها المساجد المشرفة ) الله المساجد المشرفة ( و انها المساجد المشرفة ) الله المساجد المشرفة ( و انها المساجد المشرفة ) الله المساجد الم

المستور عن أبيه عن أبيه عن المنذر بن من القابوسي عن أبيه عن عمد عن أبيه عن عمد عن أبيه عن المدور أبيه عن أبيه و يذكر فيها اسمه يسبت له فيها الله الله عن الله الله عن أبيه و الأسال » فقام إليه رجل فقال: أي بيوت هذه يا رسول الله ؟ فقال: بيوت الأنبياء ، فقام إليه أبوبكر فقال: يا رسول الله هذا البيت منها ؟ و أشار إلى بيت على و فاطمة المنت عنها ؟ و أشار إلى بيت على و فاطمة المنت عنها ؟ و أشار إلى بيت على و فاطمة المنت الله عنه عن أفضلها (٤).

٢ \_ كنز : على بن العبّاس عن على بن الحسن بن علي عن أبيه عن جد معن على بن الحميدعن على بن الفضيل قال : سألت أباالحسن عَلَيْكُم عن قول الله عز وجل

<sup>(</sup>۱) هذا و امثاله أمثالكليات في القرآن ينطبق في كل عصر على افراد ، فكان ينطبق في آونة على اصحاب الجمل و صفين و النهروان ، و فيآونة اخرى على غيرهم ، فلا ينافيهذا ما تقدم من تطبيقه على غيرهم .

<sup>(</sup>٢) كنن جامع الفوائد : ١٨٩ و ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) هونفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفى ابوبكرة صحابى مشهور بكنية ، اسلم بطائف ثم نزل البصرة و مات بها سنة احدى او اثنتين و خمسين .

<sup>(</sup>٣) كنز جامع الفوائد : ١٨٥٠

في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، قال : بيوت من رسول الله عَلَيْنَ ، ثم منها (١) .
 بيوت على تَطْيَلُ منها (١) .

٣ ـ فض : عن ابن عبّاس قال : كنت في مسجد رسول الله عَلَيْكَ وقد قرأ القاري « في بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه » الآية ، فقلت : يا رسول الله ما البيوت ؟ فقال : بيوت الأنبياء ، و أومأبيده إلى منزل فاطمة عليميلا (٢) .

٤ - عنز: مجل بن العبّاس عن عبر بن همام عن عبر بن إسماعيل عن عيسى بن داود قال: حد ثنا الأمام موسى بن جعفر عن أبيه عليه الله عن قول الله عز وجل : « في بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدو و الآصال رجال ، قال: بيوت آل عبر عليه الله علي و فاطمة والحسن و الحسين و حزة و جعفر عليه قال: بيوت آل عبر عليه قال : الصلاة في أوقاتها ، قال : ثم وصفهم الله عز وجل قلت : « بالغدو و الآصال » قال : الصلاة في أوقاتها ، قال : ثم وصفهم الله عز وجل و قال : « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله و إقام الصلاة و إيتا الزكاة يخافون يوماً تتقلّب فيه القلوب و الأبسار » قال : هم الر جال لم يخلط الله معهم غيرهم ، ثم قال : « ليجزيهم الله أحسن ماعملوا ويزيدهم من فضله » قال : مااختصهم عبر هم المود ة و الطاعة المفروضة و صير مأواهم الجنة « والله يرزق من يشاء بغير حسال (٣) » .

بيان: يحتمل أن يكون المراد بالبيوت في الآية البيوت المعنوية فانه شائع بين العرب و العجم النعبير عن الأنساب الكريمة و الأحساب الشريفة بالبيوت، و أن يكون المراد بها البيوت الصورية كبيوتهم عَلَيْكُمْ في حياتهم و روضاتهم المنورة بعد وفاتهم، و المراد بالرجال إمّا الائمة عَلَيْكُمْ أو خواص شيعتهم أو الأعم .

قال الطبرسي رحمه الله «في بيوت أذن الله أن ترفع»: معناه هذه المشكاة في بيوت هذه صفتها وهي المساجد، في قول ابن عبّاس وغيره، و يعضد قول النبي عَنِيا الله عنها وهي المساجد،

<sup>(</sup>١) كنن جامع الفوائد: ١٨٥٠

<sup>(</sup>٢) الروضة : ١٢٢ . زاد في هامش : و قال ! أنه منها .

<sup>(</sup>٣) كنز جامع الفوائد ، ١٨٥ و ١٨٦ · و الاية في سورة النور ، ٣٦ ــ ٣٨ .

« المساجد بيوت الله في الأرض و هي تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض » .

و قيل: هي بيوت الأنبياء، ثم أيده بما من من رواية أنس، ثم قال: و يعضده قوله تعالى: « إنها يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهر كم تطهيراً (١) » و قوله: « رحمة الله و بركاته عليكم أهل البيت (١) فالا ذن برفع بيوت الأنبياء و الأوصياء مطلق، و المراد بالرقع التعظيم و رفع القذر من الأرجاس و التطهير من المعاصي و الأدناس، و قيل: المراد برفعها رفع الحوائج فيها إلى الله تعالى « و يذكر فيها اسمه » أي يتلى فيها كتابه أو أسماؤه الحسنى « يسبح له فيها بالغدو و الآصال » أي يصلي له فيها بالبكر و العشايا، و قيل: المراد بالتسبيح تنزيه الله سبحانه عما لا يجوز عليه ، و وصفه بالصفات التي يستحقتها الذاته و أقعاله التي كلها حكمة و صواب ، ثم " بين سبحانه المسبح فقال : « رجال لا تلهيهم » أي لا تشغلهم ولا تصرفهم « تجارة ولا بيع عن ذكر الله و إقام الصلاق» .

ه ــ و روي عن أبي جعفر و أبي عبدالله النّظاءُ أنّهم قوم إذا حضرت الصلاة تركوا التجارة و انطلقوا إلى الصلاة وهم أعظم أجراً ممن لم يتنجر (٢).

٣ \_ فس : على بن همام عن جعفر بن على بن مالك عن القاسم بن الر"بيع عن على بن سنان عن عمّار بن مروان عن منحدً ل عن جابر عن أبي جعفر عَلَيْكُم في قوله تعالى : « في بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه > قال : هي بيوت الأنبياء و بيت على على عَلَيْكُم منها (٤).

٧ \_ كا : على بن يحيى عن أحمد بن على عن على بن إسماعيل عن حسّان عن سالم الحسّاط قال : سألت أبا جعفر تَطَيَّا عن قول الله : د فأخر جنا من كان فيهامن،

<sup>(</sup>١) الاحزاب ، ٣٣٠

<sup>(</sup>۲) هود : ۷۳ .

 <sup>(</sup>٣) مجمع البيان ٧ : ١٤٤ و ١٣٥ فيه ، ممن يتجر .

<sup>(</sup>٤) تفسير القمى : ٤٥٧ .

المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين (١) » فقال أبو جعفر عَلَيَــُكُمُ : آل حَمَّى اللهُ عليه و آله لم يبق فيها غير هم (٢) .

قب: عن سالم مثله <sup>(۳)</sup>.

بيان: كأن الضامير على هذا التأويل راجع إلى المدينة، و هو إشارة إلى خروج أمير المؤمنين وأهل بينه والله الكوفة، أوالمعنى أن المدينة وخروج على تخليا المائلة منها كانت شبيهة بقرية لوط وخروجه منها، إذ لما أراد الله إهلاكهم أخرجه منها، فكذا لما أراد أن يشمل أهل المدينة بسخطه لكفرهم وضلالتهم أخرج أمير المؤمنين تخليا وأهل بيته منها، فشملهم من البلايا الصورية و المعنوية أصنافها.

٨ - ل : ابن إدريسعن أبيه عن الأشعري عن أبي عبدالله الر" ازي عن ابن أبي عثمان عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الأو لل عَلَيْظُمُ قال : قال رسول الله عَلَيْظَهُ : ومن الله عن المعلم عن وجل : « إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ، الخبر (٤) .

٩ - ج: عن ابن نباته قال: كنت جالساً عند أمير المؤمنين عَلَيْتُ فجاء ابن الكو" افقال: ياأمير المؤمنين قول الله عز وجل (٥): « ليس البر بأن تأتو االبيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتو البيوت من أبوابها » وقال عَلَيْتُ (٦): نحن البيوت الّتي أمرالله أن يؤتى من أبوابها ، ونحن باب الله وبيوته الّتي يؤتى منه، فمن بايعنا (٢) وأقر بولايتنا فقد أتى البيوت من أبوابها ، و من خالفنا وفض لعليناغيرنا بايعنا (٢) وأقر بولايتنا فقد أتى البيوت من أبوابها ، و من خالفنا وفض لعليناغيرنا

<sup>(</sup>١) الذاريات: ٣٥ و ٣٥.

<sup>(</sup>٢) اسول الكاني ١ : ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٣) مناقب آل ابي طالب ٣ ، ٣٨٦

<sup>(</sup>٣) الخصال ١ : ١.٧ . والاية في سورة آل عمران : ٣٣ .

<sup>(</sup>۵) في المصدر: من البيوت في قول الله عزوجل ؟

<sup>(</sup>٦) في المصدر : قال على عليه السلام ،

<sup>(</sup>٧) في المصدر ، فمن تابعنا .

فقد أتى البيوت من ظهورها <sup>(١)</sup> .

أقول: الخبر طويل أخذنا منه موضع الحاجة ، وتمامه في كتاب الاحتجاجات من هذا الكتاب .

١١ \_ فس : أحمد بن إدريس عنَ أحمد بن صلى عن الحسن بن فضال عن أبي - جيلة عن صلى الحلبي عن أبي عبدالله صلى في قوله : ورب اغفرلي و لوالدي ولن دخل بيتى مؤمناً » إنما هي يعني الولاية ، من دخل فيها دخل بيوت الأنبياء (٤).

بيان: لعل المعنى أن المرادبالبيت المبنوي كما مر ، وبيوت الأنبياء كلما بيت واحد هي بيت العز والشرفوالكرامة والإسلام، فمن تولّهم فقد دخل بيو تهم ولحق بهم ، فأهل الولاية من الشبعة داخلون في هذا البيت ، ويشملهم دعاء نوح عليه السلام.

<sup>(</sup>١) احتجاج الطبرسي : ١٢١ · والآية في البقرة ، ١٨١

<sup>(</sup>٧) احد الائمة الاعلام من اهل السنة ، احتج به ارباب الصحاح، مات في ١١٧.

<sup>(</sup>٣) فروع الكافي ٣ ، ١٥٣ فيه ، ويحك اندرى أين انت ؛ انت بين يدى .

<sup>(</sup>٣) تفسير القمى : ٦٩٨ فيه : [ انما يعني ] وفيه : دخل في بيوت الانبياء .

-44.-

ج ۲۳

وقال الطُّبرسي رحمه الله في قوله تعالى : « ولمن دخل بيتي ، أي دخل داري وقيل: مسجدي، وقيل: سفينتي، وقيل: يريدبيت على عَالِينَ « وللمؤمنين والمؤمنات » عامّة، وقبل: من أمّة عن عَبالله (١).

١٢ \_ كا : العدُّة عن ابن عيسى عن ابن فضَّال عن أبي جميلة عن جمَّ الحلبيِّ عن أبي عبدالله صَلِيَكُ في قوله عز "وجل": « ربّ اغفر لي ولو الدي ولمن دخل بيتي مؤمناً» يعنى الولاية ، من دخل في الولاية دخل في بيت الأنبياء ، وقوله : « إنَّما يريدالله ليذهب عنكم الرَّجس أهل البيت ويطهِّس كم تطهيراً » يعنى الأثمَّة عَالَيْكُمْ و ولايتهم من دخل فيها دخل في بيت النبي عَمَالِي (٢) .

بيان: لعل المراد في تأويل الآية الثانية ذكر نظير لكون المراد بالبيت البيت المعنوي"، فا ن المراذ بها بيت الخلافة ، لا أن من دخل فيها يكون من أهل البيت ، فا نَّه فرق بين الداخل في البيت وبين من يكون من أهله ، على أنَّه يحتمل أن يكون هذا بطناً من بطون الآية ، وعلى هذا البطن يكون أهل هذا البيت منز "هين عن رجس الكفر والشُّرك ، و إنكان بعضهم مخصوصين بالعصمة من سائر الذُّ نوب. والله يعلم .

١٣ - كنز: على بن العباس عن الحسن بن أحد عن على بن عيسي عن يونس عن عين بن الفضيل عن أبي الحسن تَلْيَاكُم في قوله عز" وجل": « و أن " المساجد لله » قال : هم الأوصياء (<sup>٣)</sup> .

كا: العدّة عن أحمد بن على عن على بن إسماعيل عن على بن الفضيل مثله(٤) . ١٤ - كنز : على بن العباس عن على بن أبي بكرعن على بن إسماعيل عنعيسى ابن داود النجيَّار عن موسى بن جعفر عَليَّكُم في قوله عز وجل : ﴿ وَ أَنَّ الْمُسَاحِدُ لللهُ

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ١٠ : ٣٤٥ والاية في سورة نوح : ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) أسول الكافي، ٣٢٣ والآية الاولى فيسورة نوح، ٢٨ والثانية فيالاحزاب: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) كنز الفوائد، ٣٥٩، والاية في سورة الجن، ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) اصول الكافي ١ ، ٢٥ ، ٣

فلا تدعوا مع الله أحداً » قال: سمعت أبي جعفر بن على عَلَيْكُم يقول: هم الأوصياء و الأثمة منا واحداً فواحداً فلا تدعوا إلى غيرهم فتكونوا كمن دعا مع الله أحداً هكذا نزلت (١).

م الله فلا تدعوا مع الله أحداً » قال: المساجد الأثمة صلوات الله عليهم (٢) .

بيان: اختلف في المساجد المذكورة في الآية الكريمة فقيل: المراد بها المواضع التي بنيت للعبادة، وقد دل عليه بعض أخبارنا، وقيل: هي المساجد السبعة كما روي عن أبي جعفر الثاني تلكي وغيره، وقيل: هي الصلوات، وأمّا التأويل الوارد في تلك الأخبار فيحتمل وجهين: الأول أن يكون المرادبها بيوتهم ومشاهدهم فان الله تعالى جعلها محلاً للسبجود، أي الخضوع والتذلّل والإطاعة، فيقد رمضاف في الأخبار، وعلى هذا الوجه يحتمل التعميم بحيث يشمل سائر البقاع المشرقة ويكون ذكر هذا الفرد لبيان أشرف أفرادها، والثّاني أن يكون المراد بها الأئمة بأن يكون المراد بها الأئمة بأن يكون المراد بالبيوت المعنوية كما من ، أولكونهم أهل المساجد حقيقة على تقدير مضاف في الآية و الأول أظهر (٢).

١٦ \_ شي : عن الحسين بن مهران عن أبي عبد الله عليه في قوله : ﴿ وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ﴾ قال : يعني الأئمة (٤) .

بيان: يحتمل أن يكون المعنى أن المرد بالمسجد بيوت الأئمة ويكون أمراً بالمسجد بيوت الأئمة ويكون أمراً با تيانهم و إطاعتهم، أو أن المراد بالمسجد الأئمة، لا نتهم أهل المساجد حقيقة. أو

<sup>(</sup>١) كنزالغوائد ،٣٥٣ قوله ، هكذانزلت ، أى ارادالله ذلك من الاية ،ومنهومما تقدم في الباب السابق يملم ان ذلك كان تعبيرا شائعاً في لسان الائمة عليهم السلام ، فما توهم بعض اصحابنا الاخباريين من أن هذه الروايات تدل على التحريف توهم في غير محله .

<sup>(</sup>۲) تفسير القمى ، ۲۰۰۰

<sup>(</sup>٣) ولمل الثاني أظهر ، يؤيد ذلك قوله ، فلاتدعوا الى غيرهم .

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي ٢ ، ١٢ ، والآية في سورة الاعراف ، ٢٩ ،

لأنتهم الذين أمر الله تعالى بالخضوع عندهم والانقياد لهم (١).

١٧ ــ شي : عن الحسين بن مهران عن أبي عبدالله تُطَيِّخٌ في قول الله : ﴿ خَذُو ا رَيْنَتُكُمْ عَنْدَ كُلُّ مُسجد ﴾ قال : يعني الأُئمَّة عَالَيْكُمْ (٢) .

بيان: أي ولايتهم زينة معنوية للر "وحلابد" من اتخاذها في الصلاة ، ولاينافي ذلك ماورد من تفسيرها باللباس الفاخر وبالطيب والامتشاط عند كل صلاة ، لأن المراد بالزينة ما يشمل كلا من الزينة الصورية والمعنوية ، و إنها ذكروا كالله في كل مقام ما يناسبه ، ويحتمل هذا الخبر وجهين آخرين : الأول أن يكون المراد تفسير المسجد ببيوتهم ومشاهدهم كالله ويشهد له بعض الأخبار ، والثاني أن يكون المعنى كون الخطاب متوجها إليهم كالله كما ورد أنه مختص بالجمعة والعيدين، و وجوبها مختص بهم و بحضورهم على قول الأكثر ، أوهم الأولى بها عند حضورهم على قول الأكثر ، أوهم الأولى بها عند حضورهم على قول الجميع .

المندر بن على القابوسي عن المندر بن على القابوسي عن المندر بن على القابوسي عن الحسين بن سعيد عن أبيه عن أبان بن تغلب عن نسفيع (٤) بن الحارث عن أنسبت الحسين بن سعيد عن أبيه عن أبان بن تغلب عن نسفيع (٤) بن الحارث عن أنسبت مالك و عن بريدة (٥) قالا : قرأ رسول الله على الله على الله الله على الله الله عن بريدة (٥) قالا : قرأ رسول الله على الله الله عن بريدة (٥) قالا : قرأ رسول الله عن الله الله عن بريدة (٥) قالا : قرأ رسول الله عن الله الله الله عن بريدة (٥) قالا : قرأ رسول الله عن الله الله عن بريدة (٥) قالا : قرأ رسول الله عن الله عن الله الله عن الله عن الله الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله الله عن ال

<sup>(</sup>١) ويحتمل ايضاً ان يكون قوله : يمنى الائمة ، تفسير للوجوه ، و هو بتقدير المضاف

<sup>(</sup>۲) تفسير المياشي ۲ : ۱۳ .

<sup>(</sup>٣) روضه الكافي ١ ٣٣١ .

<sup>(</sup>٤) في نسخة : [نقيم] وفي المصدر : ( سقيم ) والكل مصحف والصحيح : [نفيم] بالفاح وهو نفييم بن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي على ماتقدم .

<sup>(</sup>۵) في المصدر : انسهن ما لك عن بريدة قال .

-444-

ترفع » إلى قوله: « والأبصار » فقام إليه رجل فقال: أي بيوت يا رسول الله هذا البيت منها لبيتأي بيت على و فاطمة عَلَيْظَامُ ، قال : نعم من أفاضلها (١) .

# 🤘 باب 🦖

### ☆ (عرض الأعمال عليهم عليهم السلام وأنهم الشهداء على الخلق) ☆

الايات ، البقرة «٢» : و كذلك جعلناكم اثمّة وسطاً لتكونوا شهداء على النَّاس و يكون الرَّسول عليكم شهيداً ١٤٣.

النساء «٤»: فكيف إذا جئنا من كل الهمة بشهيد و جئنابك على هؤلاء شينداً ٤١.

التوبة «٩»: وسيرى الله عملكم ورسوله ثم " ترد ون إلى عالم الغيب والشهادة فينبائكم بما كنتم تعملون ٩٤.

و قال سبحانه : و قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبِّئكم بما كنتم تعملون ١٠٥.

النحل «١٦»: ويوم نبعثمن كلِّ أمَّة شهيداً ثمَّ لايؤذن للَّذين كفرواولاهم يستعتبون ٨٤.

وقال تعالى : ويوم نبعث في كلَّ ا'مَّة شهيداً عليهم من أنفسهم وجئنابك شهيداً على هؤلاء ١٩.

القصص «٢٨»: و نزعنا من كلُّ أُمَّة شهيداً فقلنا هاتوا برهانكم فعلمواأن " الحقُّ لله و ضلٌّ عنهم ما كانوا يفترون ٧٥.

<sup>(</sup>١) العمدة : ١٥٢ فيه : [ وقال : أي بيوت يا رسول الله ؟ فقال : بيوت ألا نبياء عليهم السلام ، قال ، فقام اليه أبوبكر رضى الله عنه فقال ؛ يا رسول الله هذا البيت منها لبيت على و فاطمة عليهما السلام؟ قال: نعم من افاضلها ] و هوالصحيح وتقدم نحوه عن الكنز تحت رقم: ١ والظاهر أن نسخة المصنف كانت ناقصة ، أو وقع التحريف والسقط من النساخ .

ج۲۳

تفسير: قال الطبرسي" في قوله تعالى: « وكذلك جعلناكم أمَّة وسطاً، الوسط العدل ، وقيل : الحيار ، قال صاحب العين : الوسط من كلّ شيء أعدله وأفضله ، و متر قيل: إذا كان في الا مهمن ليست (١) هذه صفته فكيف وصف جماعتهم بذلك وفالجواب أنَّ المراد به من كان بتلك الصفة لأنَّ كلُّ عصر لا يخلو من جماعة هذه صفتهم .

و روى بريد عن الباقر ﷺ قال: نحن الائمّة الوسط، و نحن شهداء الله على خلقه و حجيته في أرضه .

وفي رواية آخرى : قال ﷺ : إلينا يرجع الغالي ، و بنا يلحق المقصَّر .

و روى الحاكم أبوالقاسم الحسكاني في كتاب شواهد التنزيل باسناده عن سليم بن قيس عن على كَالْتِكُم إن الله تعالى، إيانا عنى بقوله : « لتكونوا شهدا. على الناس » فرسول الله شاهد علينا . و نحن شهداء الله على خلقه ، وحجَّته في أرضه ، و نحن الَّذين قال الله : ﴿ وَ كَذَلْكَ جَعَلْنَاكُمَ أُمُّةً وَسَطًّا ﴾ .

وقوله : « لتكونوا شهدا. على النَّاس » فيه ثلاثة أقوال: أحدها لتشهدوا على النَّاس بأعمالهم الَّتي خالفوا فيها الحقُّ في الدُّ نيبا والآخرة كما قال: ﴿ وَجِينِهُ عَالِمُ اللَّه بالنبيين والشيداء (٢) » .

والثاني: لتكونوا حجَّة على النَّاس فتبيَّنوا لهم الحقِّ والدِّين و يكون الر "سول شهيداً عليكم مؤد"ياً للدين إليكم.

والثالث : أنَّهم يشهدون للأنبياء على الممهم المكذَّبين لهم بأنتهم قدبلتوا ، و قوله : و يكون الرسول عليكم شهيدا ، أي شاهدا عليكم بما يكون من أعمالكم وقيل: حجَّة عليكم ، وقيل ؛ شهيداً لكم بأنَّكم قد صدقتم يوم القيامة فيماتشهدون به ، ويكون «على» بمعنى اللام كقوله : « وماذيج على النصب (٢) » أي للنصب (٤).

<sup>(</sup>١) في المصدر : من ليس -

<sup>(</sup>٢) الزمر ، ٧ .

<sup>,</sup> m : suthalf (m)

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان ٢ : ٢٢٤ و ١٤ ٢ .

و قال رحمه الله في قوله تعالى: د فكيف إذا جئنا من كل " المه بشهيد »: إن الله تعالى يستشهد يوم القيامة كل نبي على أمّته فيشهد لهم وعليهم و يستشهد نبينا على أمّته (١١).

أقول: و قد مر" في كتاب المعاد و سيأتي ما يدل" على أن " حجّة كل" زمان شهيد على أهل ذلك الز"مان، و نبيتنا عَمَالِ شهيد على الشهداء.

وقال رحمالله في قوله تعالى: «وقل اعملواء أي اعملواما أمركم الله به عمل من يعلم أنه مجازى على فعله فإن "الله سيرى عملكم ، وإنها أدخل سين الاستقبال لأن "ما لم يحدث لا يتعلق به الر "وية فكأنه قال: كل " ما تعملونه يراه الله تعالى وقيل: أراد بالر "وية ههنا العلم الذي هو المعرفة ولذلك عد "اه إلى مفعول واحداً ي يعلم الله تعالى ذلك فيجاذ يكم عليه ويراه رسوله، أي يعلمه فيشهدلكم بذلك عندالله ويراه المؤمنون قيل: أراد بهم الملائكة الذينهم الحفظة الذين يكتبون الأعمال.

وروى أصحابنا أن أعمال الا من تعرض على النبي عَلَيْكُ في كل النبي و خميس فيعرفونها ، وهم المعنيون بقوله ؛ فيعرفونها ، وهم المعنيون بقوله ؛ « والمؤمنون » (٢) .

و قال في قوله تعالى: « و نزعنا من كل " أمّة شهيداً » أي وأخرجنا من كل " المّة من الا مم رسولها الّذي يشهد عليهم بالتبليغ وبما كان منهم ، و قيل : هم عدول الآخرة ولا يخلو كل " زمان منهم يشهدون على النّاس بما عملوا (٢) .

١ ـ كا: على بن عن عن عن ابن يزيد عن زياد القندي عن سماعة قال: قال أبو عبدالله على في قول الله عن وجل : « فكيف إذا جننا من كل أمّة بشهيد و جننا بك على هؤلاء شهيداً »: قال: نزلت في المّة عن مَمْ الله خاصة في كل قرن

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٣ : ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان ٥ : ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ٧ : ٢٦٣ .

منهم إمام منّا شاهد عليهم ، و عَبّ مَلْهُ اللهُ شاهد علينا (١) .

بيان: يمكن أن يكون المراد بها تخصيص الشاهد والمشهود عليهم جميعاً بهذه الأمّة، فيكون المراد بكل أنّه في الآية كل قرن من تلك الانمّة و يحتمل أيضاً أن يكون المراد تخصيص الشاهد فقط، أي يكون في كل قرن من هذه الانمّة واحد من الأئمة على على من على من هذه الانمّة، وعلى جميع من من من الائمم، والأول أظهر لفظاً، والثاني معناً، و إن كان بحسب اللفظ يحتاج إلى تكلّفات.

٢ - كا: الحسين بن عن عن المعلى عن الوسّا عن ابن عائد عن ابن ا دينة عن بريد قال: سألت أبا عبدالله عن قول الله عن وجل : « و كذلك جعلنا كم ا مّة وسطاً لتكونوا شهداء على النّاس » فقال عن المنّان » فقال عن الانمّة الوسطى ، و نحن شهدا، الله على خلقه وحججه في أرضه ، قلت : قول الله عن وجل : « ملّة أبيكم إبراهيم » قال: إيّانا عنى خاصة « هو سمّا كم المسلمين من قبل » في الكتب التي مضت « و في هذا» إيّانا عنى خاصة « هو سمّا كم المسلمين من قبل » في الكتب التي مضت « و في هذا» القرآن « ليكون الرسول عليكم شهيداً » (٢) فرسول الله عَلَيْكُ الله الشّهيد علينا بما القرآن « ليكون الرسول عليكم شهيداً » (٢) فرسول الله عَلَيْكُ الله المّيامة و نحن الشهداء على الناس ، فمن صدّ ق صدّ قناه يوم القيامة و من كذب كذّ بناه يوم القيامة (٣) .

٣ ـ قب : عن الكاظم تَليَّكُمُ في قوله تعالى : « فاكتبنا مع الشاهدين » قال : نحن هم ، نشهد للرسل على أممها (٤) .

٤ - قب: قيس بن أبي حازم عن أم سلمة قال: قال رسول الله عليا في قوله: « الولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين » أنا « و الصديقين » علي « والصالحين » حزة « وحسن أولئك رفيقاً » الأئمة الاثنى عشر بعدي (٥).

<sup>(</sup>١) اصول الكافي ١٩٠١

<sup>(</sup>٢) الحج : ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) اصول الكافي ١ ، ١٩٠ .

<sup>(</sup>٣) مناقب آل ابني طالب ٣ : ٤٠٣ . والاية في آل عمران : ٥٣ ، والمائدة.. ٨٣ .

<sup>(</sup>۵) مناقب آل ابي طالب ١ : ٢٣٣٠

ه ــ وعن الباقر عَلَيْكُمُ : المراد بالنبيين المصطفى ، و بالصدّ يقين المرتضى ، و بالشّهداء الحسن و الحسين عَلَيْكُمْ ، و بالصّالحين تسعة من أولاد الحسين عَلَيْكُمْ ، و حسن الولئك رفيقاً المهدي عَلَيْكُمْ (١) .

بيان: لعل المراد أن المذكورين أفضل أفرادكل من الفقرات، و قوله: والصالحين حمزة، أي هو أيضاً داخل فيهم، و في بيان معنى اسم الاشارة أشار إلى دخول بقية الأعمية أيضاً فيهم، و إن كان ظاهره أن المقصودين باسم الاشارة غير غير المذكورين قبله لبعده عنسياق الآية، وأمّا قوله: « وحسن أولئك رفيقاً وفيحتمل أن يكون المراد أن أو ل وفاقتهم (٢) كاليكل في زمانه تمايل في الرجعة.

٦ ــ قب : عن عروة بن الز"بير قال : سألت أباعبدالله ﷺ عن قوله : « وقل اصلوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، فقال ﷺ إيّـانا عنى (٣) .

٧ - فو: الحسين بن العبّاس وجعفر بن من بر سعيد عن الحسن بن الحسين عن عمرو بن أبي المقدام عن ميمون البان مولى بني هاشم عن أبي جعفر تُلَيِّكُم في قول الله تعالى: «وكذلك جعلناكم انهة وسطاً لتكونوا شهدا، على النّاس و يكون الرّسول عليكم شهيد على أبوجعفر لِلبِّكُم : منّا شهيد على كلّ زمان ، علي بن أبي طالب في زمانه ، والحسن لَلبِّكُم في زمانه ، والحسن لَلبِّكُم في زمانه ، والحسن للبيّل في زمانه ، وكلّ من يدءو منّا إلى أمر الله (٤).

۸ ــ فر: با سناده عن بريد قال: كنت عندأ بي جعفر عَلَيَّكُم فسألته عن قوله تعالى: «ياأيتها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربتكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون» إلى آخر السدورة (٥) قال: إيمانا عنى ، نحن المجتبون ، لم يجعل علينا في الدين

<sup>(</sup>١) مناقب آل ابي طالب ١ ، ٢٣٣ .

<sup>(</sup>۲) هكذا في الكتاب، ولعله مصحف، رفاقتهم.

<sup>(</sup>٣) مناقب آل ابي طالب ٣ : ٥٠٣ فيه ، عروة بن أذينه .

<sup>(</sup>۴) تفسیر فرات ۸۰ .

<sup>(</sup>٥) اي الي اخر سورة الحج .

ج ۲۳

من ضيق ، والحرج أشد من الضيق « ملة أبيكم إبراهيم » إينا نا عنى خاصة «هو سماكم المسلمين » سمانا المسلمين « من قبل » في الكتب التي مضت « و في هذا » القرآن « ليكون الرسول شهيداً عليكم » فالرسول الشهيد علينا بما بلغنا عن الله و نحن الشهدا، على الناس ، فمن صدق صدقناه يوم القيامة ، و من كذاب كذابناه يوم القيامة (١).

ير: على بن عبد الحميد عن حنبان عن أبيه مثله (٤). شي: عن حنان مثله (٩).

شي : عن حمان متله ،

<sup>(</sup>۱) تفسیر فرأت ، ۹۷ و ۹۸ .

<sup>(</sup>۲) هكذا في الكتاب، ولم نجده في تفسير فرات، و اسناده لا يناسبه، و الصحيح، و الما ) اى امالي ابن الشيخ، و يؤيد ذلك قول المصنف بعد ذلك: ما، بالإسناد، و الحديث

ر سى) الحاسلى السيخ الوليون والتحديث وون المصنف بعد ولك الما ، بالاستاد . و الحديث يوجد في الأمالي ص ٩٠٠ .

<sup>(</sup>٣) في تفسير المياشي : فهو حير لنا فقد عرفنا .

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات: ١٣١.

<sup>(</sup>٥) تفسير المياشي ٢ ، ٥٣ و ٥٥ . و الآية في الانفال ، ٣٣ .

بيان : قوله ﷺ : يعني يعذّ بهم بالسيف ، لعلّ المعنى أنّـه لايعذّ بهم بعذاب الاستيصال مادمت فيهم ، بل يعذّ بهم بالسيف (١) .

• ١ - ما : بالإسناد عن إبراهيم عن على بن الحسين (٢) و يعقوب بن يزيد وعبد لله بن الصلت والعباس بن معروف ومصوروأيوب والقاسم وعلى بن عيسى وعلى ابن خالد وغير همعن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال : كنت عندأبي عبدالله على فقلت له : جعلت فداك قوله عز وجل : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، قال : إيانا عنى (٦).

القاسم عن أحدين على السيّاري عن على البرقي عن سعيدين مسلم عن داود بن كثير الرقي عن أحدين على السيّاري عن على البرقي عن سعيدين مسلم عن داود بن كثير الرقي قال : كنت جالساً عند أبي عبدالله عَلَيْكُم إذقال لي مبتدة أمن قبل نفسه : ياداود لقد عرضت علي أحمالكم بيوم المخميس ، فرأيت فيما عرض علي من هملك صلتك لابن عمّك فلان فسر ني ذلك ، إلني علمت أن صلتك له أسرع لفناه عمره و قطع أجله قال داود : و كان لي ابن عم معاند خبيث بلغني عنه وعن عياله سوه حاله فصككت له نفقة قبل خروجي إلى مكة ، فلما صرت بالمدينة أخبر ني أبوعبدالله عليه السلام بذلك (٥).

بيان: الصلك: الكتاب الذي يكتب للعطايا والأرزاق.

١٣ \_ فَسِ : أبي عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ﷺ في قوله: ﴿ وَقُلْ

<sup>(</sup>١) اولا يوجد الخلاف بينهم مادمت فيهم فيحادب بمضهم بعضا .

<sup>(</sup>٢) في المعدد ، محمد بن الحسن ،

<sup>(</sup>٣) امالي ابن الشيخ ، ٢٦١ ·

<sup>(</sup>٣).بِسائِر الدرجات ١٢٦٠.

<sup>(4)</sup> امالي ابن الشيخ : ٢٦٤

اعملوافسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، المؤمنون همناالا مُعَمَّة الطَّاهرة عَلَيْكُمْ (١).

العباد تعرض على رسول الله عَلَيْكُ كُلُّ صباح أبرارها وفجارها ، فاحذروافليستحي أحد كم أن يعرض على نبيته العمل القبيح (٢)

ما وعنه تَطَيِّكُمُ قال: مامن مؤمن يموت أوكافريوضع في قبره حتى يمرض ممله على رسول الله عَيْنِكُمُ وعلى أمير المؤمنين صلوات الله عليهما، وهلم جر أ إلى آخر من فرض الله طاعته، فذلك قوله: « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم رسوله والمؤمنون (٣)»

الم الله على المعاللة عن على العطار عن سهل عن الحسن بن على بن أبي حزة عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله على إن أبا الخطاب كان يقول: إن رسول الله على الله

شي : عن أبي بصير مثله إلى قوله : والمؤمنون (٥) .

١٧ \_ ب : هارون عن ابن زيادعن جعفرعن أبيه عَلَيْقَالِهُ عن النبي عَلَيْقَالُهُ قال : ممّا أعطى الله اثمّتي وفضّلهم به على سائر الأمم أن أعطاهم ثلاث خصال لم يعطها إلا نبيّ ، وذلك أن الله تبارك وتعالى كان إذا بعث نبيّاً قالله اجتهد في دينك ولاحرج عليك ، و إن الله تبارك وتعالى أعطى ذلك أمّتي حيث يقول: « وما جعل عليكم في الدّين من حرج » يقول: من ضيّق ، وكان إذا بعث نبيّاً قال له : إذا أحزنك أم تكرهه فادعني أستجب لك ، و إن الله أعطى امّتي ذلك ، حيث يقول: « ادعوني تكرهه فادعني أستجب لك ، و إن الله أعطى امّتي ذلك ، حيث يقول: « ادعوني

<sup>(</sup>۱ ـــ ۳) تفسير القمى ، ۲۷۹ و ۲۸۰ .

<sup>(</sup>٣) معاني الاخبار ، ١١١ .

<sup>(</sup>۵) تفسير العپاشي ۲ : ۱۰۹ فيه : هو هكذا و لكن .

أستجب لكم (١) ، وكان إذا بعث نبيّاً جعله شهيداً على قومه ، وإن الله تبارك وتعالى جعل ا'مّتي شهدا، على الخلق حيث يقول: « ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهدا، على النّاس (٢) » .

١٨ ـ فس : « و يوم نبعث في كلّ المّة شهيداً عليهم من أنفسهم » يعني من الأحمّة ، ثمّ قال لنبيته على الأحمّة ، ثمّ قال لنبيته على الأحمّة ، وحمنا بك » ياجّل « شهيداً على هؤلا، » يعني على الأحمّة ، فرسول الله شهيد على الأحمّة ، وهم شهدا، على النّاس (٢) .

١٩ ــ فس : « ونزعنا من كل " المه شهيداً » يقول : من كل فرقة من هذه الأمة إمامها (٤) .

٢٠ ــ فس : « و وضع الكتاب وجي، بالنبيتين و الشهداء » قال : الشهدا، الأثمة عَلَيْنِ (°) .

۲۱ ... فس: « ياايتها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربتكم وافعلوا الخير الملكم تفلحون الله و جاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وماجعل عليكم في الدين من حرج ملّة أبيكم إبراهيم هوسماكم المسلمين من قبل » فهذه خاصة لا لا على عَلَيْظَيْنُ ، وقوله : « ليكون الرسول شهيداً عليكم » يقول (٢) : على آل على صلّى الله عليه و آله « و تكونوا شهداء على النّاس (٧) » أي آل على عَلَيْظِيْنُ يكونوا شهداء على النّاس (٧) » أي آل على عليهم شهيداً شهداء على النّاس بعد النبي عَلَيْظِيْنُ ، قال عيسى بن مريم : « وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم فلمّا توفّيتني كنت أنت الرقيب عليهم » و الرسّقيب : الشّهيد « و أنت على هذه الائمة بعد النبي عَلَيْظِيْنُ شهيداً من أهل على كلّ شي، شهيد ، و إن الله جعل على هذه الائمة بعد النبي عَلَيْظِيْنُ شهيداً من أهل

<sup>(</sup>١) غافر ، ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) قرب الاسناد : ٣١ . وأشرنا قبلا إلى موضع الاية .

<sup>(</sup>٣) تفسير القمى : ٣٤٣ .

<sup>· #91: &</sup>gt; > ( \( \)

<sup>(</sup>۵) د د ۱۹،۰ و الایة فی سورة الزمر ، ۶۹.

<sup>(</sup>ع) في المصدر : يمني يكون .

<sup>(</sup>٧) الحج ١ ٧٧ و ٧٨ .

بيته وعترته مَاكِان في الدّ نيا منهم أحد ، فا ذا فنوا هلك أهل الأرض ، قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : جعل الله النجوم أما ناً لأهل السماء ، وجعل أهل بيتي أما ناً لأهل الأرض (١) .

٢٢ ــ فس : « ويقول الأشهاد هؤلاء الذبين كذبوا على ربتهم » يعني بالأشهاد الأثمة عَلَيْكِلِمْ « ألا لعنقالله على الظالمين » آل على حقتهم (٢) .

٣٣ – يو: أحدبن على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريدا لعجلي والله تبارك و تعالى: وو كذلك جعلنا كم أمّة وسطالتنكورنوا شهدا على النّاس و يكون الرّسول عليكم شهيداً ، قال: نحن الأئمّة الوسطا (٣).

. شي : عن بريد مثله <sup>(ه)</sup> .

ير: ابن يزيد و على بن الحسين عن ابن أبي عمير مثله (٦).

٢٥ ــ يو: بهذا الأسناد عنجعفربن بشير عن عمروبن أبي المقدام عن ميوون البيان عن أبي المقدام عن ميوون البيان عن أبي جعفر المقال أن قول الله تبازك و تعالى: « و كذلك جعلنا كم أمّة وسطاً لتكونوا شهداء على النّاس ، قال: الأثمّة لتكونوا شهداء على النّاس ، قال: الأثمّة « و يكون الرّسول شهيداً عليكم » قال: على الأثمّة (٨).

٢٦ - يو : أحد بن على عن المحسين بين سعيد عن حيّاد عن إبراهيم بن عمر عن

 <sup>(</sup>١) تفسير القمى ٤٤٣٥ أو ٣٣٣ ، و الآية في المفائدة ١١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي ، ٣٠٠ و الاية ﴿في سورة هود ١٨/٠. .

 <sup>(</sup>٣) في المصدر : < الامة الوسط > و في المياشي : «الالامة الوسطى » نعم في طريق
 محمد بن الحسين : الائمة الوسط .

<sup>(</sup>۴) بصائر الدرجات، ۱۹.

<sup>: (</sup>۵) تفسير العياشي؛ ١٠١ ، ٣٢ .

<sup>(</sup>٤ ـ ٨٨) ، بطائرا الدرجات ١ ٢٤ .

سليم بن قيس عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: إن الله طهار نا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه، و حجامة في أرضه، و جعلنا مع القرآن، وجعل القرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا (١).

الحلبي عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبدالله عَلَيْكُم في قول الله تبارك و تعالى : « و كذلك جعلناكم أمّة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ، قال : نحن الشهداء على الناس بما عندهم من الحلال والحرام و ما ضيتعوا منه (٢).

ير: على بن عبدالجبّار عن على بن إسماعيل عن علي بن النّعمان عن ابن خارجة مثله (٣).

شي : عن عمر مثله (°) .

٢٩ ـ يو: أحمد بن على و يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي عن أبي جميلة عن عن عن أبي جميلة عن عن عن أبي عبدالله تطبيق عن أبي عبدالله تطبيق قال : إن الأعمال تعرض علي في كل خميس فا ذا كان الهلال المحكمة فا ذا كان الهلال المحكمة في الذكر الحكمة (٦) .

• و بي يعقوب بن يزيد عن الوشّا عن أحمد بن عمر عن أبي الحسن عَلَيَّكُمُ اللهِ عن قول الله عن وجل : « اعملوا فسيرى الله مملكم و رسوله والمؤمنون »

<sup>(</sup>١) يصائر الدرجات : ٢٤ ·

<sup>(</sup>٢) بسائر الدرجات: ٢٣ فيه ، قال ، في كتاب بنداربن عاصم .

<sup>(</sup>٣) بسائر الدرجات ، ١٥١ · فيه ، و بما ضيعوا منه ·

<sup>(</sup>٤) < < ، ٣٣ و ٢٤ ،

<sup>(</sup>۵) تفسير المياشي ۱ ، ۶۳ ،

<sup>(</sup>۶) بصائر الدرجات ، ۱۲۵ و ۱۲۲.

ج ۲۳

قَالَ : إِنَّأُعْمَالَ العبادتعرض على رسولَ الله كلِّ صباحاً برارها وفجـَّارها فاحذروا <sup>(١)</sup>.

٣١ \_ يو: الحسن بن على" بن النّعمان عن البزنطي عن على بن فضيل عن على بن مسلم عن أبي عبدالله عليه (٢).

ير: عبَّادبن سليمان عن سعد بن سعد عن مجرَّبن الفضيل عن عمر بن مسلم مثله <sup>(٣)</sup>. ٣٢ \_ شي : عمَّ بن الفضيل عن أبي الحسن عَلَيْكُم مثله (٤) .

٣٣ .. ير: أحمد بن على عن الأهوازي" عن حاد بن عيسى عن الحسبن بن المختار عن أبي بصير عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال: الأعمال تعرض كل خميس على رسول الله و على أمير المؤمنين صلوات الله عليهما (٥).

٣٤ \_ ير: موسى عن على" بن إسماعيل عن صفوان عن العلا بن رزين عن يِّل بن مسلم قال: سألته عن الأعمال هل تعرض على النبي عَلَيْكِ الله عنال: ما فيه شك " قلت له : أرأيت قول الله تعالى : «اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله والمؤمنون، قال: إنسهم شهور الله في أرضه <sup>(٦)</sup> .

٣٥ \_ ير: عبدالله بنجعفر عن على بن عيسىعن على بن الفضيل عن صاحبه (٧) قال: إن أعمال هذه الأمّة تعرض على رسول الله عَمَالِ في كل خميس أبرارها و فجاًرها(۸).

٣٦ - يو: أحمد بن على عن على بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيتُّوب عن عمَّل بن مسلم عن أبي جعفر تَتَلَيُّكُمُّ قال: إنَّ أعمال العباد تعرض على نبيُّكُم كل عشية الخميس، فليستحى أحدكم أن يعرض على نبيته العمل القبيح (٩) .

٣٧ ـ ير: أحمدبن على عن على بن الحكم عن منصور بزرج (١٠) عن سليمان بن

<sup>(</sup>١-٣) بماثر الدرجات: ١٢۶.

<sup>(</sup>٤) تفسير العياشي ٢ ، ١٠٩ .

<sup>(</sup>٥و٩) بسائر الدرجات : ٧٤.

<sup>(</sup>٧) لعل المراد أبو الحسن عليه السلام .

<sup>(</sup>٨و٩) بصائرالدرجات : ١٢٦.

<sup>(</sup>١٠) يزرج معرب ؛ بزرك أي الكبير .

خالد عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال: سمعته يقول: إن أعمال العباد تعرض كل خميس على رسول الله عَلَيْكُمُ قال: سمعته يقول: إن أعمال العباد و هو قول الله على رسول الله عَلَيْكُمُ ، فإذا كان يوم عرفة هبط الرب تبارك و تعالى و هو قول الله تبارك وتعالى: د وقد منا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ع(١) فقلت: جعلت فداك أعمال من هذه ؟ قال: أعمال مبغضينا و مبغضي شيعتنا (٢).

بيان : هبوط الرّب تعالى كناية عن تعرّضه لأعمال العباد ، أو إهباط الملائكة لذلك .

٣٨ ـ ير: أحمد بن موسى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عنه عن عن عن عن عن عن عن عن البختري عنه علي الله على الله علي الله على ا

٣٩ \_ يو: أحمد بن عن عن الأهوازي عن النّصر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أديم بن الحر عن معلّى بن خنيس عن أبي عبدالله عَلَيْكُم في قول الله تبارك و تعالى: 

« اهملوا فسيرى الله عملكم و رسوله والمؤمنون » قال : هو رسول الله عَيْنَا الله والأعمّة عليهم أعمال العباد كلّ خميس (٤) .

عن قول الله تعالى : « احملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » قال . هم الأثمة عليهم السلام (٥) .

ير: أحدبن مجل عن الأهوازي" عن النّصٰ عن يحيى الحلبي" عن عبدالحميد الطّائي" عن يعقوب بن شعيب الميثمي" (٦) عنه تَعْتَالِكُمُ مثله (٢).

٤١ \_ ير : أحد بن على (٨) عن الخشاب عن علي بن حسان عن عبدالرحان

<sup>(</sup>١) الغرقات ، ٢٣ ·

<sup>(4-4)</sup> بصائر الدرجات ، ١٢٦٠

<sup>(</sup>ع) لمله مصحف و يعقوب بن شعيب بن هيثم .

<sup>(</sup>٧) بعمائر الدرجات: ١٢٦٠

<sup>(</sup>A) في المصدر : احمد بن موسى .

بن كثير عن أبي عبدالله تخليط مثله ، و زاد في آخره : تعرض عليهم أهمال العباد كلّ يوم إلى يوم القيامة (١) .

على الفضيل عن أبي الحسن على عن الأهوازي عن على بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام في هذه الآية: «قل اعملو فسيرى الله عملكم و رسوله والمؤمنون » قال نحن هم (٢).

على الحسن بن بشار عن أجمد بن مجلا عن الأهوازي" عن الحسين بن بشار عن أبي الحسن عليه السلام مثله (٢).

عن أبي عبدالله علي عن المحد بن على عن الأهوازي عن القاسم بن على عن علي عن أبي بصير عن أبي بصير عن أبي عبدالله على الله أعمال العباد كل صباح أبرارها و فجلًا ها عندالله علي الله علي دسوله والمؤمنون ، وهو قول الله : « اعملوا فسيرى الله عملكم و دسوله والمؤمنون ، فسكت (٤) .

بيان: الضمير في قوله: أبرارها وفجّارها، إمّا راجع إلى الأعمال، فأطلق الأبرار والفجّار عليها مجازا، أو إلى العباد، وقوله: فسكت، إي عن تفسير المؤمنين تقيّة. وفي الكافي ليس قوله: « والمؤمنون » فالسّلكوت عن أصل قراءته لا عن تفسيره.

عن صالح بن النّض عن يونس عن أبي - الحسن الرّضا عَلَيْتُكُمُ قال : سمعته يقول في الأربّام حين ذكريوم الخميس فقال : هو يوم تعرض فيه الأعمال على الله و على رسوله صلّى الله عليه و آله و على الأربّاء عليهم السلام (٥) .

٤٦ - يو: ابن يزيد عن الوشا، عن البطائني عن أبي بصيرقال: قلت

<sup>(</sup>١و٢) بصائن الدرجات: ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) بسائر الدرجات ، ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) < ﴿ ١٢٧، ليس فيه قوله : فسكت ٠

<sup>(</sup>۵) بعما ثرالدرجات ، ۱۲۷ .

لا أَبِيْ عَبِدَاللَّهُ اللَّهِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ اعْمَلُوا فَسَيْرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمَنُونَ ۖ وَ لَا وَالْمُؤْمَنُونَ ۗ وَ لَا يُعْرِفُونَ ۚ وَلَا يُكُونَ إِلَّا صَاحِبُكَ (١) . قلت من المؤمنون ؟ قال : من عسى أن يكون إلّا صاحبك (١) .

المع من المع عن عبدالله بن أيتوب عن داود الرقي قال: دخلت على أبي عبدالله المعبد العبدال عبدالله عبدالله المعبد العبدال عبدالله العبدالي المعبد العبدالي المعبد العبدالي المعبد العبدالي المعبد العبدالية العب

٤٩ ــ يو: أحدين علي عن أبيه عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن قول الله تبارك و تعالى: «قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله والمؤمنون» قال: تريد أن تروي على ٣٠ هوالذي في نفسك (٥٠).

شي : عن زرارة مثله <sup>(٦)</sup> .

٥٠ \_ يو : أحمد بن عبر عن الحجَّال عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عَلَيُّكُمُّ

<sup>(</sup>١) بصائرالدرجات . ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) في نسخه ، و كان مكينا عند الرضا .

<sup>(</sup>٣-٥) بمائر الدرجات ، ١٢٧ .

<sup>(</sup>١) تَفْشِيرَ الْمَيَاشَى ٢ / ١ أَيْهِ ، تروون .

في قول الله: « اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله والمؤمنون » قال: أما أنت لسامع ذلك منه لله تأتي العراق فتقول: سمعت عمّل بن علي تُطَيِّنُ يقول كذاوكذا، ولكنه الذي في نفسك (١).

٥١ ـ يو: أبو طالب عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن على بن مسلم و زرارة قال : سألنا أبا عبدالله عَلَيْكُ عن الاعمال تعرض على رسول الله عَلَيْكُ ؟ قال : ما فيه شكّ ، ثم تلا هذه الآية : « و قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » قال إن لله شهداء في أرضه (٢) .

يو: يعقوب بن يزيد عن على بن الحسين عن حاد عن حريز عن على بن مسلم مثله (٣).

ير: السندي بن له عن على بن مسلم مثله (٤).

شي : عن مجل بن مسلم مثله إلى قوله : ما فيه شك" ، قيل له : أرأيت قول الله « و قل اعملوا » إلى آخره . الخبر (°) .

٣٥ ـ يو: الهيئم النهدي عن أبيه عن عبدالله بن أبان قال: قلت للرسما عَلَيْكُمُ وَكَانَ بَينِي وَ بَينِهُ شَيْءَ: ادع الله ليو لمواليك، فقال: والله إن أعمالكم لتعرض (٧) على في كل خميس (٨).

يو : على بن إسماعيل عن على بن مر والزيات عن عبدالله بن أبان مثله (٩).

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات: ١٢٧ فيه ، فتأتى العراق .

<sup>(</sup>٢-٣) بصائر الدرجات ، ١٢٧ .

<sup>(</sup>۵) تفسير العياشي ۲: ۱۰۸

<sup>(</sup>۶) بصائر الدرجات : ۱۲۷ .

<sup>(</sup>٧) في نسخة ، لتمرض أعمالكم على في كل يوم .

<sup>(</sup>٨و٩) بصائر الدرجات: ١٢٧٠

عبدالله عَلَيْكُ قال : قال رسول الله عَلَيْكُ الله الله عَلَيْكُ أَلَّهُ الله عَلَيْكُ أَلَّهُ الله عَلَيْكُ أَلَّهُ لا صحابه : حياتي خيرلكم ، و مماتي خيرلكم قالوا : أمّا حياتك يا رسول الله فقد عرفنا ، فما في وفاتك ؟ قال : أمّا حياتي فإن الله يقول : « و ما كان الله ليعذ بهم و أنت فيهم و ما كان الله معذ بهم وهم يستغفرون ، و أمّا وفاتي فتعرض على أعمالكم فأستغفر لكم (١).

عبدالله عن أبي عبدالله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سمعته يقول : مالكم تسوؤن رسولالله ؟ فقال له رجل : جعلت فداك فكيف نسوؤه ؟ فقال : أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه ، فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك ؟ فلا تسوؤا رسول الله عَبِلا الله عَبْلا الله عَبْلا الله عَبْلاً الله عَلَيْلُهُ الله عَلَيْلِهُ الله عَلَيْلُهُ الله عَبْلاً الله عَبْلِهُ الله عَبْلُولُ عَلَيْلُهُ الله عَبْلُهُ الله عَلَيْلُهُ الله عَلَيْلُولُهُ الله عَلَيْلُهُ الله عَلَيْلُهُ الله عَلَيْلُهُ الله عَلَيْلُهُ الله عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْلُولُهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْلُولُهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْلُولُهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْلُولُهُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْلُولُهُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْلُولُهُ ال

٥٦ ــ يو: علي بن إسماعيل عن ملك بن مروقال: قال عبدالله بن أبان الزيّات قلت للرّضا تَطْيِّكُمُ : إن قوماً من مواليك سألوني أن تدعو الله لهم ، قال : فقال : والله إنّي لا عرض أعمالهم على الله في كلّ يوم (٣) .

٥٧ ــ شي : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عَلَيْكُم يقول : نحن نمط الحجاز فقلت : و ما نمط الحجاز؟ قال : أوسط الأنماط ، إن الله يقول : « وكذلك جعلنا كم أمّة وسطاً » ثم قال : إلينا يرجع الغالي ، و بنا يلحق المقصس (٤) .

بيان: كأنه كان النه المعمول في الحجاز أفخر الأنماط، فكان يبسط في صدر المجلس وسط سائر الأنماط، وفي النهاية: في حديث علي علي المستخلف هذه الأمة النمط الأوسط، النمط: الطريقة من الطرائق، و الضيّرب من الضروب، و النمط: الجماعة من الناس أمرهم واحدة، كره الغلو" و التقصير في الدين (°). و

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات: ١٣١. و الاية في الانفال.

<sup>(</sup>٢) بصائرالدرجات : ٢٣ افيه ؛ [تسيؤون]و فيه ؛ [وكيف يسيؤون ] و فيه ؛ فلاتسيؤوا ٠

<sup>(</sup>٣) > ١٢٧، فيه ، محمد بن على بن سميد الزيات عن عبدالله بن ابان

و فيه : لتمرض على في كل يوم اعمالهم .

<sup>(</sup>٣) تفسير المياشي ١ : ٦٣

۱۸۹ : ۳ نامانها به ۱۸۹ .

في القاموس: النمط بالتحريك: ظهارة فراش ما ، أوضرب من البسط. والطريقة و النوع من الشيء.

٥٨ ــ شي: عن أبي حمرو الزبيري"(١) عن أبي عبدالله تخليف قال: قال الله: «و كذلك جعلنا كم أمّة وسطالتكونوا شهداء على الناسو يكون الرسول عليكم شهيدا فان ظننت أن الله عنى بهذه الآية جميع أهل القبلة من الموحدين أفترى أن من لا يجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر يطلب الله شهادته يوم القيامة و يقبلهامنه بحضرة جميع الائم الماضية ؟ كلا لم يعن الله مثل هذا من خلقه ، يعني الائمة (٢) التي وجبت لها دعوة إبراهيم «كنتم خيراً مّة أخرجت للنياس » وهم الائمة الوسطى وهم خير ائمة أخرجت للنياس " وهم الائمة الخرجت للنياس " ).

ه \_ قب : عبدالله بن الحسين عن زين العابدين تَلْيَتُكُم في قوله تعالى : دلتكونوا شهداء على الناس ، قال : نحن هم .

و في خبر: إن قوله تعالى: « هو سمّا كم المسلمين من قبل » فدعوة إبراهيم وإسماعيل لآل على ألم الله على الله على الله على الله عليه و آمن به و أمّا قوله تعالى: «ليكون الر سول عليكم شهيداً » النبي عَمَا الله يكون على آل على عَمَا الله شهيداً ، و يكونون شهدا، على الناس بعده ، و كذلك قوله: « و كنت عليهم شهيداً مادمت فيهم » فلما توفّي النبي عَلَيْها منه (٤) . ساروا شهدا، على الناس لا نسّهم منه (٤) .

٦١ ــ أبو الورد عن أبي جعفر تَطَيَّلُمُ في قوله تعالى : « لتكونوا شهدا. على الناس » قال : نحن هم .

<sup>(</sup>۱) أورده المامقاني في باب الكني و قال ؛ لم اقف على اسمه ، أقول ؛ لمله أبو عمر و محمد بن عمر و بن عبدالله بن مصمب بن الزبير الزبيري ترجمه النجاشي في الفهرست ، ١٥٣ . (٢) في نسخة ؛ بل الامة ٠

<sup>(</sup>٣) تفسيرُ المياشي ١ ، ٣٣ ، و الاية الثانية في آل عمران : ١١٠ ,

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبي طالب ٣ ، ٢٧٣ .

٦٢ ــ بريد العجلي عنه تُطَيِّلُكُم في قوله تعالى : « وكذلك جعلناكم المُتَّةُوسطاً» نحن الاُمَّةُ الوسط ، و نحن شهدا. الله على خلقه و حجته في أرضه .

٣٧ - و في رواية حمرانعنه كَلَيْكُمُ : إنّماأنزلالله تعالى : « وكذلك جعلناكم الممّة وسطاً » يعني عدلاً « لتكونوا شهدا، على الناس و يكون الرسول عليكم شهيداً» قال : ولا يكون شهدا، على الناس إلّا الأثمّة و الرسل ، فأمّا الأمّة فا نّه غيرجائز أن يستشهدها الله تعالى على الناس و فيهم من لا تجوز شهادته في الدنيا على حزمة بقل .

١٤ ــ و عن عطاء بن ثابت عن الباقر تَلْيَــُكُمْ فيقوله تعالى : « ويقول الأشهاد»
 قال : نحن الأشهاد .

مه \_ و عن الثمالي" عنه عليه الله قوله تعالى : « و يوم نبعث من كل الهة شهيداً » قال : نحن الشهود على هذه الائمة .

٦٦ ــ و عنه ﷺ في قوله تعالى : د قل كفى بالله شهيداً ، الآية ، قال : إيّانا عنى (١) .

٧٧ ـ شي : عن زرارة عن بريد العجلي قال قلت لأبي جعفر تَلَيَّكُم في قول الله : « اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون فقال : ما من مؤمن يموت ولا كافر يوضع في قبره حتى يعرض عمله على رسول الله تَمَالِكُ وعلي تَلَيَّكُم فهلم جراً إلى آخر من فرض الله طاعته (٢) .

٨٨ ــ و قال أبو عبدالله عَلَيْكُم : « و المؤمنون ، هم الأثمة عَلَيْكُمْ (٣) .

٦٩ ــ كا : علمي بن على عن سهل عن زياد القندي (٤) عن سماعة قال : قال أبو عبدالله تَالِيَكُمُ في قوله عز وجل : « فكيف إذا جئنا من كل أمّة بشهيد و

<sup>(</sup>۱) مناقب آل ابي طالب، ٣١٣ و ٣١٣.

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، من فرض الله طاعته على العباد ،

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي ٢ ، ١٠٩ .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن زياد القندى .

جِئْنَابِكَ عَلَى هُوُلاً شهيداً » قال : هذا نزلت في المَّة عِنْ عَلِيْكُ خَاصَّة ، في كُلُّ قُرِن منهم إمام منّا شاهد عليهم ، و عِنْ عَلِيْكُ شاهد علينا (١) .

٧٠ ـ كا: أحمد بن مهران عن عبد العظيم الحسني عن الحسين بن مياح ممن أخبر (٢٠) قال: قرأ رجل عند أبي عبدالله تَليَّكُم : «قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله و المؤمنون » فقال: ليس هكذا هي ، إنها هي و المأمونون ، فنحن المأمونون (٣).

بيان: قد وردت سائر الأخبار المتقد مة على القراءة المشهورة ، فيمكنأن يكون المعنى هذا أنه ليس المراد بالمؤمنين هنا ما يقابل الكافرين ليشمل كل مؤمن بل المراد كل المؤمنين (٤) وهم المأمونون عن الخطاء المعصومون عن الزلل وهم الأثمة عليه ، و يحتمل أن يكون في مصحفهم المأمونون ، وفسروا في سائر الأخبار القراءة المشهورة بما يوافق قراءتهم كالمنهم .

٧١ - كا: على بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن علي بن حسّان عن عبد الرحمان بن كثير عن أبي عبدالله عَلَيْكُم في قوله تعالى : « و شاهد و مشهود » قال : النبي عَبَالِكُم و أمير المؤمنين عَلَيْكُم ( ) .

٧٧ - كنز: روى الحسن بن أبي الحسن الديلمي " باسناده عن جابر عن أبي عبدالله تُلْقِيْلًا في قوله عز " و جل " : « و جاءت كل " نفس معها سائق و شهيد » قال : السائق أمير المؤمنين تَلْقِيْلُم ، و الشهيد رسول الله تَمَالِيلًا (٦) .

اقول: قد مضت الأخبارالكثيرة في ذلك في كتاب المعاد وكتاب تاريخ النبي صلى الله عليه و آله .

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ١ : ١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) الحديث بمد ارساله و ضعفه بابن هياح مخالف لمذهب الامامية بظاهره .

<sup>(</sup>٣) أسول الكافي ١ ، ٣٢٣

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسخ ، و لعل الصحيح ، يعض المؤمنين .

<sup>(</sup>٥) اصول الكافي 1 ، ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٦) كنز جامع الفوائد ، ٣٠٩ و الاية في سورة ق ، ٢١ .

٧٧ ـ محاسبة النفس للسيّد علي بن طاووس نقلاً من كتاب تفسير القرآن لابن عقدة و كتاب الدلائل لعبدالله بن جعفر الحميري و تفسير ما نزل في أهل البيت عليهم السلام لمحميّد بن العبيّاس بن مروان بأسانيدهم إلى يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عَليّتُ عن قول الله عن و جل : « و قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون » قال : هم الأئميّة عَليّها .

٧٤ ـ و عن ابن عقدة و على بن العباس با سنادهما إلى بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبدالله تَلْقِلْكُمُ عن هذه الآية قال: إينانا عني .

<sup>(</sup>١) في المصدر : و اما في حياتي فتحدثون و استغفر الله لكم ·

 <sup>(</sup>۲) د ، و اسماء آبائكم و قبائلكم و ان يكن خيرا .

<sup>(</sup>٣) د : استغفر الله لكم.

<sup>(4) :</sup> e l'Utañ aluna limita aina.

<sup>(</sup>۵) محاسبة النفس ، ۱۲۶ ــ ۱۲۹ .

### ۲۰ ہ{ بات ﴾

الله ( تأويل المؤمنين و الايمان و المسلمين و الاسلام بهم و بولايتهم ) الله ( عليهم السلام ، والكفار والمشركين والكفر والشرك والجبت ) الله ( والطاغوت واللات والعزى والاصنام بأعدائهم ومخالفيهم ) الله المنافوت واللهم والمنافوت واللهم والمنافوت واللهم والمنافوت واللهم والمنافوت واللهم والمنافوت واللهم والمنافوت واللهم واللهم

ر قب : يزيد بن عبد الملك عن زين العابدين عليه قال في قول الله « بئسمااشتروابه أنفسهمأن يكفروا بما أنزل الله بغياً » قال: بالولاية على أمير المؤمنين و الأوصيا، من ولده (١١)

٢ \_ فس : « فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به » يعني آل عبّ كالليمان « ومر هؤلا. من يؤمن به » يعني أهل الا يمان من أهل القبلة (٢) .

بيان: قيل: المراد بالذين آتيناهم الكتاب مؤمنو أهل الكتاب، و قيل: المسلمون الذين أوتوا القرآن، و تأويله عَلَيْكُمُ يوافق الثاني.

٣ \_ فس : « لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم فهذه الا به لآل على عليها (٣) .

بيان: لعل المراد تفسير المؤمنين بالأئمة عَلَيْكُلْ لدلالة قوله تعالى: « من أنفسهم » على غاية اختصاصه صلّى الله عليه و آله بهم عَلَيْكُلْ و هذا أقرب بمّا تكلّفه المفسّرون ، قال البيضاوي : « من أنفسهم » أي من نسبهم أوجنسهم عربيا مثلهم ليفهموا كلامه بسهولة ، ويكونوا واقفين على حاله في الصّدق والأمانة مفتخرين به وقرىء « عن أنفسهم » أي من أشرفهم ، لأنّه كان عَلَيْكُلْ من أشرف قبائل العرب وبطونهم . انتهى (٤) .

<sup>(</sup>١) مناقب آل ابي طالب ١ : ٢٣٣ فيه ، [من الولاية] و الاية في سورة البقرة : ٩٠

<sup>(</sup>٢) تفسير القمى: ٩٧٤ و الاية في سورة المنكبوت: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمى : ١١١٠ والاية في آل عمران ، ١۶٢ .

<sup>(</sup>٣) تفسير البيضاوي ١ ، ٢٣٢ .

أقول: تلك القراءة يؤيد هذا النأويل، وما ذكره أو لا مدخول بأن " المؤمنين غير مقصورين على العرب.

 ٤ ــ فس: يحيى بن زكرياً عن على بن حسان عن عبد الرسطان بن كثير عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ في قوله: ﴿ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعْنَاهُمْ ذَرِيًّا تَهُمْ بَا يِمَانُ ٱلحقنا بهم ذريًّا تهم (١) ، قال: الَّذين آمنوا بالنبيُّ عَيْلُ و أُمير المؤمنين ، و الذُّريَّة : الأئمَّة و الأوصياء ، ألحقنابهم ذريًّا تهم ، ولم تنقص ذريَّتهم من الحجَّة الَّتي جاء بها عِنْ غَيْرُانُهُ فِي على تَمَاتِينًا وحجَّتْهم واحدة ، وطاعتهم واحدة .

و قال على بن إبراهيم في قوله: «ما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما نقصناهم (۲) .

بيان : المشهور بين المفسرين أن الآية نزلت في أطفال المؤمنين يلحقهم الله بآ بائهم في الجنَّة ، و روى ذلك عن الصَّادق عَلَبُكُم ، وما ورد في هذا الخبر بطن من بطون الآية.

ه \_ شي: عن المفضَّل بن صالح عن بعض أصحابه في قوله: «قولوا آمنًّا بالله وماا ُنزل إلينا وما ا ُنزل إلى إبراهيم وإسماعيل و إسحاق ويعقوب و الأسباط » أمَّا قوله : «قواوا » فهم آل عِن كَاللِّك القوله : «فان آمنوا بمثل آمنتم به فقد اهتدوا <sup>(۳)</sup> » .

٣ \_ شي : عن سلام عن أبي جعفر تَلْيَاكُمُ في قوله : « آمنًا بالله وما أنزل إليناه قال عني (٤) بذلك عليًّا وفاطمة و الحسن والحسن وجرت بعدهم في الأرُّمَّة عَالِيُّهُمْ

<sup>(</sup>١) هكذا في الكتاب و مصدره إلاان في النسخة المطبوعة من المصدر : [اتبعتهم] و الاية في المصحف الشريف حكدًا : [ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم ] والاختلاف أما من النساخ ، أو الآية نقل ممناها .

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي : ٦٤٩ و ٥٥٠ فيه : [ ماأنقصناهم ] والآية في سورة الطور ٢١١ .

<sup>(</sup>٣) تفسير العياشي ١ : ٦٦ و ٦٢ ، والايتان في سورة البقرة ، ١٣٦ و١٣٧ في المصدر، فقداهتدوا سائر الناسء

<sup>(</sup>٣) في المصدر : أنما عني .

قال: ثم رجع القول من الله في الناس فقال: « فان آمنوا » يعني الناس « بمثل ما آمنم به » يعني عليه وفاطمة والحسن والحسين ، و الأثمة من بعدهم عَلَيْكُمْ « فقد اهتدوا و إن تولّوا فا نماهم في شقاق (١) » .

كا : على بن يحيى عن أحمد بن على عن الحسن بن محبوب عن على بن النّعمان عن سلام بن عمرة عنه على الله (٢٠) .

بهان: ذكر المفسرون أن الخطاب في قوله: «قولوا» للمؤمنين، لقوله: «فان آمنوا بمثل ما آمنتم به» وضمير « آمنوا» لليهود والنتصارى، وتأويله على المرجع إلى ذلك، لكن خص الخطاب بكمتل المؤمنين الموجودين في ذلك الزمان ثم "يتبعهم من كان بعدهم من أمثالهم كما في سائر الأوامر المتوجهة إلى الموجودين في زمانه عليه السلام الشاملة لمن بعدهم، وهو أظهر من توجة الخطاب إلى جميع المؤمنين بقوله تعالى: «وما أنزل إلينا» لأن الانزال حقيقة وابتداء على النبي "صلى الله عليه وآله، وعلى منكان في بيتالوحي وأم بتبليغه، ولأنه قرن بماأنزل على إبراهيم و إسماعيل وسائر النبيين، فكماأن المنزل إليهم في قرينه هم النبيون و المرسلون ينبغي أن يكون المنزل إليهم أو لا أمثالهم و أضرابهم من الأوصياء والصد يقين فضمير «آمنوا» راجع إلى الناس غيرهم من أهل الكتاب وقريش وغيرهم والموقل عنى بذلك، أي بضمير «قولوا» و إن سقط من الثاني لذكره في الأول ، والتصريح به فيه وإن أمكن أن يكون إشارة إلى ضميري « منا » وه إلينا» الأول واحد، وعلى تفسيره تحقيل والأعمال و الأقوال، و أن من خالفهم في شي، من في الاهتداء متابعتهم في العقائد والأعمال و الأقوال، و أن من خالفهم في شي، من ذلك فهو من أهل الشقاق والنشاق.

٧ \_ فس : الحسين بن عبر عن المعلَّى عن عبر بن جمهور عن جعفر بن بشيرعن الحكم بن ظهير عن مجربن حمدان عن أبي عبدالله صليًا في قوله : « إذا دعى الله وحده

<sup>(</sup>١) تفسير العياشي ١ : ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) اصول الكافي ١ : ٢١٥ و ٢١٦ .

كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي" الكبير » يقول: إذا ذكرالله وحده بولاية من أمر الله بولاية كفرتم، وإن يشرك به من ليست له ولاية تؤمنوا بأن له ولاية (١).

بيان: لمنّا كان الايتمام بمن لم يأمرالله بالايتمام به محادّة لله تعالى أو لت في الأخبار الكثيرة آيات الشّرك بالله بالشّرك في الولاية في بطن القرآن، ونظيره في القرآن كثير كقوله تعالى: « ألّا تعبدوا الشّيطان (٢) » وقوله : «اتّخذواأحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله (٢) » وأمثالهما .

٨ ـ شي: عن الثمالي عن أبي جعفر تَلْقِيْلُمُ قال: قال الله تبارك و تعالى في كتابه: « ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود » إلى قوله: « الولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة » إلى قوله: « بها بكافرين (٤) » فا ننه من وكل بالفضل من أهل بيته والإخوان والذرية وهو قول الله إن يكفى بها مُثنك يقول: فقد وكلت أهل بيتك بالإيمان الذي أرسلتك به فلا يكفرون به أبداً ، ولا أضيع الإيمان الذي أرسلتك به فلا يكفرون به أبداً ، ولا أضيع الإيمان الذي أرسلتك به فلا يكفرون به أبداً ، ولا أمري بعدك ، و أهل أستنباط علمي الذي ليس فيه كذب ولا إثم ولا وزر ولا بطر ولا ريا، (٦).

٩ ـ شي: عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عَلَيْكُم يقول: « ولا تشخذوا إله ين اثنين ، إنها هو إله واحد ، يعني بذلك ولا تشخذوا إمامين ، إنها هو إمام واحد (٦).

١٠ \_ قب : أبو بصير عن الصَّادق ﷺ في قوله تعالى : « قل إنَّـما أنا بشر

<sup>(</sup>١) تفسير القمى ص ٥٨٣ والآية في سورة غافر ١٢١.

<sup>(</sup>۲) يس ، ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) التوبة ، ٣١ .

<sup>(3)</sup> Illing : 3 / - 14.

<sup>(</sup>۵) تفسير المياشي ١ : ٣٦٩ فيه ؛ [ علماء المتك] وفيه ؛ علم الدين الذي .

<sup>(</sup>٦) تفسير العياشي ٢ : ٢٦١ . والاية في النحل : ٥١ بدون العاطف

مثلكم يوحى إلي أنسما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون (١) ، الوصية لعلمي عليه السلام بعدي ، نزلت (٢) مشد دة .

الباقر عَلَيْكُ في قراءة علي عَلَيْكُ و هو التنزيل الّذي نزل به جبرئيل على عَلَى عَلَيْكُ و هو التنزيل الّذي نزل به جبرئيل على عَلَى عَل عَلَى عَل

١٢ \_ وعن الصَّادق تَطَيَّكُم في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَبَتَعُ غَيْرِ الْاسْلَامِ دَيِناً فَلَنْ ـ وَمَنْ يَبَتَعُ غَيْرِ الْاسْلَامِ دَيِناً فَلَنْ يَقْبُلُ مَنْهُ وَهُو فِي الاَّحْرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ قال تَطْيَلُنُ : غير التسليم لولايتنا (٥) .

١٣ ــ وعنه ﷺ في قوله تعالى: « حبّب إليكم الأيمان و زيّنه في قلوبكم» يعني أمير المؤمنين ﷺ « وكر "ه إليكم الكفروالفسوق والعصيان» بغضنا لمن خالف رسول الله ﷺ وخالفنا (٦).

١٤ ــ وعن ابن عبّاس في قوله تعالى : « أم حسب الّذين اجترحوا السيّئات أن نجعلهم كالّذين آمنوا وعملوا الصّالحات ، عنى بنى عبد المطلّب (٢) .

ه المومن خشية ربتهم مشفقون » الله وعن الباقر تخلين في ألم أله والله والله والمؤمنين و شيعته هم المومنون حقاً (١) . المومنون حقاً (١) .

<sup>(</sup>١) هكذا في الكتاب، و الصحيح كما في المصدر والمصحف الشريف سورة الانبياء: ١٠٨ قل انما يوحي الى انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون

۲) ای مسلمون

<sup>(</sup>٣) البقرة ، ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣) مناقب آل ابي طالب ٣ : ٢٠٧ .

<sup>(</sup>۵) مناقب آل ابي طالب ٣ ، ٣٠٣ ، والاية في سورة آل عمران : ٨٥٠

<sup>(</sup>٦) مناقب آل ابي طالب : ٣ : ٣٤٣ والاية في سورة الحجرات : ٨ ·

<sup>(</sup>٧) مناقب آل ابي طالب ٣ ، ٤٤٤ . والاية في سورة الجاثية ، ٢١ .

<sup>(</sup>٨) المؤمنون ؛ ٥٧ ـ ٦٠ والصحيح ؛ أن الذينهم ،

<sup>(</sup>٩) مناقب آل ابي طالب ٣ ، ٤٨٥ .

١٦ - نى : الكليني عن على بن يحيى عن ابن عيسى عن ابن محبوب عن عمرو ابن ثابت عن جابر قال : سألت أبا جعفر تَطَيَّكُم عن قول الله : «و من النّاس من يستخذ مندون الله أنداداً يحبّونهم كحب الله » قال : هم أوليا، فلان و فلان اتتخذوهم أتمية دون الا مام الذي جعله الله للنّاس إماماً ، و كذلك قال : «ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة تله جميعاً وأن الله شديد العذاب الذين اتبعوا النّبين البعوا من الذين البعوا ورأوا العذاب وتقطّعت بهم الأسباب الله و قال الذين التبعوا لو أن لنا كرة فنتبر أمنهم كما تبر وا من الآية ، ثم قال أبو جعفر المناه و أشياعهم (١) .

بيان : المشهور بين المفسارين أن المراد بالأنداد الأوثان ، و قال السدي : هم رؤساؤهم اللذين يطيعونهم طاعة الأرباب ، كما فساره علي ، و يؤيده ضمير عبد ونهم » .

قال الطبرسي": و قوله: « يحبّونهم » على هذا القول الأخير أدل"، لأنّه يبعد أن يحبّوا الأوثان كحبّ الله مع علمهم بأنّها لا تضرّ ولا تنفع، و يدلّ أيضاً عليه قوله: « إذ تبرّ أ الّذين اتّبعوا (٢) ».

و الا مام تَطَيِّكُمُ إنها استشهد بهذا الوجه لأنه قد يقع إرجاع ضمير ذوي المعقول على الأصنام و إن كان على خلاف الأصل.

و قال الطبرسي": معنى حبّهم حبّ عبادتهم ، أو القرب إليهم ، أو الانقيادلهم أو عبيه من أو الانقيادلهم أو جميع ذلك كحب الله ، أو كلحب المؤمنين لله ، أو كلحب المواجب عليهم لله (٣) .

و بعد ذلك في القرآن: « و الذين آمنوا أشد" حبًّا لله ، قال: يعني حبًّ الله منين فوق حبًّ هؤلاء لإ خلاصهم العبادة من الشرك ، و لعلمهم بأنَّه المنعم عليهم و المربّي لهم ، و لعلمهم بالصفات العلى و الأسماء الحسنى ، و أنَّه الحكيم الخبير

<sup>(</sup>١) غيبة النعماني ص ٤٤ ، و الايات في البقرة ، ١٦٥ ــ ١٦٧ ·

<sup>(</sup>۲و۳) مجمع البيان ۱ ، ۲۴۹

الّذي لا مثل له ولا نظير .

أقول: على تفسيره تُكَلِّكُمُ يحتمل أن يكون المراد كحب أولياء الله وخلفائه وكذا قوله: «أشد حباً لله ملاورد في الأخبار أن الله خلطهم بنفسه فجعل طاعتهم طاعته ، و معصيته ، و نسب إلى نفسه سبحانه ماينسب إليهم «ولو يرى الذين ظلموا » أي يبصروا ، و قيل: يعلموا ، و قرأ نافع و ابن عام و يعقوب بالتاء فالخطاب عام «أن القوة لله جيعاً » ساد مسد مفعولي يرى و جواب لو محذوف وقيل: هومتعلق الجواب ، والمفعولان محذوفان ، والتقدير ولو يرى الذين ظلموا أن القوة لله جيعاً .

و أقول: يحتمل أن يكون المرادأن "القو"ة لأولياء الله كما مر « إذ تبر أ الذين اتبعوا » بدل من « إذ يرون » و رأوا العذاب حال باضمار قد ، و الأسباب الوصل الذي كانت بينهم من الاتباع و الإنفاق في الدين و الأغراض الداعية إلى ذلك « لو أن لنا كر " ه أي رجعة إلى الدنيا ، و هو (١) للتمذي « حسرات عليهم » أي ندامات ، و يدل الخبر على كفر المخالفين و خلودهم في النار.

۱۷ - كنز : من العباس عن من بن همام عن من إسماعيل العلوي (۲) عن عيسى بن داود عن موسى بن جعفر عن أبيه المنظم في قوله تعالى : « و من يعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً » قال : مؤمن بمحبة آل من صلى الله عليه و آله و مبغض لعدو هم (۳) .

<sup>(</sup>١) في نسخة ، و < لو > للتمني .

<sup>(</sup>۲) كنن جامع الفوائد ، ۱۹۰ و ۱۲۰ ، فيه : « محمد بن حماد عن احمد بن اسماعيل الملوى عن عيسى بن داود عن ابي الحسن موسى بن جمفر عن ابيه صلوات الله عليهم .

<sup>(</sup>٣) كنن جامع الفوائد ، ٢٠٧ قال ، سمعت ابى يقول و رجل يسأله عن قول الله عن و جل ، لا يمنال شفاعة جل ، لا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من اذن له الرحمن و رضى له قولا > قال ، لا يمنال شفاعة محمد الا من اذن له بطاعة آل محمد و رضى قولا و عملا فيهم فحى على مودتهم و مات عليها فرضى الله قوله وعمله فيهم ، ثم قال ، لا و عنت الوجوه للحى القيوم وقدخاب من حمل ظنم > ---

بيان: الهضم: النقص.

١٨ – كنز: روى علي بن أسباط عن إبراهيم الجعفري عن أبي الجارود عن أبي عن أبي الجارود عن أبي عبدالله تُطَيِّلُ في قوله تعالى: « أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون » قال: أي إمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد (١).

١٩٠ - كغز : على بن العبّاس عن على بن سهل العطّار عن أبيه عن جد " على" بن جعفر عن أخيه موسى عن آبائه عن أمير المؤمنين (٢) عَلَيْكُمْ قال : قال لي رسول الله عَلَيْكُمْ : يا علي ما بين من يحبّك وبين أن يرى ما تقر "به عيناه (٢) إلاّ أن يعاين الموت ، ثم " تلا : « ربّنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنّا نعمل » يعني ان أعداءنا إذا دخلوا النار قالوا : ربّنا أخرجنا نعمل صالحاً في ولاية علي المني غير الذي كنّا نعمل في عداوته ، فيقال لهم في الجواب : «أولم نعمّر كم ما يتذكّر فيه من تذكّر و جا ، كم النذير » و هو النبي عنه المناه ولا يحجبهم عنه (٤) .

٢٠ \_ كنز : عن أبي بصير عن أبي عبدالله عن أبيه عليه الله الذين الذين

 <sup>→</sup> ال محمد : كذا نزلت ، ثمقال : ﴿ ومن يعمل اه › أقول ، الايات في سورة طه ، ١٠٩ ـ ١١٢ قوله : ﴿ ظلما آل محمد ﴾ لعله مصحف ظلما من آل محمد ، و قوله ، كذا نزلت أى كذا اريد من الاية وقد سبق نظائرها

<sup>(</sup>۱) كنز جامع الفوائد: ۲۰۷ و الاية في سورة النمل: ٦١، و معنى الحديث انه كما لا يجوز أن يكون اله مع الله كذلك لا يجوز أن يكون امام هدى مع امام خلال من الله تمالى في قرن واحد، لان الهدى و المضلالة لا يجتمعان من الله في ذمن من الازمان.

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، < محمد بن سهل العطار عن عمربن عبد الجبار عن ابيه عن على بن الحسين عن أبيه عن على من عبد الجبار عن أبيه عن على صلوات الله عليهم اجمعين ◄ أقول ، لمل الصحيح ، عمر بن عبد الجبار عن ابيه عن على عن الحيه موسى عن ابيه جعفر بن محمد عن محمد بن على عن على ابن الحسين .

<sup>(</sup>٣) في المصدر . ما بين من يحبك و بين أن يقر عيناه .

<sup>(</sup>٣) كنن جامع الموائد: ٢٥٤٠ و الآية في سورة فاطر ، ٣٧.

ج ۲۳

اجتنبوا الطَّاغوت أن يعبدوها ، و من أطاع جبَّاراً فقد عبده (١) .

٢١ \_ كنز: على بن العباس عن على الحسني" (٢) عن إدريس بن زياد عن حنَّان بن سديرعن أبيه قال: سمعت صامتًا بياع الهروي" وقد سأل أبا جعفر ﷺ عن المرجئة فقال : صلَّ معهم و اشهد جنائزهم وعد مرضاهم ، و إذا ماتوافلاتستغفر لهم، فا ننَّا إذا ذكرنا عندهم اشمأز ت قلوبهم ، و إذا ذكر الَّذين من دوننا إذا هم يستبشرون (۳) .

بيان : قوله عَلَيْكُ : فا نَّا إِذَا ذكرنا الخ تأويل لقوله تعالى : ﴿ وَ إِذَا ذَكُرُ الله وحده اشمأز ت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة و إذا ذكر الّذين من دونه إذا هم يستبشرون <sup>(٤)</sup> » و الاشمئزاز : الانقباض و النفرة .

۲۲ \_ كنز: عمر بن العباس عن عمر بن القاسم عن عبيد بن مسلم (٥) عن جعفر ابن عبدالله المحمِّدي عن الحسن بن إسماعيل الأفطس عن أبي موسى المشرقاني " قال: كنت عنده و حضره قوم من الكوفية بن فسألوه عن قول الله عز وجل : «لئن أشركت ليحبطن عملك » فقال: ليس حيث تذهبون، إن " الله عز "وجل حيث أوحى إلى نبيته عَلَيْكُ أن يقيم علياً عَلَيْكُم للنَّاس علماً اندس" إليه معاذ بن جبل فقال: أشرك في ولايته (٦) حتَّم يسكن الناس إلى قولك و يصدَّقوك ، فلمنَّا أنزل الله عز " و جلَّ « يَا أَيُّمَا الرَّ سُولُ بَلُّمْ مَا ا ُنزلُ إِلَيْكُ مِن ربِّكُ (٢) ، شكى رسولُ اللهُ ﷺ إلى جبر ئيل فقال : إن " الناس يكذ "بوني ولا يقبلون منتى ، فأنزل الله عز "وجل" :

<sup>(</sup>١) كنن جامع الفوائد: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) في المصدر محمد بن الحسيني و لعل الصحيح ، جعفر بن محمد الحسني ، كما ىأتى .

<sup>(</sup>٣) كنن جامع الفوائد ، ٢٧١ .

<sup>(</sup>٣) الزمن ١ ١٥٠ .

<sup>(</sup>۵) في المصدر ، عبيد بن سالم و فيه : المشرفاني .

<sup>(</sup>٦) < اشرك في ولايته الاول و الثاني.

<sup>(</sup>٧) المائدة ، ٧٢ .

« لئن أشركت ليحبطن عملك و لتكونن من الخاسرين (١) ، ففي هذا نزلت هذه الآية ، ولم يكن الله ليبعث رسولا إلى العالم و هو صاحب الشفاعة في العصاة يخاف أن يشرك بربته كان رسول الله عَلَيْكُ أوثق عندالله من أن يقول له : لئن أشركت بي و هو جاء با بطال الشرك ، و رفض الأصنام ، و ما عبد مع الله ، و إنها عنى تشرك في الولاية من الرجال فهذا معناه (٢).

بيان : الدس : الإخفاء ، و الدسيس : من تدسله ليأتيك بالأخبار .

٣٧ - كنز : روي عن عمروبن شمر عن جابر بن يزيد قال : قال أبو جعفر عليه السلام : قول الله عز وجل : « و كذلك حقيت كلمة ربيك على الذين كفروا أنهم أصحاب النيار » يعني بني المينة هم الذين كفروا وهم أصحاب النيار ، ثم قال الذين يحملون العرش » يعني الرسول و الأوصياء من بعده كالليك يحملون علم الله ثم قال : « و من حوله » يعني الملائكة « يسبيحون بحمد ربيم و يستغفرون للذين آمنوا (٣) » وهم شيعة آل على كاليك يقولون : « ربينا وسعت كل شي، رحة و علما فاغفر للذين تابوا » من ولاية هؤلاء وبني أمينة « واتبعوا سبيلك » وهو أميرا لمؤمنين عليه السلام « وقهم عذاب الجحيم نه ربينا و أدخلهم جنيات عدن التي وعدتهم و من صلح من آبائهم وأزواجهم و ذر يهاتهم إنتك أنت العزيز الحكيم نه وقهم السيئات و السيئات بنو المينة و غيرهم و شيعتهم ، ثم قال : « إن الذين كفروا » يعني بنو أمينة « ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذتدعون إلى الايمان فتكفرون» ثم قال : « ذلكم با نه إذا دعي الله » بولاية علي تخييل « وحده كفرتم و إن يشرك به يعني بعلي تخييل « تؤمنوا به « فالحكم لله العلي الكبير (٤) »

<sup>(</sup>١) الزمر : ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) كنز جامع الفوائد ؛ ٢٧٤ فيه ، وانما عنىبشرك من الرجال في ولاية منالرجال .

 <sup>(</sup>٣) فيه تلخيص ، و الاية هكذا ، ‹ يسبحون بحمد ربهم و يؤمنون به و يستنفرون للذين آمنوا » .

<sup>(</sup>٤) كنن جامع الفوائد ، ٢٧٧ . والايات في سورة غافر ، ٧ ــ ١٢ .

٢٤ - كنز : عن من البرقي عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبدالحميد عن الحسن بن الحسين عن أبي جعفر عليه أن قوله عز وجل «ذلكم بأنه إذ ادعي الله وحده كفرتم » بأن لعلي ولاية « و إن يشرك به » من ليست له ولاية « تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير » (١) .

مع ـ و روى البرقي أيضاً عن ابن أذينة عن زيد بن الحسن قال: سألت أبا عبدالله المسلم عن قول الله عز وجل : « قالوا ربانا أمسنا اثنتين و أحييتنا اثنتين و فقال: فأجابهم الله تعالى: « ذلكم بأنه إذادعي الله وحده » وأهل الولاية «كفرتم» بأنه كانت لهم ولاية « وإن يشرك به » من ليست له ولاية « تؤمنوا » وإن له ولاية (٢) . « فالحكم لله العلى " الكبير » (٣) .

و من بني المية و و السيئات » يعني الثلاثة و من تق السيئات يومئذ وقد رحمه الثانية و من السيئات المائكة و المن يحملون العرش و من حوله » قال : يعني الملائكة و يسبنحون بحمد ربتهم و يستغفرون للذين آمنوا » يعني شيعة على و آل على كالليك و ربانا وسعت كل شي، رحمة و علماً فاغفر للذين تابوا » من ولايه الطو اغيت الثلاثة و من بني المية و و السبيل ، و هو قوله تعالى (٤) : و وقهم السيئات » يعني الثلاثة و من تق السيئات يومئذ وقد رحمته و قوله تعالى : و إن الذين كفروا » يعني بني المية و ينادون طقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان » يعني إلى ولاية على تأليك و هي الإيمان و فنكفرون » (٥) .

<sup>(</sup>١) كنز جامع الفوايد ، ٢٧٧ . والاية في سورة غافر ، ١٢ .

 <sup>(</sup>٢) في المخطوطة ، [ بان له ولاية ] و في المصدر ، من ليست لهم ولاية « تؤمنوا »
 و أن لم يكن لهم ولاية .

<sup>(</sup>٣) كنز جامع الفوائد ، ٢٧٧–٢٧٨ · والايتان في سورة غافر ، ١١و١٢ ·

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة : وقوله .

<sup>(</sup>٥) كنزجامع الغوائد ، ٢٧٨ . والايات فيغافر ، ٧-٠٠ •

٢٧ - كنز: على بن العباس عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن جعفر بن بشير عن على عن عن عن بن بشير عن أبي جعفر أبي بن أبي عن أبي جعفر الله عن أبي جعفر الله عن قول الله عن وجل : « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله الني فطر الناس عليها » قال : هي الولاية (١)

٣٠ \_ كنز : على بن همام عن عبدالله بن جعفر عن عبدالله القصباني" عن ابن

<sup>(</sup>۱) كنزجامع الفوائد ، ۲۲۴ ، فيه ، [محمد بن العباس قال : حدثنا احمد بن الحسن المالكي عن محمد بن عيسي عن الحسن بن سايد ] والاية في الروم ، ۳۰

<sup>(</sup>٢) كنز جامع الفوائد ، ٢٧٩ والايتان في سورة فسلت ، ٢٧ و ٢٨ .

 <sup>(</sup>٣) في نسخة ا [ النشاجي ] و في اخرى [ الناجي ] و في المصدر ا [ النشاجي ] ولمل
 المحيح : النباجي الرجل هو ناجية بن أبي عمارة أبو حبيب الصيداوي الاسدى .

<sup>(</sup>٤) كنن جامع الفوائد : ٢٨٣ • والاية في الشورى : ١٣٠ .

بيان: في المصحف: « ما وصيّـنا به إبراهيم و موسى » و كذا في الكافي أيضاً وكأنّـه زيد ما بينهما هنا من النسّـاخ .

٣١ \_ عنز : على بن العبّاس عن المنذربن على عن أبيه عن مّـ الحسين بن سعيد عن أبان بن تغلب عن علي بن على بن بشر (٣) قال : قال على بن الحنفية تَطَيّلها : إنّـما حبّنا أهل البيت شيء يكتبه الله في أيمن قلب المؤمن ومن كتبه الله في قلبه لا يستطيع أحد محوه ، أما سمعت الله تعالى يقول : « الولئك كتب في قلوبهم الإيمان فحبّنا أهل البيت الإيمان (٤) .

٣٦ \_ قر: على بن على عن الحسن بن جعفر بن إسماعيل عن أبي موسى عمران بن عبدالله عن أبي عبدالله على عن أبي عبدالله على عن الله عن عبدالله على عبدالله على عبدالله على عبدالله عبدالله

<sup>(</sup>١) في المصدر ، ومااستودعنا .

<sup>(</sup>٢) كنز جامع الغوائد : ٢٨٣ . والاية في الشورى : ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، على بن محمد بن بشير .

<sup>(</sup>٤) كنز جامع الفوائد: ٣٣٥ . والآية في المجادلة ١ ٢٢ .

<sup>(</sup>٥) في المصدر ، صبقة أمير المؤمنين .

في الميثاق ، و قال : نزل قوله تعالى : « مثل الّذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ، في على " بن أبي طالب عليَقَلامُ (١) .

٣٣ - كنز: على بن العباس عن الحسن بن على بن ذكرياً بن عاصم عن الهيثم عن عبدالله الرِّمادي" عن الرَّضا عن آبائه عَلا الله عن و جلَّ : هأرأيت الَّذِي يَكُذُّ مِ بِالدِّينِ ﴾ قال: بولاية أمر المؤمنين عَلَيْكُمُ (٢) .

٣٤ ـ و روى على بن جهور عن عبدالرحان بن كثير عن أبي جميلة عن أبي أَ سامة عن أبي عبدالله ﷺ في قوله عز" وجل" : « أرأيت الّذي يكذ"ب بالدّين » قال: بالولاية (<sup>٣)</sup>.

٣٥ فر : باسناده عن أبان بن تغلب قال: قلت لأ بي جعفر عَلَيَّكُم في قول الله تبارك وتعالى «الله ين آمنوا ولم يلبسوا إيما نهم بظلماً ولئك لهم الأمن وهم مهندون ، قال عَلَيْظُمُ يا أبان أنتم تقولون : هو الشرك بالله ، ونحن نقول: هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين ـ على" بن أبي طالب ﷺ و أهل بيته ، لأ نتهم لم يشركوا (٤) بالله طرفة عين قط" و لم يعبدوا اللَّات والعزَّى ، و هو أوَّل من صلَّى مع النبيُّ ، و هو أوَّل من صدَّقه فيذه الآية نزلت فيه (٥).

٣٦ \_ فر : عمر بن القاسم بن عبيد رفعه إلى أبي عبدالله تَلْمَيْكُم في قوله تعالى : « الَّذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكرالله ألا بذكر الله تطمئن القلوب » قال: قال رسول الله عَيْنَا الله عَلَى بن أبي طالب عَثْقِيلُ : تدري فيمن نزلت ؟ قال : الله و رسوله أعلم ، قال : فيمن صدَّق بي ، و آمن بي ، و أحبَّك و عنرتك من بعدك ، وسلَّم لك الأمر والأثمية من بعدك <sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) تفسير فرات ، ١٣ . والاية الاولى فيالبقرة ، ١٣٨ ، والثانية فيها أيضا في٢٦٥

<sup>(</sup>٢و٣) كنز جامع الفوائد : ٣٠٧ والاية في سورة الماءون : ١ -

 <sup>(</sup>٩) في نسخة : « لانه لم يشرك » وفي المصدر : نزلت في على بن ابي طالب عليه السلام لانه لم يشرك . و فيه : لم يعبد . و فيه ، مع النبي صلى ألله عليه وآله القبلة .

<sup>(</sup>٥) تفسير فرات: ٤٠١ والاية في الانعام: ٨٢.

<sup>(</sup>٦) تفسير فرات : ٧٤ فيه : [ وللاثمة ] والآية في سورة ألرعد : ٢٨ ·

٣٧ \_ فر: عبيد بن كثير عن من بن إسماعيل الأحسي" عن مفضل بن صالح و عبدالر "حمان بن حماد عن أبي الجارود عن أبي جعفر تلكيلاً قال: حبينا إيمان، و بغضنا كفر، ثم قرأهذة الآية، ولكن الله حبيب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم (١). هبضنا كفر، ثم قب : أبو حزة عن أبي جعفر تركيلاً في قوله تعالى: « إنكم لفي قول مختلف، في أمر الولاية « يؤفك عنه من أفك ، قال : من أفك عن الولاية أفك عن الولاية المن العندة (٢).

٣٩ - كا: على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال : حد ثني أبو الخطّاب في أحسن ما يكون حالاً قال : ساً لت أبا عبدالله تَطَلِّكُم عن قول الله عن و جل " : « و إذ اذكر الله وحده اشمأز "ت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة » فإذا ذكر الله وحده بطاعة من أمم الله بطاعته من آل على اشمأز "ت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ، و إذا ذكر الذين لم يأمم الله بطاعتهم إذاهم يستبشرون (٣).

<sup>(</sup>١) تفسير فرات : ١٩٢٠ والآية في سورة الحجرات : ٧.

<sup>(</sup>۲) مناقب آل ابيطالب ۲ ، ۲۹۳ , والاية في الذاريات ، ۸و۹ .

<sup>(</sup>٣) روضة الكافي : ٣٠٤ . والآية في سورة الزمر : ٤٥ .

<sup>(</sup>۳) في تسخة ، جمفر بن محمد - .

<sup>(</sup>۵) في نسخة و في المصدر : إلى وقت .

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي : ٧٢١ ، والايات في الطارق ، ١٠ــــ١٠ ،

٤١ - فس : « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب » يعني قريشاً « والمشر كين منفكين حتى تأتيهم البيسة » قال : هم في كفرهم حتى تأتيهم البيسة (١) ٢٤ - و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر علي قال : البيسة على (٢) «إن الذين كفروا من أهل الكتاب و المشركين في نار جهنم » قال : النزل عليهم القرآن فارتد وا و كفروا و عصوا أمير المؤمنين « أولئك هم شر " البريسة (٦) إن "الذين آمنوا و عملوا الصالحات الولئك هم خير البريسة » قال : نزلت في آل على علي (١) .

عن أبي جعفر تلقيل في قوله عز وجل : « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب » عن أبي جعفر تلقيل في قوله عز وجل : « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب » قال : هم مكذ بوا الشيعة ، لأن الكتاب هو الآيات ، وأهل الكناب الشيعة ، وقوله : « و المشركين منفكين » يعني المرجئة « حتى تأتيهم البيسة » قال : يتشخ لهم الحق و قوله : « رسول من الله » يعني عل على أعلي الله وهم المسحف المطهرة » يعني يدل على اولي الأمر من بعده وهم الا تمية علي وهم الصحف المطهرة ، و قوله : « فيها كتب قيمة » أي عندهم الحق المبين ، و قوله : « و ما تفر ق الذين او تواالكتاب كتب عيني مكذ بواالشيعة ، وقوله « إلا من بعد ماجاءتهم البيسة » أي بعد ماجاءهم الحق يعني مكذ بواالشيعة ، وقوله « إلا من بعد ماجاءتهم البيسة » أي بعد ماجاءهم الحق بعني مكذ بواالشيعة ، وقوله « إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » والا خلاص الا يمان بالله و برسوله على الأصناف « إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » والا خلاص الا يمان فالمسلاة و الزكاة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ترسيل « وذلك دين القيمة » قال : فالمسلاة و با ولي الأم و أطاعوهم بما أمروهم به فذلك هو الأيمان و العمل بالله و برسوله و بأولي الأم و أطاعوهم بما أمروهم به فذلك هو الأيمان و العمل بالله و برسوله و بأولي الأم و أطاعوهم بما أمروهم به فذلك هو الأيمان و العمل بالله و برسوله و بأولي الأم و أطاعوهم بما أمروهم به فذلك هو الأيمان و العمل بالله و برسوله و بأولي الأم و أطاعوهم بما أمروهم به فذلك هو الأيمان و العمل بالله أبوعبدالله تحيي الله عنهم ورضوا عنه » قال : قال أبوعبدالله تحيي : الله راض

 <sup>(</sup>١) تفسير القمى ، ٧٣٢ فيه ، < من اهل الكتاب والمشركين منفكين > يمنى قريشا
 قال ، هم في كفرهم < حتى تأتيهم البينة > والاية في سورة البينة ، ١ .

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، و قوله ، إن أه أقول ، لعله من كلام على بن إبراهيم راجعه .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، و قوله ، ان ٠

<sup>(</sup>٤) تفسير القمي : ٧٣٢ و الايات في سورة البينة ، ١ و ٦ و ٧ .

عن المؤمن في الدنيا و الآخرة ، و المؤمن و إن كان راضياً عن الله فان في قلبه ما فيه لما يرى في هذه الدنيا من التمحيص ، فا ذا عاين الثواب يوم القيامة رضي عن الله الحق حق الرضا و هو قوله : « ذلك لمن خشي ربته ، أي أطاع ربته (١).

عن أبي عبدالله في عن أبي عبدالله في عن أبي بصير عن أبي عبدالله في قوله عز وجل : « دين القيد مة » قال : إندا هو ذلك دين القائم عَلَيْكُم (٢) .

بيان: لعل المعنى أن نظير أهل الكتاب و المشركين في أمر النبوة هؤلاء في الأمامة ، و لعل المرادحينئذ با تيان البيسة ظهورأمره عَلَيْكُ في زمن القائم عَلَيْكُ و تفسير القيّمة بها يصحيح الاضافة من غير تكلّف

20 - فس: «ألم تر إلى الذين ا وتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت و الطاغوت و يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ، قال: نزلت في اليهود حين سألهم مشركوا العرب فقالوا: أديننا أفضل أم دين على ؟ قالوا: بل دينكم أفضل.

وقد روي فيه أيضاً أنّها نزلت في الّذين غصبوا آل مِن عَلَيْكُلُهُ حقّهم و حسدوا منزلتهم فقال الله: «أولئك الّذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجدله نصيراً الم أملهم نصيب من الملك قا ذا لا يؤتون الناس نقيراً » يعني النقطة الّتي في ظهر النواة ، ثم قال: « أم يحسدون الناس » يعني بالناس هيهنا أمير المؤمنين و الأرسمة عَاليّهُ « على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب و الحكمة و آتيناهم ملكاً عظيماً » وهي الخلافة بعد النبو " وهم الأرسمة عَاليّهُ (٣) .

٤٦ \_ فس : « و اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به ، قال: لمّا أخذ رسول الله عَمَالِين الله الله عَمَالِين الله عَلَيْنِينَ الله عَمَالِين الله عَمَالِين الله عَلَيْنِينَ اللهُ عَلْمَالِينَ اللهُ عَلَيْنِينَ اللهُ عَلَيْنِينَا عَلَيْنِينَ اللهُ عَلَيْنِينَا عَلَيْنِينَا عَلَيْنَا عَلَيْنِينَا عَلَيْنَالِينَالِينَالِينَالِينَ عَلَيْنَالِينَ عَلَيْنَالِينَ اللهُ عَلَيْنِينَا عَلَيْنِينَا عَلَيْنَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِي

<sup>(</sup>١ و ٢) كنن جامغ الغوائد : ٣٩٩ .

<sup>(</sup>٣) تفسير القمى : ١٢٨ و الايات في سورة النساء : ٥١ ـ م. ·

 <sup>(</sup>٣) د ۱۵۱۰ و الاية في سورة المائدة ، ٧٠

بيان: قال الطبرسي "رحمه الله: قيل في الميثاق أقوال: أحدها أن معناه ما أخذ عليهم عليهم رسول الله عَلَيْكُ عند إسلامهم و بيعتهم بأن يطبعوا الله في كل ما يفرضه عليهم و ثانيها أنه ما بين لهم في حجة الوداع من تحريم المحر مات و كيفية الطهارة و فرض الولاية و غير ذلك ، عن أبى الجارود عن أبى جعفر عَلَيْكُم .

و ثالثها : أنَّه بيعة العقبة وبيعة الرَّضوانِ ، ورابعهاأنَّه ميثاق الأُرواح <sup>(١)</sup>.

على الجارود عن أبي جعفر تَلَيَّكُم في قوله: « ومنهم من يؤمن به ومنهم من لايؤمن به وربتك أعلم بالمفسدين » فهم أعداء على وآل على من بعده (٢).

بيان: أي المراد بالمفسدين أعدا، آل من عَنْ الله الغاصبون حقوقهم ، فا ن "بهم ظهر الفساد في البر" والبحر .

عن على "بن حسان عن عبد الر حمان بن كثير عن أبي زاهر عن الحسن بن موسى الخشاب عن على "بن حسان عن عبد الله حمان بن كثير عن أبي عبد الله على الله على قول الله عن وجل : • الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » قال : بما جاء به على قَلْهُ وَاللهُ من الولاية ولم يخلطوها بولاية فلان وفلان فهو الملبس بالظلم (٤).

م - كا: عن بن يحيى عن أحد بن عن ابن محبوب عن الحسين بن نعيم السحة الله عن قول الله: « فمنكم مؤمن و منكم كافر »

<sup>(</sup>١) مجمع البيان ٣: ١٦٧ و ١٦٨.

 <sup>(</sup>۲) تفسير القمى ، ۲۸۸ والاية في سورة يونس ، ۴۰ .

<sup>(</sup>٣) كنن جامع الفوائد: ٣٤ . والآية في البقرة : ١٣٣ .

<sup>(</sup>٣) اصول الكافي ١ : ٣ ٤ ٤ ٠

فقال: عرف الله إيمانهم بولايتنا، وكفرهم بها يوم أخذ عليهم الميثاق في صلب آدم وهم ذر" (١) .

بيان: أقول في القرآن هكذا: دهوا آذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن (٢) و ولملّه من النسّاخ، أو كان في مصحفهم على السّالي هكذا، أو نقل بالمعنى من الرّاوي و الأوّل أظهر لأنه روى الكليني عن الصحّاف بسند آخر موافقاً لما في المصاحف كما سيأتي، وقيل: إنّما قدّم الكافرلا نهم أكثر، والمعنى أنّه يصير كافراً، أو في علم الله أنه كافر، والظاهر أن تأويله عليه السلام يرجع إلى الثاني، أي في تكليفهم الأوّل وهم ذر كان يعرف من يؤمن ومن لايؤمن، فكيف عند خلق الأجساد، و على هذا يقرأ وعرف، على بنا، المجرد، و يمكن أن يقرأ على بنا، المتعمل أيضاً على هذا يقرأ، فالمراد بالخلق خلق الأجساد، والمعنى أنّه حين خلقكم كان بعضكم كافراً لكفره في الذر وبعضكم مؤمناً لا يمانه في الذر ، والذر جمع ذرة، وهي صغار النّمل، مائة منها وزن حبّة شعير، ويطلق على ما يرى في شعاع الشمس، وسيأتي النّم أخرج ذراً ينة آدم من صلبة فبنّهم كالذر وجعل الأ دواح متعلّقة بها، وأخذ عليها الميثاق فقوله: في صلب آدم يعني كونها قبل ذلك أجزا، من صلب آدم، وإن أمكن أن يكون الميثاق مراّتين.

٥١ - كا : علي بن إبراهيم عن أحمد البرقي عن أبيه عن على بن سنان عن عمّار بن مروان عن منحل (٣) عن جابر عن أبي جعفر تُطَيِّلُ قال : نزل جبرئيل بهذه الآية على عمّل عَلَيْكُ الله (٤) : « بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله ، في على تَطَيِّلُ « بغياً » (٥) .

<sup>(</sup>۱) اصول الكافي ۱ : ۴۱۳ و ۴۲۳.

<sup>(</sup>۲) التغابن ، ۳ .

<sup>(</sup>٣) منخل وزان اسم المفعول من التفعيل هو المنخل بن جميل الاسدى بياع الجوارى قال النجاشي : ضعيف فاسد الرواية .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، على محمد صلى الله عليه و آله هكذا .

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي ١ ، ٣١٧ ، والآية في البقرة ، ٩٠ .

وقال: نزل جبرئيل تَلَيَّكُم بهذه الآية على عَن يَلِكُمْ هكذا: « و إن كنتم في ريب ممَّانز لناعلي عبدنا » في على تَلَيِّكُمْ « فأتوا بسورة من مثله »(١) .

و قال: نزل بهذه الآية هكذا: «ياأيها الّذين ا و قال الكتاب آمنوا بما أنزلنا » في على تَطَيَّكُمُ « نور آمبيناً (٢) » .

بيان: قوله: «على عبدنا في على تخطيعًا » لعلّه كان شكّهم فيما ينلوه عَلَيْكُا في شأن على تخطيعًا فرد الله عليهم بأن القرآن معجز لايمكن أن يكون من عند غيره، و أمّاالا ية الثالثة فصدرها في أوائل سورة النساء هكذا: «ياأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نز لنا مصد قالما معكم (اا » و آخرها في آخر تلك السورة هكذا: «ياأيها الناس قد جاء كم برهان من ربسكم و أنزلنا إليكم نوراً مبيناً (الحاء) و لعلّه سقط من الخبر شي، ، و كان اسمه تم الله في الموضعين فسقط آخر الأولى ، و أو ل الثانية من البين ، أو كان في مصحفهم عمليه في الموضعين فسقط آخر الأولى ، و أو ل قوله : « مصد قا لمامعكم » في الأولى ينافي ذلك ، إذ يمكن أن يكون على هذا الوجه أيضاً الخطاب إلى أهل الكتاب ، فا نهم كانوا مبغضين لعلي تم المنهم كاسم النبي عمل النبي عن قبول ولايته ، و كان اسمه تم الله عندهم في كتبهم كاسم النبي عمل النبي القرآن . كذا قوله : « أو توا الكتاب » وإن احتمل أن يكون المراد بالكتاب القرآن .

٥٢ - كا: علمي" بن على عن البرقي" عن أبيه عن أبي طالب عن يونس بن بكّار عن أبيه عن جابر عن أبي جعفر تَلْقِيلًا : «ولو أنّهم فعلوا ما يوعظون به » في علمي" تَلْقِيلًا «لكان خيراً لهم» (٥) .

<sup>(</sup>١) أصول الكافي 1 : ٤١٧ . ذكر • الكليني بالاسناد الاول ، و اسقط المصنف الاسناد للاختصار . والاية في سورة البقرة : ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) اصول الكافي ١ : ٣١٧ .

<sup>(</sup>٣) النساء ، ٢٧.

<sup>(</sup>٣) النساء : ١٧٣ .

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي ١ : ٤١٧ · والآية في سورة النساء : ٦٩ .

كا: أحمد بن مهران عن عبد العظيم الحسني عن بكار مثله (١).

بيان: قبلهذه الآية: «ولوأنهم إذظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرّسول لوجدوا الله تو "اباً رحيماً الله فلا وربلك لايؤمنون حتّى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً ممنا قضيت ويسلموا تسليماً (٢) ، وقد ورد في الأخباران المخاطب في الآيتين أمير المؤمنين تَمْتَيْكُم بقرينة ، واستغفر لهم الرّسول في حتمل أن يكون ما يوعظون به إشارة إلى هذا ، ويحتمل التنزيل والتأويل .

٥٣ - كا: الحسين بن مجل عن المعلّى عن عبد الله بن إدريس عن عجل بن سنان عن المفضّل قال: قلت لا بي عبد الله تَلْكَالِكُم : « بل تؤثرون الحياة الد نيا » قال: ولايتهم « و الآخرة خير و أبقى » قال: ولاية أمير المؤمنين تَلْكَالُ « إن هذا لفي الصّحف الأولى ٢٠ صحف إبراهيم وموسى » (٢٠).

عن عمار بن على عن عمار بن مروان عن من على الدريس عن على الدريس عن على الدريس عن على الدريس عن عمار بن مروان عن منخلل عن جابر عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال : « جاء كم، عن عَلَيْكُمُ الله المراد الدريس عن عليه السلام في السلام في السلام في الدرية الدر

بيان : في القرآن هكذا: «أفكلها جاءكم رسول بمالاتهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذّ بتم » فلعله تَلْيَاكُمُ ذكر مفاد (٦) الآية ، أوكان في مصحفهم عَالِيَكُمْ هكذا .

٥٥ - كا : الحسين بن عمّل عن معلّى بن عمّل عن عبدالله بن إدريس عن عمّل بن سنان عن الرّضا تَطْقِبُكُمُ في قول الله عز وجل : «كبر على المشركين ، بولاية علي "

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ١ : ٤٣٤ .

<sup>(</sup>٢) النساء : ٢٤ و ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ١ : ٤١٨ . والايات في سورة الاعلى: ١٩ \_ ١٩ .

<sup>(</sup>۴) في المصدر: افكلما جاءكم محمد.

<sup>(</sup>٥) اصول الكافي ١ : ١٨٤ · والاية في سورة المبقرة : ٨٧ .

<sup>(</sup>٦) بلكان النسخة التي عنده قدس سره ناقصة ، والافقد عرفت ان الموجود في المصدر يوافق ذلك .

« ماتدعوهم إليه » يا على من ولاية على هكذا في الكتاب مخطوطة (١) .

٥٦ - كا : علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن علي بن أبي حزة عن أبي بصير عن أبي جعفر المسلك في قوله تعالى : « فأقم وجهك للد ين حنيفاً » قال : هي الولاية (٢) .

٧٥ - كا: الحسين بن على عن معلى بن على عن على بن أورمة وعلى "بن عبدالله عن على "بن حسان عن عبدالله بن كثير عن أبي عبدالله على "بن حسان عن عبدالله بن كثير عن أبي عبدالله على الله عز وجل "وإن الذين آمنوا ثم "كفروا ثم "كفروا ثم "لزدادوا كفي أول الأمر ، و كفروا حيث قال : نزلت في فلان و فلان و فلان آمنوا بالنبي عَلَيْهِ في أول الأمر ، و كفروا حيث عرضت عليهم الولاية حين قال النبي عَليه الله على "مولاه فعلى "مولاه ، ثم "آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين عَليه من المنه من بايعه بالبيعة لهم ، فهؤلاء لم يبق فيهم من بايعه بالبيعة لهم ، فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شي هولا أمي .

مه \_ و بهذا الاسناد عن أبي عبدالله تَعْلَيْكُم في قول الله تعالى : « إن " الذين ارتد" وا على أدبارهم من بعد ما تبيت لهم الهدى » فلان و فلان و فلان ، ارتد " وا عن الا يمان في ترك ولاية أمير المؤمنين تَحْلَيْكُم ، قلت قوله تعالى : «ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نز "ل الله الله عن " سنطيعكم في بعض الأمر » قال : نزلت والله فيهما وفي أتباعهما وهو قول الله عز " وجل " الذي نزل به جبر ئيل تَحْلَيْكُم على على على المالية ، «ذلك بأنهم

<sup>(</sup>۱) اصول الكافي ۱ ، ٤١٨ والاية في الشورى ، ١٣ . قوله : مخطوطة ، أي هكذاكان تفسيرها في الكتاب مخطوطة

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ١ . ١٨ ؛ و ٤١٩ والآية في سورة مريم : ٣٠ .

<sup>(</sup>٣و٣) جمع عليه السلام بين آيتين ، احدهما آية ١٣٧ من سورة النساء ، و الثانية آية ٩٠ من آل عمران ، تنبيها على ان الايتين موردهما ومفادهما واحد ، ولم يكن الله ليقبل توبتهم ويغف لهم بمد مازادواكفراً .

<sup>(</sup>٥) اصول الكافي ١ ، ٢٠ فيد : فهذا على مولاه .

<sup>(</sup>٤) في نسخة الكمباني ؛ ما نزل الله في على ٠

فالوا للذين كرهوا مانز لالله » في علي تخليل «سنطيعكم في بعض الأمر (١) » قال: دعوا بني أمية إلى ميثاقهم ألا يصيروا الأمر فينا بعد النبي على الله ولا يعطونا من الخمس شيئا ، وقالوا : إن أعطيناهم إياه لم يحتاجوا إلى شيء ، ولايبالوا (٢) ألا يكون الأمر فيهم، فقالوا : سنطيعكم في بعض الأمر الذي دعو تمونا إليه ، وهو الخمس ألا نعطيهم منه شيئا ، و قوله : «كرهوا مانز ل الله » والذي نز ل الله ماافتر ض على خلقه من ولاية أمير المؤمنين تحليل ، وكان معهم أبوعبيدة ، وكان كاتبهم ، فأنزل الله : «أم أبر موا أمرا فانا مبر مون خواهم (١) »

ه - و بهذا الإسناد عن أبي عبدالله تَلْيَكُمُ : « و من يرد فيه با لحاد بظلم » قال تُلْيَكُمُ : نزلت فيهم حيث دخلوا الكعبة فتعاهدوا وتعاقدوا على كفرهم وجحودهم بما نزل في أمير المؤمنين تَلْيَكُمُ فألحدوا في البيت بظلمهم الرسول و وليه ، فبعداً للقوم الظالمين (٥)

بيان: قوله: «إن ّ الذين آمنوا ، أقول: الآية في سورة النسا، هكذا: «إن ّ الذين آمنوا ثم " كفروا ثم " كفروا ثم " از دادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا" » (٦) وفي سورة آل عمران هكذا: «إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم و الولئك هم الضالون ، و لعله عَلَيْكُمُ ضم جز، من إحدى الآيتين إلى جز، من الأخرى لبيان اتتحاد مفادهما ، و يحتمل أن يكون في مصحفهم عَلَيْكُمُ هكذا ، والظاهر أن "المراد بالإيمان في الموضعين الإقرار

<sup>(</sup>۱) سورة محمد : ۲۵ و ۲۹ .

<sup>(</sup>٢) في المصدر: ولم يبالوا،

<sup>(</sup>٣) الزخرف ، ٢٩ و ٨٠ .

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي ١ ، ٢٠٤ و ٢١٤.

<sup>(</sup>۵) أصول الكافي ١ ، ٣٢١ . والآية في سورة الحج ، ٢٥ .

<sup>(</sup>۶) في النسخة المخطوطة زاد بعد ذلك : و ليس فيها من تقبل توبتهم نعم هو في آية اخرى في سورة آل عمران و هي هكذا ،

باللَّسان فقط، و بالكفر الأنكار باللَّسان أيضا ،كما صرَّح به في تفسير عليُّ بن إبراهيم (١).

قوله عليه السلام، والمستتر في قوله: بايعه بالبيعة، لعل المراد بالموصول أمير المؤمنين عليه السلام، والمستتر في قوله: بايعه، راجع إلى أبي بكر، والبارز إلى الموصول ويحتمل أن يكون المستتر راجعاً إلى الموصول، والبارز إليه عليه أي أي أخذوا الذين بايعوا أمير المؤمنين عليه إلى الموصول، والبارز إليه عليه أظهر، قوله ولان و فلان و فلان، هذه الكنايات يحتمل وجهين: الأول أن يكون المراد بها فلان و فلان و فلان و أبي سفيان و معاوية، فالمراد بالذين كرهوا ما نزل الله أبوبكر و عمر و أبو عبيدة، إذ ظاهر السياق أن فاعل دقالوا ، الضمير الراجع إلى د الذين ارتدوا ، والثاني أن يكون المراد بالكنايات أبا بكر و عمر وأباعبيدة وضمير د قالوا ، راجعاً إلى بني المية بقرينة كانت عند النزول، و المراد بالذين كرهوا الذين ارتدوا فيكون من قبيل وضع المظهر في موضع المضمر، نزلت والله فيهما ، أي في أبي بكر و عمر ، و هو تفسير للذين كرهوا .

و قوله: و هو قول الله ، تفسير لما نز"ل الله ، و ضمير « دعوا » راجع إليهما و أتباعهما .

قوله: في بعض الأمر، لعلهم لم يجترؤا أن يبا يعوهم في منع الولاية فبا يعوهم في منع الولاية فبا يعوهم في منع الخمس، ثم أطاءوهم في الأمرين جيعاً، ولا يبعد أن تكون كلمة « في » على هذا التأويل تعليلية ، أي نطبعكم بسبب الخمس لتعطونا منه شيئاً. وقوله: كرهوا مانز لالله ، إعادة للكلام السابق لبيان أن مانز ل الله في علي تحليك هو الولاية، إذ لم يظهر ذلك مما سبق صريحاً، ولعلم ذيدت الواو في قوله «والذي» من النساخ، وقيل

<sup>(</sup>۱) تفسير القمى ، ۱۳۴ ، قال فيه ، نزلت فى الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه و آله اقراراً لا تصديقا ثم كفروا ، كتب الكتاب فيما بينهم الا يردوا الامر الى اهل بيته ابدا فلما نزلت الولاية و اخذ رسول الله صلى الله عليه و آله الميثاق عليهم لا مير المؤمنين آمنوا اقراراً لاتصديقا فلما مضى رسول الله صلى الله عليه و آله كفروا و اذ دادوا كفرا .

قوله مرفوع على قول الله من قبيل عطف التفسير فانته لا تصريح في المعطوف عليه بأنّ النازل فيهما و في أتباعهما كرهوا أم قالوا .

الحسين بن على عن معلّى بن على عن علي بن اسباط عن علي بن من على بن من على بن من على الله منصور عن إبر اهيم بن عبدالله على الوليد بن صبيح عن أبي عبدالله على الله وحده ، و أهل الولاية « كفرتم » (٤) .

بيان : في القرآن « ذلكم » كما مر و لعله من النساخ .

٦٣ - كا : على بن يحيى عن أحمد بن على بن عيسى عن الحسن بن سيف عن أخيه عن أبي هزة عن أبي جعفر تَلْقِيلًا في قوله : ﴿ إِنَّكُم لَفِي قُولُ مُخْتَلَفٌ مُ فَي أُمر الولاية

<sup>(</sup>١) الملك : ٢٩.

<sup>(</sup>٢) النساء : ١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) اصول الكافي ١ : ٣٢١ والاية الاخيرة في سورة فصلت : ٢٧ .

 <sup>(</sup>٤) د ۱ ۱ ۱۹۲۱ والاية في سورة المؤمن ۱۳ .

<sup>(</sup>۵) « « ۱ ؛ والآية في المعارج ، ١و٢ .

« يؤفك عنه من أفك » قال : من الفك عن الولاية الفك عن الجنلة (١١) .

بيان : قال الفيروز آبادي" : أفك عنه كضرب و علم يأفك إفكا : صر"فه وقلّبه أو قلّب رأيه ، و فلانا : جعله يكذب وحر"مه مراده .

و قال الطبر "سي رحمه الله: أي يصرف عن الأيمان به من صرف عن الحير ، أي المصروف عن الخيرات كلّما من صرف عن هذا الدّين ، و قيل : معناه يؤفك عن الحق والصواب من أفك ، فدل ذكر القول المختلف على ذكر الحق فجازت الكناية عنه ، وقيل: إن " الصّارف لهم رؤساء البدع وأئمة الضّلال لأن " العوام تبع لهم (٢).

على بن إبراهيم عن البرقي عن أبيه عن على بن الفضيل عن أبيه عن على بن الفضيل عن أبي- عزة عن أبي جعفر تَلْيَـُكُن في قوله تعالى : « هذان خصمان اختصموا في ربــًهم فاللذين كفروا ، بولاية على تَلْيَـُكُنُ « قطّعت لهم ثياب من نار ، (٣) .

عبد الرسمان بن كثير عن أبي عبد الله تطبيع في قوله تعالى : « صبغة الله و من أحسن من الله صبغة » قال : صبغ المؤمنين بالولاية في الميثاق (٤) .

حرة عن أبي جعفر تَطَيِّكُمُ قال : نزل جبر أبيل بهذه الآية هكذا «فأبي أكثر الناس» حزة عن أبي جعفر تَطَيِّكُمُ قال : نزل جبر أبيل بهذه الآية هكذا «فأبيأ كثر الناس» بولاية علي " و إلا كفوراً (٥) » قال : و نزل جبر أبيل بهذه الآية هكذا : « وقل الحق من رباكم » في ولاية علي " تَطَيِّكُمُ « فمن شاء فليؤمن و من شا، فليكفر إنّا أعندنا للظالمين » آل على « ناراً » (١٦) .

٦٧ - كا: الحسين بن عبر عن المعلّى عن ابن الورمة عن على بن حسّان عن

<sup>(</sup>١) اصول الكافي ١ : ٣٢٢ . والآية في الذاريات : ٨و٩ ·

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان : ٩ ، ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي 1 ، ٢٢ ٪ . والآية في الحج ، ١٩ .

 <sup>(</sup>٣) < (١: ٢٢٨ و ٣٢٣ و والاية في البقرة : ١٢٨٠</li>

<sup>(</sup>۵) الاسراء ۱۸۹.

<sup>(</sup>ع) اصول الكاني ١ ، ٤٢٤ و ٤٢٥ والآية في الكهف: ٢٩ .

ج ۲۳

عبدالر مان بن كثير عن أبي عبدالله عَليَّكم في قوله : ﴿ و هدوا إلى الطيب من القول و هدوا إلى صراط الحميد (١) ، قال : ذاك حزة و جعفر و عبيدة و سلمان وأبو ذر" والمقدادين الأسود وعمَّاد ، هدوا إلى أميرالمؤمنين، وقوله : « حبَّب إليكم الا يمان و زيَّنه في قلوبكم » يعني أمير المؤمنين عَلَيْكُ « وكر"، إليكم الكفر والفسوق والعصيان ، الا°ول والثّاني والثالث <sup>(٢)</sup> .

٨٨ - كا: على بن يحيى عن أحمد بن على عن ابن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحَّاف قال : سألت أبا عبدالله عَلَيْكُم عن قوله : « فمنكم كافر و منكم مؤمن (٣) ، فقال : عرف الله عز وجل إيمانهم بموالاتنا ، وكفرهم بهايومأخذ عليهم الميثاقوهم ذر في صلب آدم ﷺ ، و سألته عن قول الله : « أطيعوا الله و أطيعوا ألر سول فا ن تولّيتم فا نّـما على رسولنا البلاغ البين » (٤) فقال : أما والله ما هلك من كان قبلكم و ما هلك من هلك حتالي يقوم قائمنا إلَّا في ترك ولايتنا و جحود حقانا وما خرج رسول الله من الدنيا حتَّى ألزم رقاب هذه الأثمّة حقَّنا ، والله يهدي من يشا. إلى صراط مستقيم <sup>(٥)</sup> .

٦٩ \_ كا : على " بن إبراهيم عن أبيه عن الحكم بن بهلول عن رجل عن أبي عبدالله عَلَيْكُم في قوله تعالى: « ولقد أُوحي إليك وإلى الّذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك » قال: يعني إن أشركت في الولاية غيره « بل الله فاعبد وكنمن الشاكرين ، يعنى بل الله فاعبد بالطاعة وكن من الشاكرين أن عضدتك بأخيث و ابن عمّـك <sup>(٦)</sup> .

٧٠ \_ كنز : على بن العباس عن على بن عبدالله بن أسد عن إبراهيم الثففي

<sup>(</sup>١) الحج : ٢٤.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي1 : ٣٢٦ والآية في الحجرات : ٧

<sup>(</sup>٣) التغاين ، ٣ .

<sup>(</sup>۴) التغابن : ۱۲ :

<sup>(</sup>۵) أصول الكافي : ١ : ٣٢٧ و ٣٢٧ .

<sup>(</sup>۶) < (۱: ۲۷ و الایتان فی الزمر ، ۱۳و۵ و.</li>

عن علي بن هلال عن الحسن بن و هب بن علي (١) بن بحيرة عن جابر عن أبي جعفر عَلَي بن هلال عن الحسن بن و هب بن علي في قول الله عز وجل : «فأبي أكثر النّاس إلّا كفوراً ، قال : نزلت في ولاية على النّاس إلّا كفوراً ، قال : نزلت في ولاية على النّاس (٢) .

٣٧ - كنز: بهذا الاسناد عنه (٦) عن أبيه المَهِ اللهِ عَنْ وجل : « فالله عن وجل الله عن وجل الله عن وجل الله عن الدين آمنوا وعملوا الصّالحات لهم مغفرة ورزق كريم » قال: أولئك آل عِن عَالَيْكُمْ « و الله ين سعوا » في قطع مود " قال على (٧) « معاجزين الولئك أصحاب الجحيم » قال: هي الأربعة نفر ، يعني التيمي والعدي والأموي ين (٨).

<sup>(</sup>١) في المصدر : عن ابن بحيرة .

<sup>(</sup>٣و٣) كنز جامع الفوائد : ١٣٠ . والاية في الاسراء : ٨٩ .

<sup>(4)</sup> في المصدر : لأل محمد حقهم ،

<sup>(</sup>٥) كنز جامع الفوائد: ١٣١٠

<sup>(</sup>٦) اى عن موسى بن جعفر عن ابيه عليهما السلام ٠

<sup>(</sup>٧) تفسير لقوله تعالى : ﴿ فَي آيَاتُنَا ﴾ ففسرها عليه السلام بآيات المودة .

<sup>(</sup>A) كنز جامع الفوائد: ١٧٦٠ و الايتان في الحجيِّ: ٥٠ و٥١٠

٧٤ ـ و بهذا الاسناد عنه عن أبيه عَلَيْهَا فِي قوله عز وجل : « قد أفلح المؤمنون » إلى قوله : « هم فيها خالدون (١) » قال : نزلت في رسول الله عَلَيْهِ و في أمير المؤمنين عَلَيْكُ و فاطمة و الحسن والحسين عَلَيْكُ ، و قال عَلَيْكُ : نزل في أمير ـ المؤمنين وولده عَلَيْكُ : « إن الذينهم من خشية ربتهم مشفقون ﴿ والدّينهم بآيات ربتهم يؤمنون » إلى قوله تعالى : « وهم لها سابقون » (١) .

٥٧ - كنز: على بن العبّاس عن عبّ بن الحسين (٢) بن علي عن أبيه عن جد و عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن قول الله عز وجل : « إن الله يدافع عن الذين آمنوا ، قال: نحن الذين آمنوا ، والله يدافع عنا ماأذاعت شيعتنا (٤).

٧٦ ـ عنز : عن بن علي عن عن بن الفضيل (٥) عن أبي حمزة عن أبي جعفر علي على عن على عن أبي جعفر على عليه السلام قال: نزل جبرئيل على على على على على المالية الآية هكذا : « فأبي أكثر الناس » من أمّتك (١) بولاية على على على الله كفوراً » (٧) .

٧٧ - كنز : على بن العباس عن إبراهيم بن عبد الله عن الحجاج بن منهال عن حاد بن سلمة عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : إن الوليد بن عقبة ابن أبي معيط قال لعلي علي الما أبسط منك لساناً ، وأحد منك سناناً ، و أملاً منك حشواً للكتيبة ، فقال له على علي المسلمة السكت يا فاسق فأنزل الله جل اسمه :

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ، ١ ــ ١١ ٠

<sup>(</sup>٢) كنن جامع الفوائد ، ١٨٠ والآيات في سورة المؤمنون : ٥٧ - ٦١ .

<sup>(</sup>m) في المصدر : محمد بن الحسن بن على ·

<sup>(</sup>٤) كنز جامع الفوائد: ١٧١ . والاية في الحج : ٣٨٠

<sup>(</sup>۵) الموجود في المصدر: [محمد بن يعقوب عن احمد بن عبد العظيم عن محمد بن الفضيل] وفيه وهم والصحيح ، احمد عن عبدالعظيم ، وهو احمد بن مهران والحديث يوجد في الكافي ١ ، ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٦) المصدر والكافي خاليان عن قوله : عن امتك .

<sup>(</sup>٧) كنز جامع الفوائد ، ١٣١ . والآية في الاسراء : ٨٩ .

« أفهن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون » (١) .

٧٨ - كنز : على بن العبّاس عن على بن عبدالله بن أسد عن إبراهيم بن عبر الثقفي" عن عمروبن حمَّاد عنأبيه عن فضيل عن الكلبيُّ عنأبي صالح عن ابن عباس في قوله عز" وجل" : « أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون ، قال : نزلت في رجلين أحدهما من أصحاب الرسول وهو المؤمن ، و الآخر فاسق فقال الفاسق للمؤمن: أماوالله أحد منك سناناً ، وأبسط منك لساناً (٢)، و أملاً منك حشواً للكتيمة فقال المؤمن للفاسق: اسكت يا فاسق فأنزل الله عز وجل ": « أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاًلا يستوون (٣) » ثمّ بيتن حال المؤمن فقال : « أمَّا الَّذين آمنوا و عملوا الصَّالحات فلهم جنَّات المَّاوي نزلاً بماكانوا يعملون، وبيِّن حال الفاسق فقال: « و أمَّا الَّذين فسقوا فمأواهم النَّار كلُّما أرادوا أن يخرجوا منها أُعيدوا فيها وقيل لهم ذوقواعداب النّار الّذي كنتم به تكذّ بون (٤) » .

٧٩ ــ و ذكر أبومخنف أنَّه جرى عند معاوية بينالحسن بن على صلوات الله علمهما و بين الفاسق الوليد بن عقبة كلام، فقال له الحسن: لا ألومك أن تسبّ عليًّا و قد جلدك في الخمر ثمانين سوطا، و قتل أباك صيراً مع رسول الله عَنافِظ في يوم بدر ، و قد سمَّاه الله عز وجل في غير آية مؤمناً ، و سمَّاك فاسقاً (٥) .

 ٨ - فس : أبو القاسم عن من بن العباس، عن الرقياني عن عبد العظيم الحسني " عن عمر بن رشيد عن داود بن كثير عن أبي عبدالله عليه في قول الله عز وجل : قل للّذين آمنوا يغفروا للّذين لا يرجون أيّام الله > قال : قل للّذين مننا عليهم

<sup>(</sup>١) كنن جامع الفوائد ، ٢٢٨ فيه ، [ إنا أقسط ] و فيه : [ في الكتبية ] و الآيه في سورة السجدة : ١٨٠

<sup>(</sup>٢) في المصدر ، ﴿ و اقسط منك لسانا ﴾ و فيه ، في الكتيبة .

<sup>. 11</sup> i marul (T)

۲۰ و ۲۰ السجدة ، ۱۹ و ۲۰ .

<sup>(</sup>۵) كنز جامع الفوائد : ۲۲۸و۲۲۹ .

بمعرفتهم (١) أن يعرفوا الَّذين لا يعلمون ، فا ذا عرفوهم فقد غفروا لهم (٢) .

د قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيّام الله ، فوضع السّوط من يده فبكى وقل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيّام الله ، فوضع السّوط من يده فبكى الغلام ، فقال : ما يبكيك ؟ فقال : إنّي عندك يا مولاي من الذين لا يرجون أيّام الله ؟ فقال نات ممّن يرجو أيّام الله ؟ قال : نعم يامولاي ، فقال عَلَيْكُ ؛ لا أحب أن أملك من يرجو أيّام الله ، قم فأت قبر رسول الله عَلَيْكُ و قل : اللّهم اغفر لعلي بن الحسين خطيئته يوم الد ين ، و أنت حر الوجه الله (٢) .

ابن حسين عن حيّان بن علي عن العبّاس عن علي بن عبيد عن حسين بن حكم عن حسن ابن حسين عن حيّان بن علي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبناس في قوله عن وجل : « أم حسب الذين اجترحوا السيّئات أن نجعلهم كالّذين آمنوا و عملوا الصيّالحات سواء محياهم و مماتهم ساء ما يحكمون » قال : الّذين آمنوا و عملوا الصالحات بنو هاشم و بنوعبد المطلّب والّذين اجترحوا السيّئات بنوعبد شمس (٤).

من العباس عن عبدالعزين بن يحيى عن على بن زكرياً عن أيسوب بن سليمان عن على بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله عز وجل : « أم حسب الذين اجترحوا السيائات » الآية قال : إنها نزلت في علي بن أبي طالب و حزة و عبيدة بن الحارث علي هم الذين آمنوا ، و في ثلاثة من المشركين : عتبة و شيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة ، و هم الذين اجترحوا السيائات (٥) .

٨٤ ــ كنز: على بن العبّاس عن ابن عقدة عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن الحسين بن مخارق عن سعد بن طريف و أبي حزة عن ابن نباته عن علي صلوات الله عليه أنّه قال سورة على عَلَيْظُ آية فينا و آية في بني الميّة (٦).

<sup>(</sup>١) في المصدر : مننا عليهم بمعرفتنا .

<sup>(</sup>٢) تَفْسَيْنِ القَمَى : ١٦٨ . وَالاَيَّة فَى الجَاثَيَّة : ١٣ .

<sup>(</sup>٣) كنز جامع الفوائد : ٢٩٩ . والاية في الجاثية : ١٣ .

<sup>(</sup>۴و۵) د د ۱۳۰۰ والاية في الجاثية ، ۲۱.

<sup>·</sup> ٣·٢ : > > (9)

۸۵ ــ و عنه عنعلي بن العبّاس عن عبّاد بن يعقوب عن علي بن هاشم عن جابرعن أبي جعفر ﷺ مثله (۱) .

٨٦ ــ و عنه أيضاً عن أحمد بن على الكاتبعن حميدبن الر "بيع عن عبيدبن موسى عن قطر (٢) عن إبراهيم بن أبي الحسن موسى تُطَيَّكُم أنه قال : من أراد فضلنا على عدو أنا فليقرأ هذه السورة التي يذكر فيها : « الذين كفروا و صد وا عن سبيل الله عن فينا آية و فيهم آية إلى آخرها (٣) .

٨٧ ــ و عنه عن أحمد بن القاسم عن أحمد بن على عن على بن خالد (٤) عن على ابن على عن على القاسم عن أبي جعفر عَلَيْ أنه قال: ابن على عن على عن على القضيل عن أبي جعفر عَلَيْ أنه قال: قوله تعالى: « ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله » في على التَلكِ « فأ حبط أعمالهم (٥)».

٨٨ - عنز : قوله تعالى : « و منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أو توا العلم ما ذا قال آنفا » تأويله ما رواه عن بن العبّاس عن أحمد بن عن النوفلي عن عن بن عيسى العبيدي عن أبي عن الأنصاري - و كان خيراً عن صباح المزني عن الحارث بن حصيرة عن ابن نباتة عن علي عَلَيْكُمُ أنّه قال : كنّا نكون عند رسول الله عَنْهُ فيخبر نا بالوحي فأعيه أنادونهم والله وما يعونه هم ، و إذا خرجوا قالو ا: ماذا قال آنها (١٠).

٨٩ \_ كنز : على بن العبّاس عن على بن أحد الكاتب عن حسين (٢) بن خزيمة الرازي عن عبدالله بن بشير عن أبي هوذة عن إسماعيل بن عبّاش عن جويبر عن

<sup>(</sup>١)كين جامع الفوائد: ٣٣٤ · النسخة الرضوية .

<sup>(</sup>Y) لعل الصحيح : « قطر » بالطاء المهلة .

<sup>(</sup>٣) كنن جامع الفوائد: ٣٣٣ . النسخة الرضوى •

<sup>(</sup>٤) في المصدر ، عن احمد بن خالد .

<sup>(</sup>٥) كنز جامع الفوائد : ٣٠٣ و الاية في سورة محمد : ٩ .

 <sup>(</sup>۶) 
 ۱۳ د النسخة الرضوية ، و الاية في سورة محمد : ۱۹

<sup>(</sup>٧) في المصدر : [ حصين بن خزيمة ] و فيه : عن هوذة ·

الضحّاك عن ابن عبّاس في قوله عز وجلّ : « فهل عسيتم إن تولّيتم أن تفسدوا في الأرضوتةطّعوا أرحامكم » قال : نزلت في بني هاشم و بني أميّة (١).

٩٠ \_ كنز : على بن العبّاس عن علي بن سليمان الرازي عن على بن الحسين عن ابن فضّال عن أبي جميلة عن على بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عَلَيَّا في قول الله عز وجل : « إن الذين ارتد وا على أدبارهم من بعد ما تبيّن لهم الهدى » قال: الهدى هو سبيل على على على الم الله عن الله على الم الله على الله على

٩١ \_ عنز : على بن العبّاس عن عبد العزيز بن يحيى عن عبّ بن ذكريّا عن جعفر بن عبّ بن عبد الله جعفر بن عبّ بن عمارة عن أبيه عن جابر عن أبي جعفر عَليّاً عليّاً عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : لمّا نصب رسول الله عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليه عدير خم قال قوم ما يألو يرفع (٢) ضبع ابن عمّه ، فأنزل الله تعالى : « أم حسب الّذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم » (٤) .

٩٢ ــ و عنه عن على بن جرير (\*) عن عبدالله بن عمر عن الحمامي عن على بن مالك عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال : قوله عز و جل : « و لتعرفنهم في لحن القول » قال : بعضهم (٦) لعلي تَعْلِيكُمْ (٧) .

<sup>(</sup>١و٢) كنن جامع الفوائد : ٣٠٣ . و الايتان في سورة محمد: ٢٢ و ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) في المصدر ، ما يألو برفع .

 <sup>(</sup>٣) كنز جامع الفوائد ، ٣٣٦ · د النسخة الرضوية » و الاية في سورة محمد ؛ ٢٩ ·

<sup>(</sup>۵) في المصدر ، محمد بن حريق .

<sup>(</sup>٦) في نسخة الكمباني . بغضهم لملى عليه السلام .

<sup>(</sup>٧) كنن جامع الفوائد ، ٣٣٦ . النسخة الرضوية ،

<sup>(</sup>۸و۹) سورهٔ محمد، ۹ و ۲۶۰

صلَّى الله عليه و آله لمسَّاأُخذ الميثاق لأ مير المؤمنين عَلَيْكُمُ قال: أتدرون من وليسَّكم بعدي قالوا: الله ورسوله أعلم، فقال: إنَّ الله يقول: «إن تظاهراعليه فا بنَّ الله هو مولاه و جبريل و صالح المؤمنين <sup>(١)</sup> » يعني عليّاً ، هو وليّـكم من بعدي ، هذه الأولى .

و أمَّا المرَّة الثانية لمَّنَّا أشهدهميوم غدير خمُّ وقدكانوا يقولون : لئن قبضالله عِمَّاً لانرجع هذا الأمر في آل عِمَّا ، ولا نعطيهم من الخمس شيئاً ، فاطلع الله نبيّه على ذلك ، و أنزل عليه : « أم يحسبون أنا لا نسمع سر"هم و نجواهم بلي ورسلنا لديهم يكتبون (٢) » و قال أيضاً فيهم : « فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض و تقطُّ عوا أرحامكم ﴿ أُولئك الَّذِينَ لَعَنَّهُمُ اللهُ فأُصمُّهُم وأعمى أبصارهم ﴿ أَفْلَا يَتَدَبُّ رُونَ القرآن أم على قلوب أقفالها ۞ إن الذين ارتد وا على أدبارهم من بعد ما تبيِّن لهم الهدى » و الهدى سبيل أمير المؤمنين عَلَيْكُ « الشيطان سو ل لهم و أملي لهم (٢) » قال: وقرأ أبو عبدالله ﷺ هذه الآية هكذا: ﴿ فَهِلَ عَسَيْتُم إِنْ تُولِّيتُم ﴾ و سلَّطتم و ملكتم « أن تفسدوا في الأرض و تقطُّعوا أرحامكم » نزلت في بني عمَّنا بني ا ميَّة و فيهم يقول الله : ﴿ أُولُنُكُ الَّذِينَ لَعَنْهِمَ اللهِ فَأَصَمَـهُم وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم ﴿ أَفَلا يَتَدَبُّرُونَ القرآن » فيقضوا ما عليهم من الحق " « أم على قلور، أقفالها » (٤).

٩٤ ـ و قال أبو عبدالله عَلَيْكُم : كان رسول الله عَلَيْكُ يدعو أصحابه (٥) : من أراد الله به خيراً سمع و عرف ما يدعوه إليه ، و من أراد به سوء أطبع على قلبه فلا يسمع ولا يعقل ، و هو قول الله عز" و جل" : « حتتى إذا خرجوا من عندك قالوا للَّذين الوتوا العلم ماذا قال آنفا الله الولئك الَّذين طبع الله على قلوبهم و اتَّبعوا أهواههم » و قال عَلَيْتُكُمُ : لا يخرج من شيعتنا أحد إلَّا أبدلنا الله به من هو خير منه و ذلك لأن الله يقول: « وإن تتولُّوا يستبدل قوماً غير كم ثمَّ لايكونواأمثا لكم (٢٠».

<sup>(</sup>١) التحريم : ١٠.

<sup>(</sup>٢) الزخرف ، ٨٠ .

<sup>. 40 - 44 1</sup> James (4)

<sup>(</sup>٣) كنز جامع الفوائد ، ٣٣٦ النسخة الرضوية .

<sup>(</sup>۵) في المصدر ، قال رسول الله صلى الله عليه و آله و كان يدعو اصحابه .

<sup>(</sup>٦) كنزجاميم الفوائد : ٣٣٧ - ﴿ النَّسَخَةُ الرَّضُويَةِ ﴾ والايتان فيسورة محمد ، ١٤وه. ، ٣٨

أقول: ليس فيما عندنا من التفسير هذه الأخبار على هذا الوجه.

و عملوا الصالحات منهم مغفرة و أجراً عظيماً » (١) با سناده عن أخطب خوارزم رفعه إلى ابن عبداس قال: سأل قوم النبي عَلَيْكُ فيمن نزلت هذه الآية: و وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و أجراً عظيماً » (١) فقال: إذا كان يوم القيامة عقد لوا ممن نور أبيض و نادى مناد: ليقم سيّد المؤمنين، و معه الذين آمنوا بعد بعث محل فيقوم علي "بن أبي طالب تَحْتَيْكُ فيعطى اللواء من النّور الأبيض بيده، و تحته جميع السّابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لا يخالطهم غيرهم حتّى يجلس على منبر من نور رب العزة، و يعرض الجميع عليه رجلا رجلا فيعطيه أجره و نوره فا ذا أتى على آخرهم قيل لهم: قدعرفتم صفتكم (٢) ومنازلكم في الجنّة إن "ربّكم يقول: إن "لكم عندي مغفرة وأجراً عظيماً، يعني الجنّة، فيقوم علي والقوم تحت يقول: إن لكم عندي مغفرة وأجراً عظيماً، يعني الجنّة، فيقوم علي والقوم تحت المؤمنين فيأخذ نصيبه منهم إلى الجنّة، و ينزل (٤) أقواماً على النّار فذلك قوله المؤمنين فيأخذ نصيبه منهم إلى الجنّة، و ينزل (٤) أقواماً على النّار فذلك قوله أجرهم و نورهم » يعني السّابقين الأولين والمؤمنين وأهل الولاية له « والّذين تعلى "خورا وكذ" بوا بالولاية و بحق على "غَلَيْكُمُ" (١) .

<sup>(</sup>۱) هذاوهم واضح ، فان الشيخ متقدم على اخطب زماناً ولا يصح روايته عنه ، توفى الشيخ فى سنة ٤٠٠ ، واخطب خوارزم فى ٥٦٨ ، و منشأ الوهم ان الشولستانى نقل الحديث عراخطب خوارزم ثم قال بعد تمام الحديث ، وهذا ذكر الشيخ فى الماليه ، و مراد ، أن الشيخ ذكر و أيضا فى الماليه فتوهم المصنف انه رواه فيه عن اخطب خوارزم ، والمااسناد الحديث فى الالمالى فروا الشيخ عن الحفارعن اسماعيل بن على عن دعبل عن دعبل عن مجاشع بن عمر [عن] ميسرة بن عبيد الشيخ عن عبدالكريم الجزرى عن سميد بن جبير عن ابن عباس راجع الالمالى : ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٢) الفتم: ٢٩٠

<sup>(</sup>٣) في الامالي : موضعكم و منازلكم .

<sup>(</sup>٤) في الامالي ؛ و يترك .

<sup>(</sup>۵) كنن جامع الفوائد . ۳۴۵ ، النسخة الرضوية ، والاية في سورة الحديد : ١٩ ، وفي الامالي : أصحاب الجحيم هم الذين قاسم النار فاستحق الجحيم ·

٩٦ - كنز : على بن العباس عنعلي بن عبدالله عن إبراهيم بن على عنحفص ابن غياث عن مقاتل بن سليمان عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس إنه قال في قوله عز وجل : «إنها المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سبيل الله الولئك هم الصادقون ، قال ابن عباس : ذهب علي عليه السالام بشرفها و فضلها (١).

٩٧ - كنز: مجّل بن العبّاس عن المنذر بن عبّل عن أبيه عن عمّه الحسين بن سعيد عن أبان بن تفلب عن عليّ ، ابن الحنيفة إنسما حبّنا أهل البيت شي، يكتبه الله في أيمن قلب المؤمن ، و من كتبه الله في قلبه لا يستطيع أحد محوه ، أما سمعت سبحانه يقول : « أولئك كتب في قلوبهم الإ يمان أيسدهم بروح منه ، إلى آخر الآية ، فحبّنا أهل البيت الإيمان (٢) .

٩٨ - كنز: على بن العبّاس عن الحسين بن أحمد عن على بن عيسى عن يونس عن مقاتل عن ابن بكير عن صباح الأزرق قال: سمعت أبا عبدالله عَلَيْتُكُم يقول في قول الله عن وجل : « إن الذين آمنوا وعملوا الصّالحات لهم جنّات تجري من تحتها الأنهار عهو أمير المؤمنين عَلَيْكُم وشيعنه (٢).

٩٩ - عنز : على بن العبّاس عن أحد بن الهيثم عن الحسن بن عبدالواحدعن الحسن بن حسين عن يحيى بن مساور عن إسماعيل بن زياد عن إبراهيم بن مهاجر عن يزيد بن شراحيل كاتب علي عليّا عَلَيّا قال : سمعت عليّاً عَلَيّا عَلَيّا عَلَيْكُم يقول : سمعت (٤) رسول الله عَلَيْا لله يَعْلِيْكُم يقول وأنا مسنّده إلى ظهري ، و عائشة عند أذني ، فأصغت عائشة لتسمع ما يقول ، فقال : أي أخي ، ألم تسمع قول الله عز وجل : • إن الذين آمنواو

<sup>(</sup>١)كنزجامع الفوائد: ٣٠٨ . والاية في سورة الحجرات : ١٥ .

<sup>(</sup>٣) « « « ١٥٣٥ والاية في سورة المجادلة : ٢٢ •

 <sup>(</sup>٣) < < ۱۱ ، ۳۸۱ و ۳۸۲ والاية في سورة البروج ، ۱۱ .</li>

 $<sup>\</sup>cdot$  في المصدر  $\cdot$  حدثني

عملوا الصالحات أولئك هم خير البريّـة «أنت وشيعنك (١) وموعدي وموعد كم الحوض إذا جئت الاُمم تدعون غرّ أ محجـ لينشباعاً مرويّين (٢).

عبدالله بن حيّاد عن عمرو بن شمر عن أبي مخنف عن يعقوب بن ميثم أنه وجد في كنب عبدالله بن حيّاد عن عمرو بن شمر عن أبي مخنف عن يعقوب بن ميثم أنه وجد في كنب أبيه أن علياً عَلَيْنَا في قال: سمعت رسول الله عَلَيْنَا في قول: « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئكهم خير البرية ، ثم التفت إلي فقال: هم أنت ياعلي و شيعتك وميعادك وميعادهم الحوض تأتون غراً محجلين متوجين ، قال يعقوب: فحد ثت به أبا جعفر عَلَيْنًا فقال: هكذا هو عندنا في كتاب على تنافي المنافي المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافقة المنا

تذنيب: اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير ـ المؤمنين والأئمة من ولده كالله وفضل عليهم غيرهم يدل على أنهم كفار مخلدون في النار ، وقد من الكلام فيه في أبواب المعاد ، وسياً تي في أبواب الأيمان و الكفر إنشاء الله تعالى .

قال الشيخ المفيد قد"س الله روحه في كتاب المسائل: اتسفقت الإمامية على أن" من أنكر إمامة أحد من الأئمة و جحد ماأوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهوكافر ضال" مستحق للخلود في النار.

وقال في موضع آخر: اتنفقت الا مامية على أن "أصحاب البدع كلّهم كفّاد و أن على الا مام أن يستنيبهم عند النمكن بعد الدعوة لهم، وإقامة البيّنات عليهم فا ن تابوا من بدعهم وصادوا إلى الصّواب و إلّا قتلهم لرد تهم عن الا يمان، و أن من مات منهم على ذلك فهو من أهل النّار، و أجعت المعتزلة على خلاف ذلك، و زهموا أن كثيراً من أهل البدع فسّاق ليسوا بكفّار، و إن فيهم من لا يفسق ببدعته ولا يخرج بها عن الا سلام كالمرجئة من أصحاب ابن شبيب و التبريّة من الزيديّة الموافقة لهم في الأصول و إن خالفوهم في صفات الا مام.

<sup>(</sup>١) في المصدر ، هم انت وشيعتك ،

<sup>(</sup>٢ و٣) كنز جامع الفوائد ٤٠٠٠ ، والآية في سورة البينة ، ٧ .

### ۲۲ ﴿ باب ﴾

### ي ( نادر في تأويل قوله تعالى : « قل انما أعظكم بواحدة » ) ي

۱ \_ قب: الباقروالصّادق عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ عَوْلُهُ تَعَالَى: « قُلْ إِنْمَا أَعْظُكُم بُواحدة » قَال : الوَّائُمَةُ مَن ذَرَّ يَتَهُمَا (١) .

٧- كنز : على بن العباس عن أحمد بن على الناوفلي عن يعقوب بن يزيدعن أبي عبدالله على قال : سألته عن قول الله عز وجل : « قل إنها أعظكم بواحدة أن تقوموالله مثنى و فرادى » قال : بالولاية ، قلت : وكيف ذاك ؟ قال : إنه لما نصب النبي تأليا أمير المؤمنين عليا للناس فقال : « من كنت مولاه فعلي مولاه » اغتابه رجل و قال (٢) : إن على اليدعو كل يوم إلى أمر جديد ، وقد بدأ (٣) بأهل بيته يملكهم رقابنا ، فأنزل الله عز وجل على نبيله على الله فقال : « قل إنها فقال الله : « قل إنها أعظكم بواحدة » فقد أد يت إليكم ما افترض ربكم عليكم ، قلت : فما معنى قوله عز وجل : « أن تقوموا لله مثنى و فرادى ، فقال : أمّا مثنى ، يعني طاعة رسول الله عن وجل الله عليه و آله و طاعة أمير المؤمنين ، و أمّا فرادى فيعني طاعة الأئمة (٤) من فرية ما من بعدهما (٥) ولا والله يا يعقوب ما عنى غير ذلك (٢) .

٣ ـ قر: عن الحسين بن سعيد و عبيد بن كثير و جعفر بن على الفزاري" با سنادهم جميعاً عن عمر بن يزيد عن أبي جعفر و أبي عبدالله عليقاله مثله (٢) .

<sup>(</sup>١) منافب آل ابيطالب: ٣ ، ٣١٤ و الايه في سورة سبأ ، ٤٠.

<sup>(</sup>٢) في تفسير فرأت ، ارتاب الناس و قالوا .

<sup>(</sup>٣) < < ، وقد بدائنا .

<sup>(</sup>٣) في المصدر و تفسير فرات : طاعة الامام .

<sup>(</sup>۵) فی تفسیر فرات ، من ہمدہ ،

<sup>(</sup>۶) كنن جامع الفوائد، ۲۴۹.

<sup>(</sup>٧) تفسير فرات ، ١٢٧ · رواه في ثلاثة احاديث و في بعضها تلخيص . راجمه .

ع - كا: الحسين بن مِن عن المعلّى عن الوشّاء عن عمّل بن الفضيل عن الثماليّ قال: سألت أبا جعفر تَلْيَكُنُ عن قول الله عن و جل ت : « قل إنّما أعظكم بواحدة » فقال: إنّما أعظكم بولاية علي تَلْيَكُنُ ، هي الواحدة الّتي قال الله تعالى : « إنّما أعظكم بواحدة » (١) .

بيان: قال البيضاوي : « قل إنها أعظكم بواحدة » ارشدكم و أنصح لكم بخصلة واحدة ، هي ما دل عليه « أن تقوموا لله » و هو القيام من مجلس رسول الله صلى الله عليه و آله ، أو الانتصاب في الأمر خالصاً لوجه الله تعالى معرضاً عن المراء و التقليد « مثنى و فرادى » متفر "قين اثنين اثنين ، أو واحداً واحداً ، فإن الازدحام يشو " ش الخاطر و يخلط القول « ثم " تتفكروا » في أمر على على الله و ما جاء به لتعلموا حقيقته « ما بصاحبكم من جنة » فتعلموا ما به من جنون يحمله على ذلك ، أو استيناف على أن " ما عرفوا من رجاحة عقله (٢) كاف في ترجيح صدقه ، فإ نه لا يدعه أن يتصد "ى لا د عاء أمر خطير و خطب عظيم من غير تحقق و و ثوق ببرهان ، فيفتضع على رؤوس الأشهاد ، ويسلم ويلقي نفسه إلى الهلاك ، كيف وقد انضم إليه معجزات كثيرة ؟

وقيل : «ما» استفهاميـــّة ، والمعنى ثم "تتفكّروا أي "شي، به من آثارالجنون (٣) انتهى .

و أمّا التأويل الوارد في تلك الأخبار فهي من متشابهات التّأويلات الّتي لا يعلمها إلّا الله والرّ اسخون في العلم، والمرادبالواحدة الخصلة الواحدة، أوالطريقة الواحدة للردّ على من نسب إليه عَلَيْكُ أنّه يأتي كلّ يوم بأم غريب، موهمأأن الانمور الّتي يأتي بها متخالفة، و قوله: « أن تقوموا » بدل من الواحدة، و لعلّ قوله: « مثنى و فرادى » منصوبان بنزع الخافض، أي تقوموا للاتيان بما هو مثنى

<sup>(</sup>١) اصول الكافي ١ ، ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٢) في المصدر : او استثناف منه لهم على أن ما عرفوا من رجاحة كمال عقله .

<sup>(</sup>٣) انوار التنزيل ٢ : ٢٩٣ .

و على ما في رواية الكافي يحتمل أن يكون التّفسير بالولاية لبيان حاصل المعنى ، فا نَّ هذه المبالغات إنّماكانت لقبوله ما أرسل به ، وكانت العمدة والأصل فيها الولاية .

# بسمه تعالى

إلى هنا انتهى الجزء الأول من المجلّد السابع من كتاب بحار الأنوار في جمل أحوال الأئمّة الكرام عليهم الصلاة و السلام و هوالجزء الثالث و العشرون حسب تجزئتنا فقد بذلنا الجهد في تصحيحه و تطبيقه على النسخة المصحّحة بيد الفاضل الخبير الشيخ عبدالرحيم الرّبّاني المحترم، والله ولي النوفيق.

رمضان المبارك ١٣٨٥ ـ محمد الباقر البهودى من لجنة التحقيق و التسحيح لدار الكتب الاسلامية

# مراجع التصحيح و التخريج

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على سيدنا صرخير المرسلين ، و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

فقد وفقناالله تعالى - وله الشكر والمنه - لتصحيح هذا المجلد المجلد الثالث و العشرون حسب تجزئتنا - وتنميقه و تحقيق نصوصه و أسانيده و مراجعة مصادره و مآخذه مزدانا بتعاليق مختصرة لاغنى عنها ، و كان مرجعنا في المقابلة و التصحيح مضافا إلى أصول الكتاب و مصادره نسختين من الكتاب : أحدهما النسخة المطبوعة المشهورة بطبعة أمين الضرب ، وثانيها نسخة مخطوطة جيدة تفضل بها الفاضل المعظم السيد جلال الدين الأرموي الشهير بالمحدث .

وكان مرجعنا في تخريج أحاديثه و تعاليقه كنبا أوعزنا إليها في المجلّدات السابقة . والحمد لله أو لا و آخراً .

۱۰ شهررمضان : ۱۳۸۵

قم المشرفة: عبدالرحيم الرباني الشيرازي عفي عنه وعن والديه

# ﴿ فهرس ﴾ ﴿ ما في هذا الجزء من الابواب ﴾

| رقم الصفحة | عناوين الأبواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-07       | ١ ــ باب الاضطرار إلى الحجَّـة و أنَّ الارض لا تخلو من حجَّـة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | ٣ ــ باب آخر في اتّـصال الوصيّـة و ذكر الأوصيا. من لدن آدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٧ _ ٦٥    | إلى آخر الدُّهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •          | ٣ ــ باب أنَّ الامامة لا تكون إلَّا بالنصُّ ، و يجب على الامام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 77 - Yo    | النص على من بعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | ٣ ــ باب وجوب معرفة الامام و أنه لا يعذر الناس بترك الولاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | و أنُّ من مات لا يعرف إمامه أو شكُّ فيه مات ميتة جاهليّــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۶۶ – ۲۷    | و کفر و نفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 90-91      | ۵ ـ باب أن من أنكر واحداً منهم فقد أنكر الجميع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | ٦ ــ باب أنَّ الناس لا يهتدون إلَّا بهم ، و أنَّـهم الوسائل بين الخلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 99-1.4     | و بين الله ، و أنَّه لا يدخل الجنَّة إلَّا من عرفهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | ٧ ــ باب فضائل أهل البيت عَالِيُكُلُمْ و النصِّ عليهم جملة من خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.5-177    | الثقلين و السفينة و باب حطّة وغيرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | ﴿ أبواب ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | \$\disp\(\frac{1}{2}\)   الايات النازلة فيهم \\ \$\disp\(\frac{1}{2}\) \$\disp\( |
| 177 - 171  | <ul> <li>اب أن آل يس آل تر عَبْلاً</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | <ul> <li>٩ - باب أنهم كالنكل الذكر، و أهل الذكر و أنهم المسؤلون</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 144 - 144  | و أننَّه فرض على شيعتهم المسألة ، ولم يفرض عليهم الجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# عناوين الأبواب رقم الصفحة عناوين الأبواب باب أنهم عَالِيمَ أهل علم القرآن ، والدين أوتوه و المنذرون به و الراسخون في العلم ٢٠٥ – ١٨٨ - ١٠ باب أنهم عَالِيمَ آيات الله و بيتناته و كتابه (٢١٠ – ٢١ ) اب أن من اصطفاه الله من عباده و أورثه كتابه هم الأئمة

عليهم المركزم، وأنهم آل إبراهيم وأهل دعوته ٢٢٨ - ٢١٢

۱۳ - باب أن مود تهم أجر الرسالة ، و سائر ما نزل في مود تهم ۲۵۳ - ۲۲۸ - ۲۲۸ - ۲۲۸ مود تهم الموردة سئلت بأي الموردة بالموردة بالموردة بأي الموردة بالموردة بالموردة

ذنب قتلت ۲۵۷ – ۲۵۶

مه ـ باب تأويل الوالدين و الولد و الأرحام و ذوي القربي

بهم عليهم السلام ٢٧٧ - ٢٥٧

۲۷۳ – ۲۸۳ – ۲۷۳ – ۲۷۳ – ۲۷۳ – ۲۷۳ – ۲۷۳ – ۲۷۳ – ۲۷۳ – ۲۷۳

٧٧ \_ باب وجوب طاعتهم ، و أنَّها المعنيُّ بالملك العظيم ، و أنَّهم

أولو الأمر ، و أنهم الناس المحسودون ٢٠٣ – ٣٨٣

٨٠ - باب أنهم أنوار الله ، و تأويل آيات النور فيهم عَلَيْهِم ٢٠٥ - ٣٠٤

٩٩ ـ باب رفعة بيوتهم المقدَّسة في حياتهم و بعد وفاتهم عَالَيْكُمْ

و أنَّها المساجد المشرُّفة ٣٣٣ ــ ٣٢٥

• ٣ \_ باب عرض الأعمال عليهم كالليم الله وأنهم الشهدا. على الخلق ٣٥٣ ـ ٣٣٣

۱۹ باب تأویل المؤمنین و الایمان ، و المسلمین و الاسلام ، بهم و بولایتهم گالیگیل ، و الکفار و المشرکین ، و الکفر و الشر که و الجمت و الطاغوت و اللات و العزای والا منام

بأعدائهم و مخالفيهم ٢٥٤ – ٣٥٠

٣٩ \_ باب نادر في تأويل قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أُعْظِكُم بُواحِدة ﴾ ٣٩١ \_ ٣٩١

## «(رموزالكتاب)»

ع : لعلل الشرائع ، : لقرب الاسناد . : للبلدالامين . لل : لبشارة المصطفى . عا: لدعائم الاسلام . : لامالي الصدوق . م: لتفسير الامام العسكرى (ع). : لفلاح السائل . عد : للعقائد . **ما** : لامالى الطوسى . : لثواب الاعمال . عدة: للمدة. **محص**: للتمحيص. عم : لاعلام الورى . : للاحتجاج . جا. : لمجالس المفيد . **مد** : للعمدة . عبن: للعيون والمحاسن. مص : لمصباح الشريعة . جش : لفهرست النجاشي . غم : للغرروالدرر . جع: لجامع الاخبار. مصبا: للمساحين. غط: لنيبة الشيخ. مع : لمعانى الاخباد . جم : لجمال الاسبوع . غو: لغوالي اللئالي . مكا : لمكارمالاخلاق **جنة** : للجنة . ف : لتحف المقول . مل : لكامل الزيارة . حة : لفرحة الغرى. فتح : لفتحالا بواب . منها: للمنهاج. فر: لتفسيرفرات بن ابراهيم ختص؛ لكتاب الاختماس. فس : لتفسير على بن ابراهيم مهج : لمهج الدعوات . خص: لمنتخب البصائر. فضّ : لكتأب الروضة . ن : لعبون اخبار الرضا (ع) ٠ : للعدد . ق : للكتاب العتيق النروى نبه : لتنبيه الخاطر . : للسرائر . قب : لمناقب ابن شهر آشوب نجم : لكتاب النجوم . سن : للمحاسن . قبس: لقبس المصباح. نص : للكناية . ش : للارشاد . قضاً: لقضاء الحقوق. نهج : لنهج البلاغة . شف: لكشف اليقين. قل: لاقبال الاعمال. ني: لنيبة النعماني . شي : لتفسير العياشي . **قية** : للدروع . هد : للهداية . ص: لقصص الانبياء. ك : لاكمال الدين . يب : للتهذيب . **صا** : للاستيسار. يج : للخرائج . **كا** ، للكافي . صبا: لمصباح الزائر. **ك**ش: لرجال الكشي . يد : للتوحيد . ت صح: لمحيفة الرضا (ع). كشف: لكشف النمة . : لبصائر الدرجات، ير ضآ: لفقه الرضا (ع) . يف: للطرائف. كف: لمصاح الكفيمي. ضوء: لضوء الشهاب. : للفضائل . كنز: لكنز جامع الفوائد و یل ضه : لروضة الواعظين . : لكتابي الحسين بن سعيد ین تاويل الايآت الظاهرة ط: للصراط المستقيم. او لكتابه والنوادر . ميآ . ط : لامان الاخطار . : لمن لايحضره الفقيه ل : للخصال . يه طب : لطب الائمة .